

تصنيف نوراليِّيُ أُبِيَ طَالَبُ عَبْرالرِّمِنُ بُنَ عِمَرِينَ أُبِيَ القَاسِمُ بِنَ عَلِيُ بِنَ عِثَمَانَ البَصَرِيُ الضَّرِيَّد عَلَيُ بِنَ عِثَمَانَ البَصَرِيُ الضَّرِيَّد

أبجرته الرابي

درَاسَة وَحَقَّيق مَعْالِ لَلْكُرُّتَاوْلِ الْكِلْوَرِ حَبِلْ لِلْكِي بِهُ حِبْرُلُلْلِ بِهِ وَهِيشَ جَيْع الحقوق عَفوظة للنجَقِق أُ.د. عَبَداللك بن دهيش

## الطبعثة الأولج

١٤٢١هــ ٢٠٠٠م

يطلب من مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة هاتف ٥٧٤٤٥٩٥



الر<u>گگی</u> الطباعة والنشر والتوریم من ب: ۱۲/۱۱۱

بسيروت ، لنان

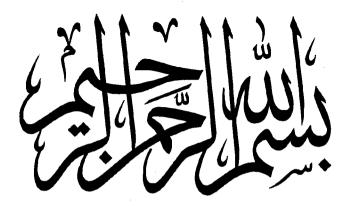

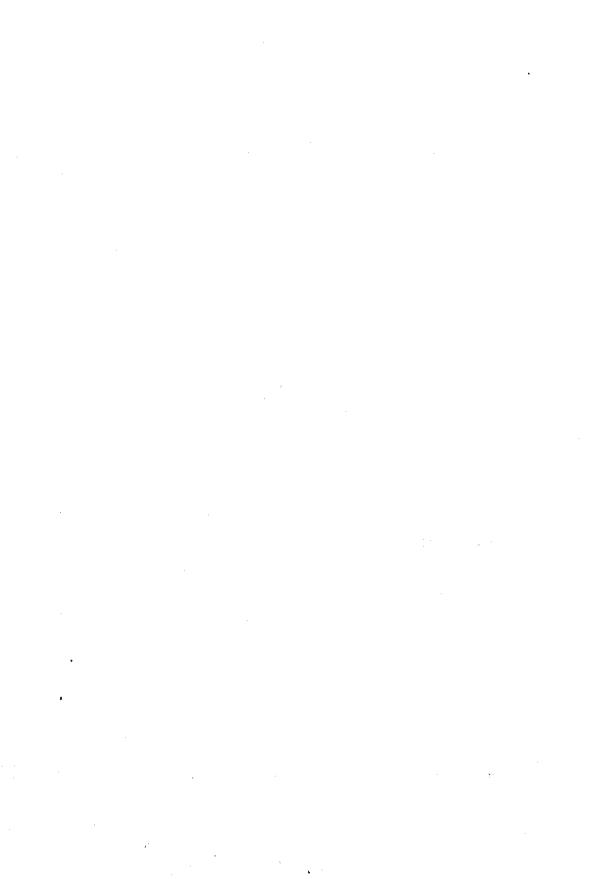

## كئاب الطلاق

الطلاق: حل قيد النكاح. وهو مشروع. والأصل في مشروعيته الكتـاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقول الله تعالى: ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [البقرة:٢٦٩] وقال: ﴿ يَا أَيُهَا النِّي إِذَا طَلَقْتُم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ [الطلاق:١] .

وأما السنة ؛ فما روى ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال له رسول الله على: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»(1) . رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه الأمر بالمراجعة وفي آي وأخبار سوى هذين كثير . وأجمع الناس على حواز الطلاق . والعبرة دالة على حوازه فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضى عدتها).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٥٣) ٥: ٢٠١١ كتاب الطلاق.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٧١) ٢: ٩٣ ٠١ كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...

وأخرجه أبو داود في سننه (۲۱۸۲) ۲: ۲۰۰ كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة. وأخرجه النسائي في سننه (۳۳۹۱) ۲: ۱۳۸ كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عــز وچــل أن تطلق لها النساء.

وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٠١٩) ١: ٦٥١ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. وأخرجه أحمد في مسنله (٦١٤١) ٢: ٦٥٠.

معنى طلاق السنة: الطلاق الذي وافق أمر الله عز وجل وأمر رسوله في الآية والخبر المذكورين وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها قاله ابن عبدالبر وابن المنذر.

وقال ابن مسعود: «طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع »''.

وقال «في قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق:١] قال: طاهراً من غير جماع »(٢) ونحوه عن ابن عباس<sup>(٢)</sup>. وفي حديث ابن عمر الذي رويناه: «ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء »(٤).

وأما قوله: ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمعناه: أنه لا يتبعها طلاقاً آخر قبل قضاء عدتها ولو طلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. قال أحمد: طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض وكذلك قال مالك والشافعي ؛ لأن علياً قال: «لا يطلق أحد للسنة فيندم» (٥) رواه الأثرم.

وهذا إنما يحصل في حق من لم يطلق ثلاثاً .

وقال ابن سيرين: إن علياً كرم الله وجهه قال: «لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق، ما يُتبعُ رجلٌ نفسه امرأةً أبداً، يُطلقها تطليقة ثم يدَعُهـا مـا بينهـا وبين أن تحيض ثلاثاً فمتى شاء راجعها »(٦) رواه النجاد بإسناده.

<sup>(</sup>١) ر. تخريج الحديث الآتي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في سننه (۳۳۹ه) ٦: ١٤٠ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة.
 وأخرجه ابن ماجة في سننه (۲۰۲۰) ١: ٢٥١ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٣٨) ٤: ١٣ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره.

<sup>(</sup>٤) سبق قريباً.

رم) المرحدة البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٣٢٥ كتاب الخلع والطلاق ، باب ما حاء في طلاق السنة وطلاق السنة وطلاق السنة وطلاق

وأخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (١٧٧٣١) ٤: ٥٥ كتاب الطلاق ، ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق. (٦) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (١٧٧٣٦) ٤: ٥٥ كتاب الطلاق ، ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو.

ومتى ارتجع بعد الطلقة ثـم طلقها كان للسنة على كل حـال ؛ لأنه متى ارتجعها سقط حكم الطلقة الأولى فصارت كأنها لم توجد ولا غنى به عن الطلقة الأخرى إذا احتاج إلى فـراق امرأته بخلاف ما إذا لم يرتجعها فإنه مستغن عنها لإفضائها إلى مقصوده من إبانتها فافترقا.

مسألة : (ولو طلقها ثلاثاً في طُهر لم يُصبها فيـه كـان أيضـاً للسـنة ، وكـان تاركاً للاختيار) .

اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث فروي عنه أنه غير محمرم اختارها الحرقي وهو مذهب الشافعي ؛ لأن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته قال : « كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتُها . فطلقها ثلاثاً قبل أن يــأمره رسول الله الله الله عليه .

ولم ينقل إنكار رسول الله ﷺ.

ولأنه طلاق حاز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النساء .

والرواية الثانية: أن جمع الشلاث طلاق بدعة محرم اختارها أبو بكر وأبو حفص وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وهمو قول أبي حنيفة ومالك ؛ لما روى مالك بن الحارث قال: «جاء رحل إلى ابن عباس. فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا. فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان. فلم يجعل الله له مخرجًا»(٢).

ووجه ذلك: قــول الله تعـالى: ﴿ يَا أَيُهِـا النَّبِي إِذَا طَلَقتُـم النَّسَاء فَطُلَقُوهُـنَ لَعُدُهُ وَجِهُ ذَلِكُ أُمرًا ﴾ [الطلاق: ١]، لعدتهن. . . - إلى قوله: - لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا ﴾ [الطلاق: ١]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٠٣) ٥: ٢٠٣٣ كتاب الطلاق، باب التلاعن في المسجد. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٢) ٢: ١١٢٩ كتاب اللعان.

<sup>(</sup>٢) أُخرَجُه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٣٣٧ كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الشلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٠٦٤) ١: ٢٦٢ كتاب الطلاق، باب التعدي في الطلاق. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٧٧٨٣) ٤: ٦٢ كتاب الطلاق ، من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا...

ثم قال بعد ذلك: ﴿وَمِن يَتِقَ الله يَجعل له مخرجًا﴾ [الطلاق:٢]، ﴿وَمِن يَتِقَ اللهُ يجعل له من أمره يسرًا﴾ [الطلاق:٤].

ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ، ولا يجعل الله له مخرجًا ولاً من أمره يسرًا .

وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال: «أُخبر رسول الله ﷺ عن رحل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا. فغضب. ثـم قـال: آيلْعَبُ بكتـاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رحل. فقال: يا رسول الله! ألا أقتله »(١).

ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة . فحرم ؛ كالظهار ، بـل هـذا أولى ؛ لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير ، وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال .

ولأنه ضرر وإضرار بنفسه وامرأته من غير حاجة ، فيدخل في عموم النهمي وربحا كان وسيلة إلى عبوده إليها حراماً أو بحيلة لا تزيل التحريم ووقوع الندم وحسارة الدنيا والآخرة فكان أولى بالتحريم من الطلاق في الحيض الذي ضرره بقاؤها في العدة أياماً يسيرة أو الطلاق في طهر مسها فيه الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل فإن ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافاً كثيرة فالتحريم ثم تنبيه على التحريم هاهنا .

ولأنه قول من سمينا من الصحابة رواه عنهم الأثرم وغيره و لم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك إجماعاً.

وأما حديث المتلاعنين فغير لازم؛ لأن الفرقة لم تقع بالطلاق فإنها وقعت بمجرد لعانهما وعند الشافعي بمجرد لعان الزوج فلا حجة فيه؛ لأن اللعان يوحب تحريماً مؤبداً فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع أو غيره.

ولأن جمع الثلاث إنما حرم لما يعقبه من الندم ويحصل به مــن الضـرر ويفـوت عليه من حل نكاحها ولا يحصل ذلك (٢) بالطلاق بعد اللعان لحصوله باللعان .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في سننه (٣٤،١) ٦: ١٤٢ كتاب الطلاق، الثلاث المحموعة وما فيه من التغليظ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٨: ٢٤٢.

ولا خلاف بين الجميع في أن الاختيار والأولى أن يطلق واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها؛ لأن في ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى وموافقة لقول السلف وإبعاداً من الندم، فإنه متى ندم راجعها فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها فله نكاحها.

#### فصل

وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث وحَرُمَت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبدا لله بن عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.

وكان عطاء وطاووس وسعيد بن حبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة .

وفي رواية عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «هـات من هناتِكُ ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسـول الله في وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر واحدة. قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله في وأبي بكر وصدراً مـن إمارة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أحيزُوهن عليهم »(٢) رواه أبو داود.

وروی سعید بن حبیر وعمرو بن دینار و بحاهد ومالك بـن الحـارث عـن ابـن عباس خلاف روایة طاووس<sup>(۲)</sup>. أخرجه أیضًا أبو داود.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٧٢) ٢: ١٠٩٩ كتاب الطلاق ، باب طلاق الثلاث. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٨٧٠) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٩٩) ٢: ٢٦١ كتاب الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في ستنه (٢١٩٧) ٢: ٢٦٠ الموضع السابق.

وأفتى ابن عباس بخلاف ما روى عنه طاووس .

وروى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: «طلّق بعض آبائي امرأته ألفًا. فانطلق بَنُوه إلى رسول الله ﷺ. فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق أمّنا ألفًا، فهل له مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجًا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه»(١).

ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقًا . فصح بحتمعًا ؛ كسائر الأملاك . وأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه وأفتى أيضاً بخلافه .

قال الأثرم: سألت أبا عبدا لله عن حديث ابن عباس بأيّ شيء تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث، وقيل معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله الله وأبي بكر. وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله الله وأبي بكر. ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله الله ويفي بخلافه.

مسألة: (وإذا قال لها: أنتِ طالقٌ للسنة وكانت حاملاً أو طاهراً لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق، وإن كانت حائضاً لزمها الطلاق إذا طهرت وإن كانت طاهراً مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق).

أما إذا قال لامرأته: أنت طالق للسنة فمعناه في وقت السنة فإن كانت طاهراً غير مجامعة فيه فهو وقت للسنة على ما أسلفناه وكذلك إن كانت حاملاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة. وقال أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه: « ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً »(٢) رواه الجماعة إلا البخاري. فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل، وطلاق السنة ما وافق الأمر.

<sup>(</sup>١) أخرحه الدارتطني في سننه (٥٣) ٤: ٢٠ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۶۷۱) ۲: ۱۰۹۰ كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...
 وأخرجه أبو داود في سننه (۲۱۸۲) ۲: ۲۰۰ كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة.

ولأن مطلق الحامل التي قد استبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتحدد به الندم وليست مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها فإذا قال لها: أنت طالق للهنة في هاتين الحالتين طلقت في الحال ؛ لأنه وصف الطلقة بصفتها فوقعت في الحال . وإن قال ذلك لحائض لم تقع في الحال ؛ لأن طلاقها طلاق بدعة لكن إذا طهرت طلقت ؛ لأن الصفة وحدت حينشذ فصار كأنه قال : أنت طالق في النهار فإن كانت في النهار طلقت وإن كانت في الليل طلقت إذا جاء النهار ، وإن كانت في طهر جامعها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر ؛ لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده زمان بدعة فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينشذ ؛ لأن الصفة و حدت ، وهذا كله مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه مخالفاً ، فإن أولج في آخر الحيض واتصل بأول الطهر أو أولج مع أول الطهر لم يقع الطلاق في ذلك الطهر لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه مخالفاً .

مسألة : (ولو قال لها : أنتِ طالقٌ للبدعة وهي في طُهر لم يُصبُها فيه لم تطلق حتى يُصيبها أو تحيض) .

هذه عكس المسألة قبلها فإنه وصف الطلقة بأنها للبدعة فإن قال ذلك لحائض أو طاهر مجامعة فيه وقع الطلاق في الحال ؛ لأنه وصف الطلقة بصفتها وإن كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقع في الحال فإذا حاضت طلقت بأول حزء من الحيض وإن أصابها طلقت بالتقاء الحتانين فإن نزع من غير توقف فلا شيء عليهما وإن أولج بعد النزع فقد وطئ مطلقته ويأتي بيان ذلك وإن أصابها واستدام ذلك حرم.

مسألة : (ولو قال لها وهي حائض ولما يدخل بها : أنت طالق للسنة طلقت من وقتها ؛ لأنه لا سنة فيها ولا بدعة ) .

وأخرجه النسائي في سننه (٣٣٩١) ٦: ١٣٨ كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عــز وحــل أن تطلق لها انساء.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (۲۰۲۳) ۱: ۲۰۵۲ كتاب الطلاق، باب الحامل كيف تطلق. وأخرجه أحمد في مسنده (٤٧٨٩) ٢: ٢٦.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه وذلك لأن الطلاق في حق المدحول بها إذا كانت من ذوات الأقراء إنما كان له سنة وبدعة ؛ لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وينتفي عنها الأمران بالطلاق في الطهر (١١) الذي لم يجامعها فيه، أما غير المدخول بها فلاعدة عليها يخشى تطويلها أو الارتياب فيها وكذلك ذوات الأشهر كالصغيرة التي لم تحض والآيسات من الحيض لا سنة لطلاقهن ولا بدعة ؛ لأن العدة لا تطول بطلاقها في حال ولا تحمل فترتاب وكذلك الحامل الـتي استبان حملها فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة من جهة الوقت في قول أصحابنا وهو مذهب الشافعي وكثير من أهل العلم فإذا قال لإحدى هؤلاء: أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت للحال ولغت الصفة ؛ لأن طلاقها لا يتصف بذلك فصار كأنه قال: أنت طالق و لم يزد وكذلك إن قال: أنت طالق للسنة والبدعة أو قال: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال؛ لأنه وصف الطلقة بصفتها ويحتمل كلام الخرقي أن يكون للحامل طلاق سنة ؛ لأنه طلاق أمر به بقولــه عليــه السلام: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً »(٢) وهو أيضاً ظاهر كلام أحمد فإنه قبال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه يعني هذا الحديث.

ولأنها في حال انتقلت إليها بعد زمن البدعة ويمكن أن تنتقل عنها إلى زمان البدعة فكان طلاقها طلاق سنة كالطاهر من الحيض من غير مجامعة ويتفرع من هذا أنه لو قال لها: أنت طالق للبدعة لم تطلق في الحال فإذا وضعت الحمل طلقت ؛ لأن النفاس زمان بدعة كالحيض.

مسألة : (وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع) .

أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه كذلك قال عثمان وعلى وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حيال نومه لا طلاق

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٨: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه قريباً.

له، وقد ثبت أن النبي للله قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل» (١).

وروى أبو هريرة أن النبي الله قال: «كل الطلاق حائز ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»(٢) رواه النجاد .

وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث .

ولأنه قول يُزيل الملك. فاعتبر له العقل؛ كالبيع.

وسواء زال عقله بجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو إكراه على شرب خمر أو شرب ما يزيل العقل أو شربه ولا يعلم أنه يزيل العقل فكل هذا يمنع وقدوع الطلاق رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافاً، وأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالماً به متلاعباً فحكمه حكم السكران في طلاقه وبهذا قال أصحاب الشافعي ؟ لأنه زال عقله بمعصية فأشبه السكران.

#### فصل

قال أحمد في المغمى عليه: إذا طلق فلما أفاق وعلم أنه كان مغمى عليه (٢) وهو ذاكر لذلك فقال: إذا كان ذاكراً لذلك فليس مغمى عليه: بجوز طلاقه.

وقال في رواية أبي طالب في المجنون يطلق فقيل له بعدما أف ق : إنـك طلقـت امرأتك فقال : أنا ذاكر أني طلقت و لم يكن عقلي معي . فقال : إذا كان يذكر أنه طلق فقد طلقت . فلم يجعله مجنونًا إذا كان يذكر الطلاق ويعلم به .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في حلمعه (١٤٢٣) ٤: ٣٢ كتاب الحدود، باب ما حاء فيمن لا يجب عليه الحد. وأخرجه أبو دلود في سننه (٤٠٠٣) ٤: ١٤١ كتاب الحدود، باب في المحنون يسرق أو يصيب حداً. وأخرجه أحمد في مسنده (١١٨٣) ١: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في حامعه (١١٩١) ٣: ٩٦٦ كتاب الطلاق واللعان، باب ما حاء في طلاق المعتوه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المغني ٨: ٢٥٤.

وهذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه ، وأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسمًا فإنه يسقط حكم تصرفه ، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق . وا الله أعلم .

مسألة: (وعن أبي عبدا لله رضي الله عنه في طلاق السكران روايات ثلاث: إحداها يلزمه الطلاق، ورواية لا يلزمه، ورواية يتوقف عن الجواب ويقول: قد اختلف أصحاب رسول الله ﷺ.

أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة إنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنه لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها ويبقى في المسألة روايتان :

إحداهما: يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال والقاضي وهـو مذهب سعيد ابن المسيب وعطاء وبحاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنحعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وابن شبرمة وأبي حنيفة وصاحبيه وسليمان بن حرب ؛ لقول النبي على : «كل الطلاق حائز ، إلا طلاق المعتوه »(١) ، ومثل هذا عن على وابن عباس .

قال ابن عباس: طلاق السكران جائز إن ركب معصية مرة.

ولأن الصحابة حعلوه كالصاحي في الحد بالقذف بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عنمان وعلى وعبدالرحمن وطلحة والزبير فقلت: إن خالداً يقول: إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم فقال على: تراه إذا سكر هذا هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال فجعلوه كالصاحى.

ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع (٢) كطلاق الصاحي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق المجنون.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يصح. وما أثبتناه من المغني ٨: ٢٥٦.

والرواية الثانية: لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبدالعزيز وهو قبول عثمان. قال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحداً من الصحابة حالفه. وقبال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح يعني من حديث علي وحديث الأعمش منصور لا يرفعه إلى علي.

ولأنه زائل العقل أشبه الجحنون والنائم.

ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره .

ولأن العقل شرط للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه. ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه حاز له أن يصلي قاعداً ، ولمو ضرَبت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ، ولو ضرب رأسه فحن سقط التكليف . وحديث أبي هريرة لا يثبت . وأما قتله وسرقته فهو كمسألتنا .

#### فصل

والحكم في عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه ؛ لأن المعنى في الجميع واحد، وقد روي عن أحمد في بيعه وشرائه الروايتان وسأله ابن منصور : إذا طلق السكران أو سرق أو زنسى أو افترى أو اشترى أو باع فقال : أحبن عنه لا يصح من أمر السكران شيء .

وقال ابن حامد: حكم السكران حكم الصاحي فيما له وما عليه وأما فيما له وعليه وأما فيما له وعليه كالبيع والنكاح والمعاوضات فهو كالمحنون لا يصح له شيء وقد أوماً إليه أحمد والأولى أن ما له أيضاً لا يصح منه؛ لأن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة . له وليس من المؤاخذة تصحيح تصرف له .

#### فصل

وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه هو الذي يجعله يخلط في كلامم، ولا يعرف رداءه من رداء غيره، ونعله من نعل غييره ونحو ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا لا تقربُوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمُوا ما

تقولون الساء: ٣٤] فجعل علامة زوال عقله عدم علمه ما يقول ، وروي عن عمر أنه قال: استقرؤه القرآن أو ألقوا رداءه في الأردية فإن قرأ أم القرآن أو عرف رداءه وإلا فأقم عليه الحد ، ولا يعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض ، ولا الذكر من الأنثى ؛ لأن ذلك لا يخفى على المجنون فعليه أولى .

#### مسألة: (وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه).

أما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له ، وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع اختارها أبو بكر والخرقي وابن حامد ، وروى أبو طالب عن أحمد : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم وهو قول النجعي والزهري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي لقوله عليه السلام : « رُفع القلم عن الصبي حتى يحتلم »(1).

ولأنه غير مكلف فلم يقع طلاقه كالمحنون .

ووجه قول الخرقي قول النبي ﷺ : « الطلاق لمن أخذ بالساق » 🗥 .

وقوله : «كل الطلاق حائز ، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله »<sup>(٣)</sup> .

وروي عن على أنه قال : «اكتموا الصبيان النكاح»<sup>(؛)</sup> .

فيفهم منه أن فائدته : أن لا يطلقوا .

ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق. فوقع؛ كطلاق البالغ.

إذا ثبت هذا فأكثر الروايات عن أحمد تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل وهو اختيار الخرقي والقاضي. وعن أحمد: إذا عقل الطلاق حاز طلاقه ما بين عشر إلى اثنتي عشرة، وهذا يدل على أنه لا يقع لدون العشر وهو اختيار أبي بكر ؟ لأن العشر حد الضرب على الصلاة والصيام وصحة الوصية فكذلك هاهنا.

### مسألة: (ومن أكره على الطلاق لم يلزمه).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۱۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماحة في سننه (٢٠٨١) ١: ٦٧٢ كتاب الطلاق، باب طلاق العبد.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ١٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبن أبي شبية في مصنفه (١٧٩٣٤) ٤: ٧٦ كتاب الطلاق، ما قالوا في الصبي.

لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة وإليه ذهب أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو عبيد؛ لقول النبي الله الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(١) رواه ابن ماجة .

وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا طلاق في إغلاق »<sup>(۲)</sup> رواه أحمد وأبو داود والأثرم .

قال أبو عبيد: معناه في إكراه .

وقال أبو بكر : سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويـين فقـالا : يريـد الإكـراه ؛ لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه ، ويدخل في هذا المعنى<sup>(٣)</sup> المبرسم والمحنون .

ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعاً.

ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره عليها.

ولأنه إزالة ملك بغير حق فلا يحصل من غير المحتار كالعتق والبيع.

#### فصل

وإن كان الإكراه بحق نحو إكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص إذا لم يفيء وإكراهه الرحلين اللذين زوجهما وليان و لم يعلم السابق منهما على الطلاق وقع الطلاق ؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أكره عليه .

ولأنه إنما حاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل المقصود. مسألة: (ولا يكون مكرهاً حتى ينال بشيء من العـذاب مشل الضـرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه ولا يكون التواعد كرهاً).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٤٥) ١: ٦٥٩ كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي.

أخرجه أبو داود في سننه (۲۱ ۹۳) ۲: ۲۰۸ كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط.
 وأخرجه ابن ماجة في سننه (۲۰٤٦) ۱: ۳۶۰ كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي.
 وأخرجه أحمد في مسنده (۲۲٤۰۳) ۲: ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المغنى ٨: ٢٥٩.

أما إذا نيل بشيء من العذاب الذي ذكره أو الغط في الماء أو الحبس مع الوعيد فإنه يكون إكراهاً بلا إشكال ؟ لما روي «أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر فأرادوه على الشرك فأطاعهم، فانتهى إليه النبي في وهو يبكي، فجعل يسح الدموع عن عينيه فيقول: أخذك المشركون فغطوك في الماء وأمروك أن تشرك با الله ففعلت، فإن أخذوك مرة أخرى فافعل ذلك بهم »(1) رواه أبو حفص بإسناده.

وقال عمر : ليس الرجل أميناً على نفســه إذا ضربتـه وأوجعتـه وهــذا يقتضـي وجود فعل يكون به إكراهاً . وأما الوعيد بمفرده فعن أحمد فيه روايتان :

إحداهما: ليس بإكراه ؛ لأن الذي ورد الشرع بالرخصة معه هـو مـا ورد في حديث عمار ، «إنهم أخذوك فغطوك في المـاء » فـلا يثبـت الحكـم إلا فيمـا كـان مثله .

والرواية الثانية: الوعيد بمفرده إكراه. وهذا قول أكستر الفقهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأن الإكسراه لا يكون إلا بالوعيد فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه ولا يخشى من وقوعه وإنما أبيح له فعل المكره عليه دفعاً لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد وهو في الموضعين واحد.

ولأنه متى توعده بالقتل وعلم أنه يقتله فلم يبح له الفعل أفضى إلى قتله والقائه بيده إلى التهلكة ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه شيئاً؛ لأنه إذا طلق في هذه الحال وقع طلاقه فيصل المكره إلى مراده ويقع الضرر بالمكره وثبوت الإكراه في حق من نيل بشيء من العذاب لا ينفى ثبوته في حق غيره.

#### فصل

ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور :

أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو يغلبه كاللص ونحوه لعموم ما ذكرناه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٣٣٦٢) ٢: ٣٨٩ كتاب التفسير ، تفسير سورة النحل.

ولأنه إكراه فمنع وقوع الطلاق لعموم الخبر .

الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه .

الثلث: أن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويل، وأما الشتم والسب فليس بإكراه رواية واحدة وكذلك أخذ المال اليسير، وأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يُبالي به فليس بإكراه وإن كان من ذوي المروءات على وحه يكون إخراقاً بصاحبه وغضاله وشهرة له فهو كالضرب الكثير في حق غيره، وإن توعد بتعذيب ولده فقد قيل ليس بإكراه ؟ لأن الضرر لاحق بغيره والأولى أن يكون إكراهاً ؟ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذا. والله أعلم.

# بإب تصريح الطلاق مغيرة

أما الطلاق فلا يقع إلا بلفظ ولو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم لقول النبي ﷺ : «إن الله تجاوز لأميّ عمـا حدثت بـه أنفسـها ، مـا لم تتكلم به أو تعمل »(١) رواه النسائي والترمذي وقال : هذا حديث صحيح .

ولأنه تصرف يزيل الملك فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة، وإن نـواه بقلبـه وأشار بأصابعه لم يقع أيضاً لما ذكرنا.

إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية ، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية . والكناية لا يقع به الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا قال: قد طل اتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطلاق).

هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن وهذا مذهب الشافعي. وقال ابن حامد: صريحه لفظ الطلاق وحده وما تصرف منه لا غير وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيراً فلا يكونا صريحين فيه كسائر كناياته.

ووجه قول الخرقي أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق. قال الله تعالى: ﴿ فِإمساكُ بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقال: ﴿ فَأَمْسَكُوهُنَ بَمُعْرُوفَ ﴾ [النساء: ٣٠] وقال: ﴿ وَالْ يَتْفُرُقَا يَغْنُ الله كَلاً مِنْ سَعْتُه ﴾ [النساء: ١٣٠] وقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في حامعه (١١٨٣) ٣: ٤٨٩ كتاب الطلاق، باب ما حاء نيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته. وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٣٥) ٦: ١٥٧ كتاب الطلاق، باب من طلق في نفسه.

﴿ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٨] وقول ابن حامد أصح فإن الصريح في الشيء ما كان نصاً فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالاً بعيداً ، ولفظ الفراق والسراح إن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين فقد وردت لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيراً قال الله : ﴿واعتصمـوا بحبـل الله جميعـاً ولا تفرقـوا﴾ [آل عمران :١٠٣] وقال : ﴿وما تفرق الذين أوتوا الكتاب﴾ [البينة:٤] فسلا معنسي لتخصيصه بفرقة الطلاق على أن قوله : ﴿ أُو فارقوهن بمعروف ﴾ [الطلاق : ٢] لم يرد به الطلاق وإنما هو ترك ارتجاعها وكذلك قوله: ﴿ أُو تسريح بإحسان ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ولا يصح قياسه على لفظ الطلاق فإنه مختص بذلك سابق إلى الإفهام من غير قرينة ولا دلالة بخلاف الفراق والسراح فعلى كلا القولين إذا قال: طلقتك أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية وإن قال: فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة فمن رآه صريحاً أوقع به الطلاق من غير نية ومن لم يره صريحاً (١) لم يوقعه به إلا أن ينويه ، فإن قال : أردت بقولي : فارقتك أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي أو سرحتك من يدي أو شغلي أو من حبسبي أو سرحت شعرك قبل قوله ، وإن قال : أردت بقولي : أنت طالق أي من وثاقي أو قال : أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت طلقتك ونحو ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى فمن علم من نفسه ذلك لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه .

قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبدا لله أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقني ماء فسبقه لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه، وهل يقبل دعواه في الحكم؟ ينظر فإن كان في حال الغضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل في الحكم؛ لأن لفظه ظاهر في الطلاق وقرينة حاله تدل عليه فكانت دعواه مخالفة للظاهر من وجهين فلا تقبل، وإن لم تكن في هذه الحال فظاهر كلام أحمد أنه يقبل قوله؛ لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالاً غير بعيد فقبل كما لوقال: أنت طالق أنت طالق وقال: أردت بالثانية إفهامها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: صحيحاً وما أثبتناه من للغني ٨: ٢٦٤.

وقال القاضي : فيه روايتان هذه التي ذكرنا قال : وهي ظاهر كلام أحمد .

والثانية: لا يقبل وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه حلاف ما يقتضيه الظاهر في العرف فلم يقبل في الحكم كما لو أقر بعشرة ثم قال: زيوفاً أو صغاراً أو إلى شهر وأما إن صرح بذلك في اللفظ فقال: طلقتك من وثاقي أو فارقتك بجسمي أو سرحتك من يدي فلا شك في أن الطلاق لا يقع ؛ لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه كالاستثناء والشرط، وذكر أبو بكر في قوله: أنت مطلقة أنه إن نوى أنها مطلقة طلاقاً ماضياً أو من زوج كان قبله لم يكن عليه شيء وإن لم ينو شيئاً فعلى قولين:

أحدهما: يقع.

والثاني: لا يقع وهذا من قوله يقتضي أن تكون هذه اللفظة غير صريحة في أحد القولين.

قال القاضي: والمنصوص عن أحمد أنه صريح وهو الصحيح؛ لأن هذه متصرفة من لفظ الطلاق فكانت صريحة فيه كقوله: أنت طالق.

مسألة: (وإذا قال لها في الغضب: أنت حرة ، أو لَطَمَهَا وقال: هذا طلاقك لزمها الطلاق).

الكلام في هذه المسألة في حكمين:

الأول: أن هذا اللفظ كناية في الطلاق إذا نواه به وقع ولا يقع من غير نية ولا دلالة حال ولا نعلم خلافاً في أنت حرة أنه كناية وأما إذا لطمها وقال: هذا طلاقك فإن كثيراً من الفقهاء قالوا: ليس هذا كناية ولا يقع به طلاق وإن نوى الأن هذا لا يؤدي معنى الطلاق ولا هو سبب له ولا حكم فلم يصح التعبير به عنه كقوله: غفر الله لك. وقال ابن حامد: يقع به الطلاق من غير نية الأن تقديره: أوقعت عليك طلاقاً هذا الضرب من أحله فعلى قوله يكون هذا صريحاً، وقول الخرقي محتمل لهذا، ويحتمل أنه إنما يوقعه إذا كان في حال (١) الغضب فيكون

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ٨: ٢٦٨.

الغضب قائماً مقام النية كما قام مقامها في أنت حرة ، ويحتمل أن يكون لطمه لها قرينة تقوم مقام النية ؛ لأنه يصدر عن الغضب فجرى بحراه والصحيح أنه كناية في الطلاق ؛ لأنه محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد ويحتمل أنه يريد أنه سبب لطلاقك لكون الطلاق معلقاً عليه فصح أن يعبر به عنه وليس بصريح ؛ لأنه احتاج إلى تقدير ولو كان صريحاً لم يحتج إلى ذلك .

ولأنه غير موضوع له ولا مستعمل فيه شرعاً ولا عرفاً فأشبه سائر الكنايات.

وعلى قياسه ما لو أطعمها أو سقاها أو كساها وقال: هذا طلاقك أو لو فعلت المرأة فعلاً من قيام أو قعود أو فعل هو فعلاً ، وقال: هذا طلاقك فهو مثل لطمها إلا في أن اللطم يدل على الغضب القائم مقام النية فيكون هو أيضاً قائماً مقامها في وجه وما ذكرناه لا يقوم مقام النية عند من اعتبرها.

الحكم الثاني: أنه إذا أتسى بالكناية في حال الغضب فذكر الخرقي في هذا الموضع أنه يقع الطلاق وذكر أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب في ذلك روايتين: إحداهما: يقع الطلاق.

والرواية الأحرى: ليس بطلاق وهو قول أبي حنيفة والشافعي واحتجا بـأن هذا ليس بصريح في الطلاق و لم ينوه به فلم يقع به الطلاق كحال الرضى.

ولأن مقتضى اللفظ لا يتغير بالرضى والغضب. قال صاحب المغني: ويحتمل أن ما كان من الكنايات لا يستعمل في غير الفرقة إلا نادراً نحو قوله: أنت حرة لوجه الله واعتدي واستبرئي وجلك على غاربك وأنت بائن وأشباه ذلك أنه يقع في حال الغضب وجواب سؤاله الطلاق من غير نية وما كثر استعماله لغير ذلك نحو اخرجي واذهبي وتزوجي وتقنعي لا يقع الطلاق به إلا بنية ومذهب أبي حنيفة قريب من هذا وكلام أحمد والخرقي في الوقوع إنما ورد في قوله: أنت حرة وهو مما لا يستعمله الإنسان في حق زوجته غالباً إلا كناية عن الطلاق ولا يلزم من الاكتفاء لذلك بمجرد الغضب وقوع غيره من غير نية ؟ لأن ما كثر استعماله يوجد كثيراً غير مراد به الطلاق في حال الرضى فكذلك في حال الغضب إذ لا حجر

عليه في استعماله والتكلم به بخلاف ما لم تجر العادة بذكره فإنه لما قل استعماله في غير الطلاق كان بحرد ذكره يظن فيه إرادة الطلاق فإذا انضم إلى ذلك بحيثه عقيب سؤال الطلاق أو في حال الغضب قوي الظن فصار ظناً غالباً.

ووجه الرواية الأخرى أن دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال فإن من قال لرجل: يا عفيف ابن العفيف حالة تعظيمه كان مدحاً لـه، وإن قاله في حال شتمه وتنقصه كان قذفاً وذماً، ولو قال أنه لا يغدر بذمة ولا يظلم حبة حردل وما أحد أوفى ذمة منه في حال المدح كان مدحاً بليغاً كما قال حسان:

فما حَمَلَتْ من ناقةٍ فوق رَحْلِها أبرُّ وأوفى ذمـةً مـن مجمــد ولو قاله في حال الذم كان هجاء قبيحاً كقول الشاعر:

كانً ربى لم يخلس لخشسيته سواهم من جميع الناس إنسانا وهذا في هذا الموضع هجاء قبيح وذم حتى حكي عن حسان أنه قال: ما أراه إلا قد سلح عليهم ولولا القرينة ودلالة الحال كان من أحسن المدح وأبلغه وفي الأفعال: لو أن رجلاً قصد رجلاً بسيف والحال يدل على المزح واللعب لم يجز قتله ولو دلت الحال على الجد جاز دفعه بالقتل والغضب هاهنا يدل على قصد الطلاق فيقوم مقامه.

#### فصل

وإن أتى بالكناية في حال سؤال الطلاق فالحكم فيه كالحكم فيما إذا أتى بها في حال الغضب على ما فيه من الخلاف والتفصيل والوجه لذلك ما تقدم من التوجيه إلا أن المنصوص عن أحمد هاهنا أنه لا يصدق في عدم النية. قال في رواية أبي الحارث: إذا قال: لم أنوه صدق في ذلك إذا لم يكن سألته الطلاق وإن كان بينهما غضب قبل ذلك ففرق بين كونه حواباً للسؤال وكنه في حال الغضب وذلك لأن الجواب ينصرف إلى السؤال فلو قال: لي عندك دينار فقال: نعم أو

صدقت كان إقراراً به ولم يقبل منه تفسيره بغير الإقرار. فلو قال: زوجتك ابنتي أو بعتك ثوبي هذا فقال: قبلت صح وكفى ولم يحتج إلى زيادة عليه ولو أراد بالكناية حال الغضب أو سؤال الطلاق غير الطلاق لم يقع الطلاق؛ لأنه لو أراده بالصريح لم يقع فبالكتابة أولى وإذا ادعى ذلك دين وهل يقبل في الحكم؟ فظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث أنه يصدق إن كان في الغضب ولا يصدق إن كان جواباً لسؤال الطلاق ونقل عنه في موضع آحر أنه إذا قال: أنت خلية أو بريئة أو بائن ولم يكن بينهما ذكر طلاق ولا غضب صدق فمفهومه أنه لا يصدق مع وجودهما والصحيح أنه يصدق؛ لما روى سعيد بإسناده «أن رجلاً خطب إلى قوم، فقالوا: لا نُروِّجُكَ حتى تُطلق أمرأتك. فقال: قد طلقت ثلاثًا. فزوجوه ثم أمسك امرأته. فقالوا: ألم تقل إنك طلقت ثلاثًا؟ فقال: ألم تعلموا أنسي تزوجت فلانة وطلقتها، ثم تزوجت فلانة وطلقتها؟ فسئل عن ذلك فقال: له نيته»(۱).

ولأنه أمر تعتبر نيته فيه فقبل قوله فيما يحتمله كما لو كرر لفظاً وقال: أردت التوكيد.

مسألة: قال أبو عبدالله رضي الله عنه: (وإذا قال لها: أنت خليَّة ، أو أنت بريَّة ، أو أنت بريَّة ، أو أنت بائن ، أو حبلُك على غاربِك ، أو الحقي بأهلك. فهو عندي ثلاث ولكنى أكره أن أفتى به ، سواء دخل بها أو لم يدخل .

أكثر الروايات عن أبي عبدا لله كراهية الفتيا في هذه الكنايات مـع ميلـه إلى<sup>(٢)</sup> أنها ثلاث وحكى ابن أبي موسى في الإرشاد عنه روايتين :

إحداهما: أنها ثلاث.

والثانية: يرجع إلى ما نواه اختارها أبو الخطاب وهو مذهب الشافعي. قـال: يرجع إلى ما نواه فإن لم ينو شيئاً وقعت واحدة ونحـوه قـال النخعـي إلا أنـه قـال: تقع طلقة بائنة ؛ لأن لفظه يقتضي البينونة ولا يقتضي عدداً وروى حنبل عن أحمــد

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٠١٧) ١: ٢٥٠ باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء...

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٨: ٢٧١.

ما يدل على هذا فإنه قال: يزيدها في مهرهـا إن أراد رجعتهـا ولـو وقـع ثـلاث لم يبح له رجعتها ولو لم تبن لم يحتج إلى زيادة في مهرها.

واحتج الشافعي بما روى أبو داود بإسناده «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمَة البتة فأخبر النبي على بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله على: آلله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة: آلله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة: آلله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله على فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان »(١). قال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الشافعي والدارقطني. قال على بن محمد الطنافسي: ما أشرف هذا الحديث.

ولأن النبي للله قال لابنة الجون: «الحقي بأهلك » (٢) ولم يكن النبي للله للطلق ثلاثاً وقد نهى عن ذلك.

ولأن الكنايات مع النية كالصريح فلم يقع به عند الإطلاق أكثر من واحدة كقوله: أنت طالق.

ووجه أنها ثلاث أنه قول أصحاب رسول الله ﷺ فروي عن علي وزيد وابن عمر أنها ثلاث .

قال أحمد في الخلية والبريئة والبتة : قول علي وابن عمر قول صحيح ثلاثًا .

وروى النجاد بإسناده عن نافع «أن رجلاً جاء إلى عاصم وابن الزبير فقال: إن ظِيري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل تجدان له رخصة؟ فقالا: لا، ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة، فسلْهُم ثم ارجع إلينا فأخبرنا. فسألهم، فقال أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وقال ابن عباس: هي ثلاث. وذكر عن عائشة متابعتهما »(").

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٢٠٠٦) ٢: ٢٦٣ كتاب الطلاق ، باب في البتة. وأخرجه الدارقطني في سننه (٨٩) ٤: ٣٣ كتاب الطلاق والحلم والإيلاء وغيره.

وأخرجه الشافعي في مسنده (۱۱۸) ۲: ۳۸ كتاب الطلاق، بآب نيما حاء في أحكام الطلاق.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٥٥) ٥: ٢٠١٢ كتاب الطلاق ، باب من طلق وهل يواجمه الرجل امرأته بالطلاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أمي شيبة في مصنفه (١٨١٣٥) ٤: ٩٥ كتاب الطلاق ، ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة.

وروى النجاد بإسناده «أن عمر جعل البتة واحدة ثم جعلها بعد ثلاث تطليقات» (١) . وهذه أقوال علماء الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً .

ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة فوجب الحكم بطلاق تحصل به البينونة كما لو طلق ثلاثاً أو نوى الشلاث واقتضاؤه للبينونة ظاهر في قوله: أنت بائن وكذا في قوله البتة ؟ لأن البت القطع فكأنه قطع النكاح كله ولذلك يعبر به عن الطلاق الثلاث كما قالت امرأة رفاعة: إنه طلقني فبت طلاقي وبتله هو من القطع أيضاً ولذلك قيل في مريم البتول لانقطاعها عن النكاح ونهي النبي المثل عن التبتل وهو الانقطاع عن النكاح بالكلية ، وكذلك الخلية والبرية يقتضيان الخلو من النكاح والبراءة منه وإذا كان للفظ معنى فاعتبره الشرع إنما يعتبر فيما يقتضيه ويؤدي معناه ولا سبيل إلى البينونة بدون الثلاث فوقعت ضرورة الوفاء بما يقتضيه لفظه ولا يمكن إيقاع واحدة بائن ؟ لأنه لا يقدر على ذلك بصريح الطلاق فكذلك بكنايته و لم يفرق بين المدخول بها وغيرها ؟ لأن الصحابة لم يفرقوا .

ولأن كل لفظة أوجبت الثلاث في المدخول بهـا أوجبتهـا في غيرهـا كقولـه : أنت طالق ثلاثاً .

وأما حديث ركانة فإن أحمد ضعف إسناده ولذلك تركه ، وأما قوله عليه السلام لابنة الجون : «الحقي باهلك » (٢) فيدل على أن هذه اللفظة لا تقتضي الثلاث وليست من اللفظات التي قال الصحابة فيها بالثلاث ولا هي (٢) مثلها فيقتصر الحكم عليها . وقولهم أن الكناية بالنية كالصريح قلنا : نعم إلا أن الصريح ينقسم إلى ثلاث تحصل بها البينونة وإلى ما دونها مما لا تحصل به البينونة فكذلك الكناية تنقسم كذلك فمنها ما يقوم مقام الصريح المحصل للبينونة وهي هذه الظاهرة ومنها ما يقوم مقام الواحدة وهو ما عداها .

<sup>(</sup>۱) ر. ص: ۹.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۲٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهي. وما أثبتناه من المغني ٨: ٣٧٣.

#### فصل

وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد والخرقي أن الطلاق يقع بهذه الكنايات من غير نية وهو مذهب مالك ؛ لأنه اشتهر استعمالها فيه فلم تحتج إلى نية كالصريح، ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يقع إلا بنية كقوله: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه فمفهومه أن غير الصريح لا يقع إلا بنية.

ولأن هذا كناية فلم يثبت حكمه بغير نية كسائر الكنايات.

مسألة : (وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه ، نواه أو لم ينوه) .

قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد؛ لأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع وسواء قصد المزح أو الجد؛ لقول النبي الله : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة »(١). رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن حد الطلاق وهزله سواء. وأما لفظ الفراق والسراح فينبغي على الخلاف فيه فمن حعله صريحاً أوقع به الطلاق من غير نية ومن لم يجعله صريحاً لم يوقع به الطلاق حتى ينويه ويكون بمن لة الكنايات الخفية.

صله : (ولو قيل له : ألك امرأة؟ فقال : لا وأراد الكذب لم يلزمه شيء ولو قال : قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق) .

إنما لم يلزمه (٢) إذا أراد به الكذب؛ لأن قوله: ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نيسة الطلاق، وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع وهكذا لو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني أو ترضيني أو إني كمن لا امرأة له أو لم ينو شيئاً لم تطلق لعدم النية

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (١١٩٤) ٢: ٢٥٩ كتاب الطلاق، باب في المطلاق على الهزل. وأخرجه المترمذي في حامعه (١١٨٤) ٣: ٩٠٠ كتاب الطلاق، باب ما حاء في الجد والهزل في الطلاق. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٣٩) ١: ٦٥٨ كتاب الطلاق، بـاب مـن طلـق أو نكـح أو راحع لاعبًا. و لم أحده عند أحمد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إنما يلزمه. وما أثبتناه من المغنى ٨: ٢٨٤.

المشترطة في الكناية ، وإن أراد بهذا اللفظ طلاقها طلقت ؛ لأنها كناية صحبتها النية وبهذا قال الزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي ؛ لأنه محتمل للطلاق ؛ لأنه إذا طلقها فليست له بامرأة فأشبه قوله : أنت بائن وغيرها من الكنايات الظاهرة . وأما إن قال : طلقتها وأراد الكذب طلقت ؛ لأن لفظ الطلاق صريح يقع به الطلاق من غير نية ، وإن قال : خليتها أو أبنتها افتقر إلى النية ؛ لأنه كناية لا يقع به الطلاق من غير نية .

مسألة : (وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إن كانت مدخولاً بها وإن لم يقبلوها فلا شيء) .

هذا هو المنصوص عن أحمد في هذه المسألة وبه قال ابن مسعود ومالك. وعن أحمد إن قبلوها قبلت وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية وهذا قول زيد بن ثابت ولنا على أنها لا تطلق إذا لم يقبلوها أنه تمليك للبضع فافتقر فيه إلى القبول كقوله: اختاري وأمرك بيدك وعلى أنها لا تكون ثلاثاً أنه لفظ عتمل فلا يحمل على الثلاث عند الإطلاق كقوله: اختاري وعلى أنها رجعية أنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد فكانت رجعية كقوله: أنت طالق وقوله: إنها واحدة محمول على ما إذا أطلق النية (۱) أو نوى واحدة وأما إن نوى ثلاثاً أو اثنتين فهو على ما نوى؛ لأنها كناية غير ظاهرة فيرجع إلى نيته في عدها كسائر الكنايات، ولا بد أن ينوي بذلك الطلاق أو تكون ثم دلالة حال؛ لأنها كناية والكنايات لا بد فيها من النية (۱) كذلك. قال القاضي: وينبغي أن تعتبر النية من الذي يقبل أيضاً كما تعتبر في اختيار الزوجة إذا قال لها: اختاري أو أمرك بيدك.

إذا ثبت هذا فإن صيغة القبول أن يقول أهلها قبلناها نص عليه أحمــــد والحكــم في هبتها لأهلها .

مسألة: (وإذا قال ها: أمرك بيدك فهو بيدها وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطأى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: طلق البتة. وما أثبتناه من للغني ٨: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: البتة. وما أثبتناه من المغني ٢.٧٨٧.

أما الزوج فمخير بين أن يطلق بنفسه (١) وبين أن يوكل فيمه وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعله إلى اختيارها بدليل أن النبي الله خير نساءه فاحترنه، ومتى حعل أمر اخرأته بيدها فهو بيدها أبداً لا يتقيد ذلك بالمحلس. روي ذلك عن علي ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً فيكون إجماعاً.

ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو حعله لأجنبي فإن رجع الزوج فيما حعل إليها أو قال: فسخت ما حعلت إليك بطل؛ لأنه توكيل فكان له الرجوع فيه كالتوكيل في البيع وكما لو خاطب بذلك أجنبياً. وإن وطئها الزوج كان رجوعاً؛ لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة وإن ردت المرأة ما حعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ الوكيل.

#### فصل

ولا يقع الطلاق بمجرد هذا القول ما لم ينو به إيقاع طلاقها في الحال أو تطلق نفسها ومتى ردت الأمر الذي جعل إليها بطل و لم يقع شيء في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر والشافعي ؛ لأنه توكيل رده الوكيل أو تمليك لم يقبله المملك فلا يقع به شيء كسائر التوكيل والتمليك وأما إن نوى بهذا تطليقها في الحال طلقت في الحال و لم يحتج إلى قبولها كما لو قال لها : حبلك على غاربك .

مسألة: (وإن قالت: اخترت نفسي فواحدة تملك الرجعة).

أما المملكة والمخيرة إذا قالت: اخترت نفسي فهي واحدة رجعية روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وبه قال الشافعي ؛ لأنها لم تطلق بلفظ الثلاث ولا نوت ذلك فلم تطلق ثلاثاً كما لو أتى الزوج بالكنايات الخفية وهذا إذا لم تنو أكثر من واحدة فإن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت ؛ لأنها تملك الثلاث بالتصريح فتملكها بالكناية كالزوج وهكذا إن أتت بشيء من الكنايات فحكمها فيها حكم الزوج إن كانت ممن تقع بها الثلاث من الزوج وقع بها الثلاث إذا أتت بها، وإن كانت من الكنايات الحفية نحو قولها: لا تدخل علي ونحوها وقع ما

<sup>(</sup>١) في الأصل: لنفسه. وما أثبتناه من للغني ٨: ٢٨٧.

نوت وكذلك إن حعل أمرها في يد أجنبي فأتى بهذه الكنايات لا يقع شيء حتى ينوي الوكيل الطلاق ثم إن طلق بلفظ صريح ثلاثاً أو بكناية ظاهرة طلقت ثلاثاً وإن كان بكناية خفية نحو: ذوقي واذهبي وتجرعي واعتدي واستبرئي رحمك وانكحى من شئت وحللت للأزواج وقع ما نواه.

وقوله: أمرك بيدك واختاري نفسك كنايـة في حق الـزوج تفتقر إلى نيـة أو دلالة حال كما في سائر الكنايات فإن عدما لم يقع بها طلاق؛ لأنه ليـس بصريـح وإنما هـو كنايـة فيفتقـر إلى مـا يفتقـر إليـه سائر الكنايـات وبهـذا قـال أبـو حنيفـة والشافعي وهو أيضاً كناية في حق المرأة إن قبلته بلفظ الكناية وبهذا قال الشـافعي ؛ لأنها موقعة للطلاق بلفظ الكناية فافتقر إلى نيتها كالزوج.

مسألة: (وإن طلقت نفسها ثلاثاً وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله والقضاء ما قضت).

وممن قال القضاء ما قضت عثمان وابن عمر وابن عباس ويروى ذلك عن على . قال القاضي : ونقل عبدا لله عن أحمد ما يدل على أنه إذا نوى واحدة فهي واحدة ؛ لأنه نوع تخيير فيرجع إلى نيته فيه كقوله : اختاري .

ووجه قول الخرقي: أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها؛ لأنه اسم حنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث كما لو قال: طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله: أردت واحدة؛ لأنه حلاف ما يقتضيه اللفظ ولا يدين في هذا؛ لأنه من الكنايات الظاهرة والكنايات الظاهرة تقتضى ثلاثاً.

مسألة : (وكذلك الحكم إن جعله في يد غيرها) .

أما إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها صح وحكمه حكم ما لو جعله في يدها في أنه بيده في المجلس وبعده ووافق الشافعي في حق غيرها ؛ لأنه توكيل وسواء قال له : أمر امرأتي بيدك أو قال : حعلت لك الخيار في طلاق امرأتي أو قال : طلق امرأتي ؛ لأنه توكيل مطلق فكان على التراحي كالتوكيل في البيع .

إذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأ وله أن يطلق واحدة وثلاثـاً كالمرأة ، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل وأمـا الطفـل

والمجنون فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه ؛ لأنهما ليسا من أهل التصرف فلم يصح تصرفهما كما لو وكلهما في العتق.

هسألة : (ولو خيرها فاختارت فرقته من وقتها وإلا فلا خيار لها) .

أكثر أهل العلم على أن التحيير على الفور إن احتارت في وقتها وإلا فلا خيار لها بعده. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وحابر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؟ لأنه حيار تمليك فكان على الفور كحيار القبول.

ولأنه قول من سمينا من الصحابة ثبت ذلك عنهم بنقل صحيح ولا نعرف في الصحابة مخالفاً لهم فكان إجماعاً.

وقوله: في وقتها أي عقيب كلامه ما لم يخرجا عن الكلام الذي كانا فيه إلى غير ذكر الطلاق وإن تشاغلا بكلام غيره بطل خيارها وهذا مذهب أبي حنيفة ؟ لأنه تمليك مطلق تأخر قبوله عن أول حال الإمكان فلم يصح كما لو قامت من بحلسها فإن قام أحدهما عن المحلس قبل اختيارها بطل خيارها .

مسألة : (وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك).

أما لفظة التخيير فلا يقتضي بمطلقها أكثر من تطليقة رجعية . قال أحمد : هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد ابن ثابت وعمر وعائشة وروي ذلك عن حابر وعبدا لله بن عمرو قالوا : إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها .

ولأن قوله: اختاري تفويض مطلق فيتناول أقبل ما يقع عليه الاسم وذلك طلقة واحدة وإنما كانت رجعية ؛ لأنها طلقة بعد الدخول بغير عوض لم يكمل بها العدد فأشبه ما لو طلقها واحدة ويخالف قوله: أمرك بيدك فإنه للعموم ؛ لأنه اسم حنس مضاف فيتناول جميع أمرها لكن إن جعل الزوج إليها أكثر من ذلك فلها ما جعل إليها سواء جعله بلفظه مثل أن يقول: اختاري ما شئت واختاري الطلقات الثلاث فلها أن تختار ذلك فإن قال: اختاري من الثلاث ما شئت فلها أن تختار واحدة أو اثنتين وليس لها اختيار الثلاث بكمالها ؛ لأن من للتبعيض فقد جعل لها

الحتيار بعض الثلاث فلا يكون لها احتيار الجميع أو جعله لها بنيته وهو أن ينوي بقوله: احتاري عدداً فإنه يرجع إلى ما نواه ؛ لأن قوله: احتاري كناية خفية فيرجع في قدر ما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الحفية فإن نوى ثلاثاً أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى وإن أطلق النية فهي واحدة وإن نوى ثلاثاً فطلقت أقل منها وقع ما طلقته ؛ لأنه يعتبر قولهما جميعاً فيقع ما احتمعا عليه كالوكيلين إذا طلق واحد منهما واحدة والآخر ثلاثاً.

#### فصل

وإن خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار أو الأمر لم يقع شيء نص عليه احمد في رواية الجماعة وروي هذا عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس وبه قال الشافعي وروى إسحاق بن منصور عن أحمد: أنها واحدة رجعية روي هذا عن علي أيضاً. قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور عن أحمد والعمل على ما رواه الجماعة.

ووجه هذه الروايـة أن التحيير كنايـة نـوي بهـا الطـلاق فوقـع بهـا بمحردهـا كسائر كناياته وكقوله: انكحى من شئت .

وفي وراية قالت: « لما أمر رسول الله ﷺ بتخيير زوجاته بدأ بي فقال: إنـي ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبـوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال لي: ﴿ يَا أَيُهَا النِّي قَــل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٦٢) ٥: ٢٠١٥ كتاب الطلاق ، باب من خير أزواحه. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٧٧) ٢: ٤ ، ١١ كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًــا إلا بالنية.

وأخرحه أبو دلود في سننه (۲۲۰۳) ۲: ۲۲۲ كتاب الطلاق، باب في الخيار. وأخرجه المترمذي في حامعه (۱۱۷۹) ۳: ۴۸۳ كتاب الطلاق، باب ما حاء في الحيار. وأخرجه النسائي في سننه (۳٤٤٥) 7: ۱٦١ كتاب الطلاق، باب في للمحيرة تختار زوجها. وأخرجه ابن ماحة في سننه (۲۰۰۷) 1: ۲٦۱ كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته. وأخرجه أحمد في مسنده (۲۳۱۸۸) طبعة إحياء النزاث.

لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا . . . الآية ﴾ [الأحزاب:٢٨] ﴿وإن كنتن تـردن ا لله ورسوله والدار الآخرة﴾ [الأحزاب:٢٩] قلت: أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريـد ا لله ورُسوله والدار الآخرة ثم فعل أزواج رسول الله ﷺ مثل مـا فعلـت ٪(١) رواه الجماعة إلا أبا داود.

قال مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفاً بعد أن تختارني. ولأنها مخيرة احتارت النكاح فلم يقع بها طلاق كالمعتقة تحت عبد .

وأما إن قالت: احترت نفسي افتقر إلى نيتها؛ لأنه لفظ كناية منها فإن نـوى أحدهما دون الآخر لم يقع؛ لأن الروج إذا لم ينو فما فوض إليها الطلاق فلا يصح أن يوقعه وإن نوى و لم تنو هي فقد فوض إليها الطلاق فما أوقعت فلم يقع شيء كما لو وكل وكيلاً في الطلاق فلم يطلق وإن نويـا جميعـاً وقع مـا نـواه مـن العدد إن اتفقا عليه، وإن نوى أحدهما أقبل من الآخر وقع الأقبل؛ لأن ما زاد انفرد به أحدهما فلم يقع.

مسألة: (وإذا طلق بلسانه واستثنى شيئاً بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء).

أما ما يتصل باللفظ من قرينة أو استثناء فعلى ثلاثة أضرب:

الأول: ما لا يصح نطقاً ولا نية وذلك نوعان:

أحدهما : ما يرفع حكم اللفظ كله مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثــاً إلا ثلاثـاً أو أنت طالق طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك فهذا لا يصح بلفظه ولا نيته؛ لأنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخــاري في صحيحـه (٤٥٠٨) ٤: ١٧٩٦ كتــاب التفسير، بــاب ﴿وَإِنْ كَتَـت تَـردنَ اللَّهُ ورسـوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أحرًا عظيماً ٥٠. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٧٥) ٢: ١١٠٣ كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقما إلا

وأخرجه النرمذي في حامعه (٣٢٠٤) ٥: ٣٥٠ كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب. وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٣٩) ٦: ١٥٩ كتاب الطلاق ، باب التوقيت في الحيار. وأخرحه ابن ماحة في سننه (٢٠٥٣) ١: ٦٦٢ كتاب الطلاق، باب الرحل يخير امرأته.

يرفع حكم اللفظ كله فيصير الجميع لغواً فلا يصح هذا في اللغة بالاتفاق وإذا كـان كذلك سقط الاستثناء والصفة ووقع الطلاق .

الضرب الثاني: ما يقبل لفظاً ولا يقبل نية لا في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى وهو استثناء الأقل فهذا يصح لفظاً ؛ لأنه من لسان العرب ولا يصح بالنية مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً ويستثني بقلبه إلا واحدة أو أكثر فهذا لا يصح ؛ لأن العدد نص فيما يتناوله لا يحتمل غيره فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ فإن اللفظ أقوى من النية ، ولو نوى بالثلاث اثنتين كان مستعملاً للفظ في غير ما يصلح له فوقع مقتضى اللفظ ولغت نيته .

الضرب الثالث: ما يصح نطقاً وإذا نواه دين فيما بينه وبين الله تعالى وذلك مثل تخصيص اللفظ العام أو استعمال اللفظ في بحازه مثل قوله: نسائي طوالق يريد بعضهن أو ينوي بقوله: طالق أي من وثاقي فهذا يقبل إذا كان لفظاً وجهاً واحداً؛ لأنه وصل كلامه بما بين مراده، وإن كان بنيته قبل فيما بينه وبين الله؛ لأنه أراد تخصيص اللفظ العام واستعماله في الخصوص وهذا سائغ في اللغة شائع في الكلام فلا يمنع من استعماله والتكلم به ويكون اللفظ بنيته منصرفاً إلى ما أراده دون ما لم يرده، وهل يقبل ذلك في الحكم ؟ يخرج على روايتين:

إحداهما: يقبل؛ لأنه فسر كلامه بما يحتمله فصح كما لو قال: أنت طالق أنت طالق وأراد بالثانية إفهامها.

والثانية: لا يقبل؛ لأنه خلاف الظاهر وهو مذهب الشافعي، ومن شرط هذا أن تكون النية مقارنة للفظ وهو أن يقول: نسائي طوالت يقصد بهذا اللفظ بعضهن، وأما إن كانت النية متأخرة عن اللفظ فقال: نسائي طوالق ثم بعد فراغه نوى بعضهن لم تنفعه النية ووقع الطلاق بجميعهن وكذلك لو طلق نساءه ونوى بعد طلاقهن أي من وثاقي لزمه الطلاق؛ لأنه مقتضى اللفظ والنية الأحيرة نية بحردة لا لفظ معها فلا تعمل.

#### فصل

وقول الخرقي: واستثنى شيئاً بقلبه يدل بمفهومـه على أنـه إذا استثنى بلسـانه صح ؤ لم يقع ما استثناه وهو قول جملة أهل العلم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أنها تطلق طلقتين، وحكي عن أبي بكر أن الاستثناء لا يؤثر في عدد الطلقات ويجوز في المطلقات فإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وقع الثلاث ولو قال: نسائي طوالق إلا فلانة لم تطلق؛ لأن الطلاق لا يمكن رفعه بعد إيقاعه والاستثناء يرفعه لو صح، وما ذكره من التعليل باطل بما سلمه من الاستثناء في المطلقات، وليس الاستثناء رفعاً لما وقع إذ لو كان كذلك لما صح في المطلقات ولا الإعتاق ولا في الإقرار ولا الإخبار وإنما هو مبين أن المستثنى غير مراد بالكلام فهو يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل فقوله: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا ﴾ [العنكبوت: ١٤] عبارة عن تسعمائة وخمسين فكذلك قول ه: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة عبارة عن اثنتين لا غير وحرف الاستثناء المستولى عليه إلا ويشبه به أسماء وأفعال وحروف فالأسماء غير وسوى والأفعال ليس ولا يكون وعدا والحروف حاشا وخلا فبأي كلمة استثنى صح الاستثناء.

مسألة : (وإذا قال لها : أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط) .

أما إذا قال: أنت طالق في شهر عينه كشهر رمضان وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى منه وذلك حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله وهو شهر شعبان وبهذا قال أبو حنيفة ؛ لأنه جعل الشهر ظرفاً للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفاً له طلقت كما لمو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق فإذا دخلت أول جزء منها طلقت ولا يمنع من وطء زوجته قبل الحنث وكذلك كل يمن على فعل يفعله لا يمنع من الوطء قبل فعله ؛ لأن طلاقه لم يقع فلا يمنع من الوطء قبل فعلت كذا.

مسألة: روإذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها لزمها النتان إذا كانت مدخولاً بها وإن كانت غير مدخول بها لزمته واحدة).

أما إذا قال لمدحول بها: إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال: أنت طالق وقت واحدة بالمباشرة وأخرى بالصفة؛ لأنه جعل تطليقها شرطاً لوقوع طلاقها فإذا وجد الشرط وقع الطلاق، وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم تقع الثانية؛ لأنها لا عدة عليها ولا يمكن رجعتها فلا يقع طلاقها إلا بائناً فلا يقع الطلاق بائن.

#### فصل

فإن قال : عنيت بقولي هذا أنك تكونين طالقاً بما أوقعته عليك و لم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين :

إحداهما: لا يقبل وهو مذهب الشافعي؛ لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق.

ولأن إخباره إياها بوقوع طلاقه بها لا فائدة فيه .

والثاني: يقبل؛ لأنه يحتمل ما قال فقبل كما لمو قبال لهما: أنت طبالق أنت طالق وقال: أردت بالثانية التوكيد أو إفهامها.

مسألة : (وإذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان).

أما حرف "إن" فموضوع للشرط لا يقتضي زمناً ولا يدل عليه إلا من حيث أن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمسن معين ولا . يقتضى تعجيلاً فما علق عليه كان على النزاخي ، وسواء في ذلك الإثبات والنفي .

فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق و لم ينمو وقتاً و لم يطلقها كان ذلك على التراخي و لم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت فإذا مات أحدهما علمنا حتثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما فتبين أنه وقع إذا لم يبق من حياته ما يتسمع لتطليقها وبهذا 

## فصل

إذا كان المعلق طلاقاً بائناً فمات لم يرثها ؛ لأن طلاقه أبانها منه فلم يرثها كما لو طلقها ناجزاً عند موتها ، وإن مات ورثته . نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ؛ لأنها تطلق في آخر حياته فأشبه طلاقه لها في تلك الحال . ويتخرج لنا أنها لا ترثه أيضاً ؛ لأنه إنما طلقها في صحته وإنما تحقق شرط وقوعه في المرض فلم ترثه كما لو علقه على فعلها ففعلته في مرضه .

ووجه الأول: أنه طــلاق في مــرض موتــه فمنعــه ميراثهــا و لم يمنعهــا كمــا لــو طلقهـا ثلاثاً .

ولأن الزوج أخر الطلاق اختياراً منه حتى وقع ما علق عليه في مرضه فصار كالمباشرة له .

#### فصل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١) ١: ٣ بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على . وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٧) ٣: ١٥١٥ كتاب الإمارة، باب قوله على : ﴿ إِمَّا الأعمال بالنَّيَّةِ ﴾.

به؟ قال : بلى . فأخبرتك أنك آتيه العام؟ قلت : لا . قال : فـإنك آتيـه ومتطـوف به »(١) . وهذا مما لا خلاف فيه .

حسالة: (وإن قال: كلما أطلقك فأنت طالق لزمتها الثلاث إن كانت مدخولاً بها).

إنما كان كذلك؛ لأن كلما تقتضي التكرار قال الله تعالى: ﴿كلما جاء أمة رسولها كذبوه﴾ [المؤسنون: ٤٤] وقال: ﴿كلما دخلت أمة لعنت أختها﴾ والأعراف: ٣٨] فيقتضي تكرار الطلاق تكرار (١) الصفة والصفة عدم تطليقه لها، فإذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه فلم يطلقها فقد وحدت الصفة، فيقع واحدة وتتبعها الثانية والثالثة إن كانت مدخولاً بها، وإن لم تكن مدخولاً بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق وأما إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فإنها تطلق واحدة ولا يتكرر إلا على قول أبي بكر في متى فإنه يراها للتكرار فمتى مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت في الحال وأما إذا ففيها مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت في الحال وأما إذا ففيها وجهان:

أحدهما: هي على الفور؛ لأنها اسم وقت فهي كمتي.

والثاني : أنها على التراخي ؛ لأنها كثر استعمالها في الشرط فهي كإن .

فعلى هذا إذا قال: لم أطلقك فأنت طالق و لم ينو وقتاً لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما، وإن قال: متى لم أحلف بطلاقك فأنت طالق أو أي وقت لم أحلف بطلاقك فأنت طالق وكرره ثلاثاً متواليات طلقت مرة واحدة؟ لأنه لم يحنث في المرة الأولى ولا الثانية لكونه حلف عقيبهما وحنث في الثالثة وإن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٨١) ٢: ٩٧٩ كتاب الشروط، باب الشروط في الجلهاد والمصالحة مع أهمل الحرب وكتابة الشروط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تكرير وما أثبتناه من المغني ٨: ٣٥٢.

سكت بين كل يمينين سكوتاً يمكنه الحلف فيه طلقت ثلاثاً وإن قال ذلك بلفظة إذا وقلنا هي على الفور فهي كمتى وإلا لم تطلق إلا واحدة في آخر حياة أحدهما.

مسالة : (وإذا قال ها : أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به مكرها أو ميتاً لم تطلق .

أما إذا قدم به مكرها أو ميتاً محمولاً فلا تطلق ؛ لأنه لم يقدم إنما قدم به وهـذا قول الشافعي ، ونقل عن أبي بكر أنه يحنث ؛ لأن الفعل ينسب إليه ولذلك يقال : دخل الطعام البلد إذا حمل إليه ، ولو قال : أنت طالق إذا دخل الطعام البلد طلقت إذا حمل إليه .

والأول أصع؛ لأن الفعل ليس منه والفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا بحازاً والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن، وأما الطعام فلا يمكن وجود الفعل منه حقيقة فتعين حمل الدخول فيه على بحازه، وأما إن قدم بنفسه لإكراه فعلى قول الخرقي لا يحنث وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وقال أبو بكر: يحنث وحكاه عن أحمد؛ لأن الفعل منه حقيقة وينسب إليه. قال الله تعالى: ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا حاؤها ﴿ [الزمر: ٢١] ويصح أمر المكره بالفعل قال الله: ﴿فادخلوا أبواب جهنم ﴿ [النحل: ٢٩] ولولا أن الفعل يتحقق منه لما صح أمره به. ووجه الأول أنه بالإكراه زال اختياره فإذا وجدت الصفة منه كان كوجود الطلاق منه مكرها وهذا فيما إذا أطلق وإن كانت له نية حمل عليها كلامه وتقيد بها.

## فصل

وإن قدم مختاراً حنث الحالف سواء علم القادم باليمين أو جهلها. قال أبو بكر الخلال: يقع الطلاق قولاً واحداً. وقال ابس حامد: إن كنان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه كالسلطان والحاج والرجل الأجنبي حنث الحالف ولا يعتبر علمه ولا جهله، وإن كان ممن يمتنع باليمين من القدوم كقرابة لهما أو لأحدهما أو غلام لأحدهما فحهل اليمين أو نسبها فالحكم فيه كما لو حلف على فعل

نفسه ففعله حاهلاً أو ناسياً وفي ذلك روايتان كذلك هاهنا وذلك لأنه إذا لم يكن تمنعه اليمين كان تعليقاً للطلاق على صفة و لم يكن يميناً فأشبه ما لو علقه على طلوع المشمس، وإن كان ممن يمتنع كان يميناً ويعذر فيها بالنسيان والجهل وينبغي أن تعتبر على هذا القول نية الحالف وقرائن أحواله الدالة على قصده فإن كان قصده بيمينه منع القادم من القدوم كان يميناً وإن كان قصده جعله صفة (1) في طلاقها مطلقة لم يكن يميناً ويستوي فيه علم القادم وجهله ونسيانه وجنونه وإفاقته مثل أن يقصد طلاقها إذا حصل معها عرمها ولا يطلقها وحدها وتعتبر قرائن الأحوال فمتى علق اليمين على قدوم غائب بعيد يعلم أنه لا يعلم اليمين ولا يمتنع بها أو على فعل صغير أو بحنون أو من لا يمتنع بها لم تكن يميناً، وإن علق ذلك على فعل حاضر يعلم بيمينه ويمتنع لأجلها عن فعل (1) ما علق الطلاق عليه كان يميناً ومتى أشكلت الحال فينبغي أن يقع الطلاق؛ لأن لفظه يقتضي وقوع عند وجود هذه الصفة على العموم وإنما ينصرف عن ذلك بدليل فمتى شككنا في الدليل المحض وجب العمل بمقتضى العموم .

مسألة: (وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فيلزمه واحدة وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها؛ لأنه ابتداء كلام).

أما إذا قال لامرأته المدحول بها: أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بغير خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قولي الشافعي، وقال في الآخر: تطلق واحدة ؟ لأن التكرار يكون للتأكيد والإفهام ويحتمل الإيقاع فلا توقع طلقة بالشك.

ولنا أن هذا اللفظ للإيقاع ويقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله وإنحا ينصرف عن ذلك بنية التأكيد والإفهام فإذا لم يوحد ذلك وقع مقتضاه كما يجب

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ٨: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولَّا يمتنع لأحلها من فعل . وما أثبتناه من للغني ٨: ٣٩٧.

العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المحصص وبالإطلاق في المطلق إذا لم يوجد المقيد، وأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا طلقة واحدة سواء نوى الإيقاع أو غيره وسواء قال ذلك منفصلاً أو متصلاً وبه قال أبو حنيفة واصحاب والشافعي ؛ لأنه طلاق مفرق في غير المدخول بها فلم تقع الأولى كما لو فرق كلامه.

ولأن غير المدخول بها تبين بطلقة ؛ لأنه لا عدة عليها فتصادفها الطلقة الثانيـة بائناً فلم يمكن وقوع الطلاق بها ؛ لأنها غير زوحة وإنما تطلق الزوحة .

ولأنه قول على وابن مسعود وزيد ولا نعلم لهم مخالفاً فيكون إجماعاً .

مسألة : (وإذا قال لغير مدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث ؛ لأنه نسق وهو مثل قوله : أنت طالق ثلاثاً).

وبهذا قمال الليث والأوزاعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وحكي عن الشافعي في القديم ما يدل عليه وعن أحمد: لا يقع إلا واحدة وبه قمال أبو حنيفة والشافعي ؟ لأنه أوقع الأولى قبل الثانية فلم يقع عليها شيء آخر كما لو فرقها .

والأول المذهب؛ لأن الواو يقتضي الجمع ولا ترتيب فيها فيكون موقعاً للتلاث جميعاً فيقعن عليها كقوله: أنت طالق ثلاثاً أو طلقة معها طلقتان ، ويفارق ما إذا فرقها فإنها لا تقع جميعاً وكذلك إذا عطف بعضها على بعض بحرف يقتضي الترتيب فإن الأولى تقع قبل الثانية بمقتضى إيقاعه وهاهنا لا تقع الأولى حين نطقه بها حتى يتم كلامه بدليل أنه لو ألحقه استثناء أو شرطاً أو صفة لحق به و لم يقع الأول مطلقاً ولو كان يقع حين نطقهم لم يلحقه شيء من ذلك.

إذا ثبت أنه يقف وقوعه على تمام الكلام فإنه يقع عند تمام كلامه على الوجه الذي اقتضاه لفظه ، ولفظه يقتضي وقوع الطلقات الثلاث بحتمعات وهو معنى قول الخرقي لأنه نسق أي غير مفرق . فإن قيل : إنما وقف أول الكلام على الشرط مع آخره والاستثناء لأنه مغير له والعطف لا يغير فلا يقف عليه ونتبين أنه وقع أول ما لفظ به وكذلك لو قال لها : أنت طالق أنت طالق لم يقع إلا واحدة قلنا : ما لم يتم الكلام فهو عرضة للتغيير إما بما يخصه بزمن أو يقيده بقيد كالشرط وإما ما يمنع بعضه كالاستثناء وإما بما يين عدد الواقع كالصفة بالعدد وأشباه هذا فيجب

أن يكون واقفاً ولولا ذلك لما وقع بغير المدخول بها ثلاث بحال ؛ لأنه لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً فوقعت بها واحدة قبل قوله ثلاثاً لم يمكن أن يقع بها شيء آخر، وأما إذا بقال: أنت طالق أنت طالق فهاتان جملتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى ولو تعقب أحدهما شرط أو استثناء أو صفة لم تتناول الأخرى فلا وجه لوقوف إحداهما على الأخرى والمعطوف مع المعطوف عليه شيء واحد لو تعقبه شرط لعاد إلى الجميع.

ولأن المعطوف لا يستقل بنفسه ولا يفيد بمفرده بخلاف قوله: أنت طالق فإنها جملة مفيدة لا تعلق لها بالأخرى فلا يصح قياسها عليها .

مسألة : (وإذا طلق ثلاثاً وهو ينوي واحدة فهي ثلاث) .

أما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً فهي ثـلاث وإن نـوى واحـدة لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأن اللفظ صريح في الثـلاث والنيـة لا تعـارض الصحيح ؛ لأنها أضعف من اللفظ ولذلك لا تعمل بمحردها والصريح قوي يعمل بمحـرده مـن غـير نية فلا يعارض القوي بالضعيف كما لا يعارض النص بالقياس.

ولأن النية إنما تعمل في صرف اللفظ إلى بعض محتملاته والثلاث نص فيها لا يحتمل الواحدة بحال فإذا نوى واحدة فقد نـوى مـا لا يحتمله فـلا يصـح كمـا لـو قال: له على ثلاثة دراهم وقال: أردت واحداً.

مسألة : (وإن طلق واحدة وهو ينوي ثلاثاً فهي واحدة) .

أما إذا قال: أنت طالق واحدة ونوى الثلاث لم يقع إلا واحدة ؛ لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها فإذا نوى ثلاثاً فقد نوى ما لا يحتمله لفظه فلو وقع أكثر من ذلك لوقع بمحرد النية وبحرد النية لا يقع بها طلاق ، وإن قال : أنت طالق ونوى ثلاثاً ففيه روايتان :

إحداهما: لا يقع إلا واحدة وهو قول الحسن وأبي حنيفة وأصحابه؛ لأن هذا اللفظ لا يتضمن عدداً ولا بينونة فلم تقع به الثلاث كما لو قال: أنت طالق واحدة، بيانه أن قوله: أنت طالق إخبار عن صفة هي عليها فلم تتضمن العدد كقوله قائمة وحائض وطاهر والرواية الثانية: إذا نوى ثلاثاً وقع الثلاث وهو قول

مالك والشافعي ؛ لأنه لفظ لو قرن به لفظ الثلاث كان ثلاثاً فإذا نوى بــه الشلاث كان ثلاثاً كالكنايات.

ولأنه نوى بلفظه ما يحتمله فوقع ذلك به كالكناية وبيان احتمال اللفظ للعدد أنه يصح تفسيره به فيقول: أنت طالق ثلاثاً.

ولأن قوله: طالق اسم فاعل واسم الفاعل يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعــل والمصدر يقع على القليل والكثير، وفارق قوله: أنت حائض وطاهر؛ لأن الحيــض والطهر لا يمكن تعدده .

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً ونوى ثلاثاً وقع؛ لأنه صرح بالمصدر والمصدر يقع على القليل والكثير فقد نوى بلفظه ما يحتمله وإن نوى واحدة فهي واحدة وإن أطلق فهي واحدة؛ لأنها اليقين. والله أعلم.

## باب الطلاق بالحساب

قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا قال لها: نصفك طالق أو يدك أو عضو من أعضائك طالق أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة).

في هذه المسألة حكمان:

الأول: أنه إذا طلق حزءاً منها.

والثاني: إذا طلق جزءاً من طلقة فأما الأول فإنه متى طلق من المرأة جزءاً من المجزائها الثابتة طلقت كلها، سواء كان جزءاً شائعاً كنصفها أو سدسها أو جزءاً من الف جزء منها أو جزءاً معيناً كيدها أو رأسها أو إصبعها وهذا قول الحسن ومذهب الشافعي وابن القاسم صاحب مالك؛ لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع والأعضاء الخمسة.

ولأنها جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وحد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها حكم التحريم كما لو اشترك مسلم وبحوسي في قتل صيد.

الحكم الثاني: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءاً منها، وإن قل فإنه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق بذلك. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك؛ لأن ذكر بعض ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه كما لو قال: نصفك طالق.

مسألة : (وإن قال لها : شعرك أو ظفرك طالق لم تطلق ؛ لأن الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة) .

وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه وفيه وحه لأصحابنا أنها تطلق بذلك وبه قـالى مالك والشافعي ؛ لأنه جزء يستباح بنكاحها فتطلق بطلاقه كالإصبع.

والأول المذهب؛ لأنه حزء ينفصل عنها في حال السلامة فلم تطلق بطلاقه كالحمل والريق فإنه لا خلاف فيهما وفارق الإصبع فإنها لا تنفصل في حال السلامة.

ولأن الشعر لا روح فيه ولا ينجس بموت الحيـوان ولا ينقـض الوضـوء مســه فأشبه العرق والريق واللبن .

ولأن الحمل متصل بها وإنما لم تطلق بطلاقه ؛ لأن مآلـه إلى الانفصـال وهـذه كذلك والسن في معناهمـا ؛ لأنهـا تـزول مـن الصغـير ويخلـف غيرهـا وتنقلـع مـن الكبير .

مسألة : (وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق) .

أما إذا شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ؟ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يـزول بشـك. والأصـل في هـذا حديث عبدا لله بن زيد عن النبي هذا «أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ربحًا» (١). متفق عليه.

فأمره بالبناء على اليقين وإطراح الشك.

ولأنه شك طرأ على يقين فوجب إطراحه كما لو شك المتطهر في الحدث أو المحدث في الطهارة .

والورَع: التزام الطلاق فإن كان المشكوك فيه طلاقاً رجعياً راجع امرأته إن كانت مدخول بها أو قد انقضت كانت مدخول بها أو حدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها ، وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها ؛ لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٥) ١: ٧٧ كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر. القبل والدبر. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٦١) ١: ٢٧٦ كتاب الحيض، باب الدليل على أن من يتقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته.

مسألة: (وإذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثاً اعتراها وعليه نفقتها ما دامت في العدة ، فإن راجعها في العدة لزمته النفقة ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق ؛ لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل) .

أما إذا طلق وشك في عدد الطلاق فإنه يبني على اليقين نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في رحل لفظ بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاثاً؟ قال: أما الواحدة فقد وحبت عليه وهي عنده حتى يستيقن وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؟ لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه فلم يلزمه كما لو شك في أصل الطلاق.

إذا ثبت هذا فإنه تبقى أحكام المطلـق دون الثـلاث مـن إباحـة الرجعـة، وإذا رجع وجبت النفقة وحقوق الزوجية .

قال الخرقي: ويحرم وطنها ونحوه قال مالك وقوله: لأنه متيقن للتحريم؛ لأنه تيقن وجوده بالطلاق وشك في رفعه بالرجعة فلا يرتفع بالشك كما لو أصاب ثوبه بنجاسة وشك في موضعها فإنه لا يزول حكم النجاسة بغسل موضع من الثوب ولا يزول إلا بغسل جميعه، وفارق لزوم النفقة فإنها لا تزول بالطلقة الواحدة فهي باقية؛ لأنها كانت باقية و لم يتيقن زوالها، وظاهر قول الخرقي من أصحابنا أنه إذا راجعها حلت له وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور؛ لأن التحريم المتعلق بما تيقنه يزول بالرجعة يقيناً فإن التحريم أنواع: تحريم يزيله الرجعة وتحريم يزيله نكاح حديد وتحريم يزيله نكاح بعد زوج وإصابة ومن تيقن الأدنى لا يثبت فيه حكم الأعلى كمن تيقن الحدث الأصغر لا يثبت فيه حكم الأكبر ويزول تحريم الصلاة بالطهارة الصغرى ويخالف الثوب فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقنه من النجاسة ، فنظير مسألتنا أن يتيقن وحلما كذا هاهنا وبمكن منع حصول التحريم هاهنا ومنع يقينه فإن الرجعية مباحة وحلها كذا هاهنا وبمكن منع حصول التحريم بل شاك فيه متيقن للإباحة .

مسألة: (وإذا قال لزوجاته: إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن).

أما إذا طلق امرأة من نسائه لا بعينها فإنه تخرج بالقرعة نص عليه أحمد في رواية جماعة ، وبه قال الحسن . وعن أحمد له تعيين من اختار منهن فيوقع عليها الطلاق ؛ لأنه يملك إيقاعه ابتداء وتعيينه فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه ؛ لأنه استيفاء ما ملكه .

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والمذهب الأول ؛ لأنه مذهب علي وابن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة .

ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق، وقد بُبت الأصل بكون النبي الله المرع بين العبيد الستة .

ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة كالحرية في العبيد إذا أعتقهم في مرضه ولم يخرج جميعهن من الثلث وكالسفر بإحدى نسائه والبدائة بإحداهن في القسم وكالشريكين إذا اقتسما.

ولأنه طلق واحدة من نسائه لا بعينها فلم بملك تعيينها باختياره كالمنسية . وقولهم: أنه كان بملك الإيقاع والتعيين قلنا: ملكه للتعيين بالإيقاع لا يلزم أن يملكه بعده كما لو طلق واحدة بعينها وأنسيها ، وأما إذا نوى واحدة بعينها طلقت وحدها ؛ لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه وإن قال: إنحا أردت فلانة قبل منه ؛ لأنه يحتمل ما قاله ، وإن مات قبل القرعة والتعيين أقرع الورثة بينهن فمن وقعت عليها قرعة الطلاق فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق .

## فصل

إذا قال لنسائه: إحداكن طالق غداً فعجاء غد طلقت واحدة منهن وأخرجت بالقرعة ، فإن مات قبل الغد ورثنه كلهن ، وإن ماتت إحداهن ورثها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع الطلاق فإذا جاء غد أقرع بين الميتة والأحياء فإن وقعت القرعة على الميتة لم يطلق شيء من الأحياء وصارت كالمعينة بقوله : أنت طالق غداً . وقال

القاضي: قياس المذهب أن يتعين الطلاق في الأحياء فلو كانتا اثنتين فماتت إحداهما طلقت الأخرى كما لو قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق وهو قول أبي حقيفة والفرق بينهما ظاهر فإن الأجنبية ليست محلاً للطلاق وقت قوله فلا ينصرف قوله إليها وهذه قد كانت محلاً للطلاق وإرادتها بالطلاق ممكنة وإرادتها بالطلاق كإرادة الأخرى وحدوث الموت بها لا يقتضي في حق الأحرى طلاقاً فتبقى على ما كانت عليه والقول في تعليق العتق كالقول في تعليق الطلاق وإذا حاء غد وقد باع بعض العبيد أقرع بينه وبين العبيد الأحر، فإن وقعت على المبيع لم يعتق شيء منه وعلى قول القاضي: ينبغي أن يتعين العتق في الباقين وكذلك ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن له تعين العتق عندهم بقوله فبيع أحدهم صرف للعتق عنه فيتعين في الباقين .

مسألة : (وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة) .

آكثر أصحابنا على أنه إذا طلق امرأة من نسائه وأنسيها أنها تخرج بالقرعة فيبت حكم الطلاق فيها وتحل له الباقيات، وقد روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل هاهنا لمعرفة الحل وإنما تستعمل لمعرفة الميراث فإنه قال: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة، قلت: أرأيت إن مات هذا قال: أقول بالقرعة وذلك أنه تصير القرعة على المال وجماعة من روي عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث وأما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة وهذا قول أكثر أهل العلم فالكلام إذاً في المسألة في شيئين:

أحدهما: في استعمال القرعة في المنسية للتوريث.

والثاني: في استعمالها فيها للحل ، أما الأول فوجهه ما روى عبدا لله بن حميد قال : سألت أبا جعفر عن رجل قدم من خراسان وله أربع نسوة قدم البصرة فطلق إحداهن ونكح ثم مات لا يدري الشهود أيتهن طلق؟ فقال : قال علي : أقرع بين الأربع وأنذر منهن واحدة واقسم بينهن الميراث .

ولأن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكسن التمييز إلا بالقرعمة صح استعمالها كالشركاء في القسمة والعبيد في الحرية .

اوأما القرعة في الحل في المنسية فلا يصح استعمالها؛ لأنه اشتبهت عليه زوحته بأحنبية فلم تحل له إحداهما بالقرعة كما لو اشتبهت بأحنبية لم يكن عليها عقد.

ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة ولا ترفع الطلاق عمن وقع عليه ، ولاحتمال كون المطلقة غير من وقعت عليها (۱) القرعة ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه ، ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها ، وقد قال الخرقي فيمن طلق امرأته فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثاً ، ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها فحرمها مع أن الأصل بقاء النكاح و لم يعارضه يقين التحريم فهاهنا أولى وكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها ثم اشتبهت بغيرها ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج ؛ لأنها يجوز أن تكون غير المطلقة ولا يحل لمازوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة . وقال أصحابنا : إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن ثبت حكم الطلاق فيها فحل لها النكاح بعد قضاء عدتها ، وحل لمازوج من سواها كما لو كان الطلاق فيها فحل لها النكاح بعد قضاء عدتها ، وحل لمازوج من سواها كما لو كان الطلاق فيها فحل ها النكاح بعد قضاء عدتها ، وحل لمازوج من سواها كما لو كان الطلاق فيها فحل ها النكاح بعد قضاء عدتها ، وحل لمازوج من سواها كما لو كان الطلاق فيها فحل ها النكاح عد عيرها عديما على .

ولأنها مطلقة لا تعلم بعينها فأشبه ما لو قال: إحداكن طالق.

ولأنه إزالة أحد الملكين المبنيين على التغليب والسراية أشبه العتى . والصحيح أن القرعة لا تدخل هاهنا لما قدمنا وفارق ما قاسوا عليه فإن الحق لم يتبت لواحد بعينه فجعل الشرع القرعة معينة فإنها تصلح للتعيين وفي مسألتنا الطلاق واقع في (٢) معينة لا محالة والقرعة لا ترفعه عنها ولا توقعه على غيرها ولا يؤمن وقوع القرعة على غيرها واحتمال وقوعها على المطلقة بل

<sup>(</sup>١) في الأصل: عليه. وما أثبتناه من المغني ٨: ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا. وما أثبتناه من المغني ٨: ٤٣٣.

هو أظهر في غيرها فإنهن إذا كن أربعاً فاحتمال وقوعه في واحدة بعينها أندر من احتمال وقوعه في واحدة بأحنبية أو ميتة احتمال وقوعه في واحدة من ثلاث ، ولذلك لو اشتبهت أحته بأحنبية أو حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر وأشباه ذلك مما يطول ذكره لا تدخله قرعة فكذا هاهنا . وأما حديث على فهو في الميراث لا في الحل وما نعلم بالقول بها في الحل من الصحابة قائلاً .

مسألة : (فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن) .

نص أحمد على هذا؛ لقول على رضي الله عنه .

ولأنهن قد تساوين ولا سبيل إلى التعيين فوحب المصير إلى القرعة ؟ كمن أعتق عبيداً في مرضه لا مال له سواهم وقد ثبت الحكم فيهن بالنص.

مسألة: (وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقى من الثلاث).

أما المطلق إذا بانت منه زوجته ثم تزوجها لم تخل من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تيأس منه بالثلاث وتنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول فهـذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم قاله ابن المنذر.

الثاني: أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح حديد قبـل زوج ثاني فهذه ترجع إليه على ما بقي إليه من طلاقها بغير خلاف نعلمه.

الثالث: طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ودخل بها ثم تزوجها الأول فعن أحمد فيها روايتان:

إحداهما: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله الله على على وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وروي ذلك عن زيد وعبدا لله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي ومحمد بن الحسن.

والرواية الثانية: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت

حلاً يتسع لطلقات ثـلاث كما بعـد الثـلاث؛ لأن الـوطء الثـاني يهـدم الطلقـات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها .

ووجه الرواية الأولى وهي أصح أن وطء الثناني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد؛ لأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني وقولهم: أن وطء الثاني يثبت الحل لا يصح لوجهين:

أحدهما: منع كونه مثبتاً للحل أصلاً وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريم بدليل قوله تعالى: ﴿ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [البقرة: ٣٠٠] وحتى للغاية . وإنما سمى النبي الله الزوج الذي قصد الحيلة محللاً تجوزاً بدليل أنه لعنه ، ومن أثبت حلاً لا يستحق لعناً .

الثاني: أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريــم وهــي المطلقـة ثلاثـاً وهاهنـا هــي حلال له فلم يثبت فيها حل. وقولهم: أنه يهدم الطلاق قلنا: بل هو غاية لتحريمــه وما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا يكون غاية له.

مسألة: (وإن كان المطلق عبداً وكان طلاقه اثنتين لم تحـل لـه زوجتـه حتـى تنكح زوجاً غيره حرة كانت الزوجة أو مملوكة؛ لأن الطـلاق بالرجـال والعـدة بالنساء).

أما الطلاق فمعتبر في الرجال فإن كان الزوج حراً فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة ، وإذا طلق الزوجة أو أمة ، وإن كان عبداً فطلاقه اثنتان حرة كانت الزوجة أو أمة ، وإذا طلق اثنتان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره روي هذا عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس وبه قال مالك والشافعي وروي عن علي وابن مسعود أن الطلاق معتبر بالنساء فطلاق الأمة اثنتان حراً كان الزوج أو عبداً ، وطلاق الحرة ثلاث حراً كان زوجها أو عبداً وعبداً ، وطالاق الخرة أن النبي

ه الله عند الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان »(١) . رواه أبو داود وابس ماجة .

\* ولأن المرأة محل الطلاق . فيعتبر بها ؛ كالعدة .

ووجه الرواية الأولى وهي أصح أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرًا بهم.

ولأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه به كعدد المنكوحات .

وحديث عائشة قال أبو داود: راويه مظاهر بن أسلم وهو منكر الحديث.

ولأن الحريملك أن يتزوج أربعًا فملك طلقات ثلاثًا، كما لـوكـان تحتـه حـ ة .

ولا خلاف في أن زوج الحرة إذا كان حراً يملك ثلاثاً، وأن زوج الأمة إذا كان عبداً لا يملك إلا اثنتين. وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرًا والآخر رقيقًا.

مسألة: (وإذا قبال لزوجته: أنت طالق ثلاثية أنصاف تطليقتين طلقت بثلاث).

نص أحمد على هذا في رواية مهنا ، وقال ابن حامد: يقع طلقتان ؛ لأن معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين وذلك طلقة ونصف ثم تكمل فتصير طلقتين وقيل: بل لأن النصف الثالث من طلقتين محال ولأصحاب الشافعي وحهان كهذين .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٨٩) ٢: ٢٥٧ كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد.
 وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٨٠) ١: ٢٧٢ كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١١٢) ٤: ٣٩ كتاب الطلاق.

ووجه قول الخرقي وهو أصح أن نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه ثلاثاً فيقع ثلاث كما لو قال: أنت طالق ثلاث تطليقات ، وقولهم معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين تأويل بخالف ظاهر اللفظ فإنه على ما ذكره يكون ثلاثة أنصاف طلقة وينبغي أن يكون ثلاثة أنصاف طلقتين مخالفة لثلاثة أنصاف طلقة ، وقولهم: أنه مخالف قلنا: وقوع نصف الطلقتين عليها ثلاث مرات ليس بمحال فيجب أن يقع . والله أعلم .

# باب الرجعت

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقول الله عز وجل: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الله قوله - : وبعولتهن أحق بِرَدّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا ﴿ [البقرة: ٢٢٨]، والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير. وقال تعالى: ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴾ [البقرة: ٢٣١] أي بالرجعة ، ومعناه : إذا قاربن بلوغ أجلهن أي انقضاء عدتهن .

وأما السنة ؛ فما روى ابن عمر قال : « طلقت امرأتي وهـي حـائض فسـأل عمر النبي ﷺ فقال : مره فليراجعها » (١) . متفق عليه .

وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلـق الحـرة دون الثـلاث أو العبـد إذا طلـق دون الاثنتين: أن لهما الرجعة في العدة . ذكره ابن المنذر .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (والزوجة إذا لم يُدخَل بها، تُبينُها تطليقة، وتحرِّمُها الثلاث من الحر، والاثنتان من العبد).

أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول ؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا إِذَا نَكْحَتُم المؤمنات ثُم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴿ [الأحزاب: ٤٩] فبين الله أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها ، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها بنكاح حديد برضاها وترجع إليه بطلقتين ، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٥.

بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم، وإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره عند أكثر أهل العلم، وقد ذكرناه فيما مضى ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثاً بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَإِن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ والبقرة : ٢٣٠] وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه وجمهور أهل العلم على أنها لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني وطئاً يوجد فيه التقاء الختانين إلا أن سعيد بن المسيب من بينهم قال : إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به إحلالاً فلا بأس أن يتزوجها الأول . قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله تعالى : ﴿ حاءت امرأة رفاعة غيره ﴾ [البقرة : ٣٢] وحجة الجمهور ما روت عائشة قالت : ﴿ حاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي فقالت : كنست عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي . فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزَّبير وإنما معه مثل هُدَّبة الثوب . فقال : أتريدين أن فترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تَذوقي عُسَيَّلتَه ويذوق عُسَيْلتَك ﴾ (أ) رواه الجماعة . شرجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تَذوقي عُسَيَّلتَه ويذوق عُسَيْلتَك ) (أ) رواه الجماعة .

لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين.

وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «العُسَيْلَة: هي الجِمَــاع» (٢٠ رواه أحمـــد والنسائي .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٩٦) ٢: ٩٣٣ كتاب الشهادات، بـاب شـهادة المختبي. وفي (٥٧٣٤) ٥: ٩ كتاب الأدب، باب التبسم والضحك.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٣٣) ٢: ٥٥٠١ كتاب النكاح، باب لا تحل للطلقة ثلاثاً لمطلقها...

وأخرحه أبو دلود في سننه (٢٣٠٩) ٢: ٢٩٤ كتاب الطلاق، بآب المبتوتة لا يرجع إليها زوحهــا حتى تنكــع غيره.

وأُخرِجه النزمذي في حامعه (١١١٨) ٣: ٤٢٦ كتاب النكاح، باب ما حاء فيمن يطلق امرأته ثلاثـاً فيتزوجهـا آخر ...

وأخرجه النسائي في سننه (٣٤١١) ٦: ١٤٨ كتاب الطلاق، باب إحلال للطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به. وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٩٣٢) ١: ٦٢١ كتاب النكاح، باب الرحل يطلق امرأته ثلاثاً فتروج... وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٥٧٨) طبعة إحياء النراث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤٣٧٦) ٦: ٢٢. و لم أنَّف عليه عند النسائي.

ومع تصريح النبي على بينان المراد من كتاب الله وأنها لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته لا يعرج على شيء سواه ولا يسوغ لأحد المصير إلى غيره مع ما عليه جملة أهل العلم منهم علي وابن عمر وابن عباس وحابر وعائشة وممن بعدهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي .

## فصل

ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط:

احدها: أن تنكح زوجاً غيره فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم يحلها ؛ لقول الله: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] وهذا ليس بزوج ، ولو وطئت بشبهة لم تبح لما ذكرنا ولو ، ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها لم يحل له وطئها في قول أكثر أهل العلم . وقال أبو الخطاب : يحتمل أن تحل له وبه قال بعض الشافعية ؛ لأن الطلاق يختص الزوجية فأثر في التحريم بها وقول الله : ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [البقرة: ٢٣٠] صريح في تحريمها فلا يعول على ما خالفه .

ولأن الفرج لا يجوز أن يكون محرماً مباحاً فسقط هذا.

الشرط الثاني: أن يكون النكاح صحيحاً فإن كان فاسداً لم يحلها الوطء فيه وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في الجديد. وقال في القديم: يحلها ذلك وخرجه أبو الخطاب وجهاً في المذهب؛ لأنه زوج فيدخل في عموم النص.

ولأن النبي على المحلل والمحلل له فسماه محللاً مع فساد نكاحه .

والمذهب الأول؛ لقول الله: ﴿حتى تنكح زوحــاً غــيره﴾ [البقـرة:٢٣٠] وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح ولذلك لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجــاً فاســداً لم يحنث، ولو حلف ليتزوجن لم يبر بالتزويج الفاسد.

ولأن أكثر أحكام الزوجية غير ثابتة فيه من الإحصان واللعان والظهار والإيلاء والنفقة وأشباه ذلك، وأما تسميته محللاً فلقصده التحليل فيما لا يحل ولــو

أحل حقيقة لما لعن ولا لعن المحلل لـ وإنما هـ ذا كقوله عليه السلام: «ما آمنَ بالقرآن من استحلَّ محارمَه »(١) ، وقال الله تعالى : ﴿ يُحلونه عاماً و يحرمونه عاماً ﴾ [التوبة : ١٣٧] .

ولأنه وطء في غير نكاح صحيح أشبه وطء الشبهة .

الشرط الثالث: أن يطأها في الفرج فلو وطئها دونه أو في الدبر لم يحلها ؛ لأن النبي على على ذواق العسيلة منهما ولا يحصل إلا بالوطء في الفرج وأدناه تغييب الحشفة في الفرج ؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به ولو أولج الحشفة من غير انتشار لم تحل ؛ لأن الحكم يتعلق بذواق العسيلة ولا يحصل من غير انتشار ، وإن كان الذكر مقطوعاً فإن بقي منه قدر الحشفة فأولجه أحلها وإلا فلا ، وإن كان خصياً أو مسلولاً أو موجوءاً حلت بوطئه ؛ لأنه يطأ كالفحل و لم يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الإحلال وهذا قول الشافعي .

قال أبو بكر: وقد روي عن أحمد في الخصي أنه لا يحلها فإن أبا طالب سأله في المرأة تتزوج الخصي تستحل به فقال: لا. قال أبو بكر: والعمل على ما قال مهنا أنها لا تحل.

ووجه الأول أن الخصي لا يحصل منه الإنزال فلا ينال لذة السوطء فـلا يـذوق العسيلة ويحتمل أن أحمد قال ذلك؛ لأن الخصي في الغالب لا يحصل منه السوطء أو ليس بمظنة الإنزال فلا يحصل الإحلال بوطئه كالوطء من غير انتشار.

#### فصل

واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالاً فيان وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدهما أو منهما أو أحدهما صائم فرضاً لم تحل وهذا قول مالك ؛ لأنه وطء حرام لحق الله فلا يحصل به الإحلال كوطء المرتدة وظاهر النص حلها وهو قوله تعالى : هوحتى تنكح زوجاً غيره الله البقرة : ٢٣٠] وهذه قد نكحت زوجاً غيره

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في حامعه (٢٩١٨) ٥: ١٨٠ كتاب فضائل القرآن .

وأيضاً قوله عليه السلام : « لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»<sup>(۱)</sup> وهذا قمد وحد .

ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام فأحلها كالوطء الحلال وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة أو وطئها مريضة يضرها الوطء وهذا أصح عندي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأما وطء المرتدة فلا يحلها سواء وطئها في حال ردتهما أو ردتها أو وطئ المرتد المسلمة ؛ لأنه إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام تبين أن الوطء في غير نكاح [وإن عاد إلى الإسلام في العدة فقد كان الوطء في نكاح] عير تام ؛ لأن سبب البينونة حاصل فيه وهكذا لو أسلم أحد الزوجين فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر لم يحلها لذلك.

مسألة: (وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقبل من ثلاث فله عليها الرجعة ما دامت في العدة).

أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها لما ذكرناه في أول الباب وإن طلق الحر زوجته الأمة فهو كطلاق الحرة إلا أن فيه خلافاً ذكرناه فيما مضى وذكرنا أن الطلاق معتبر في الرجال فيكون له رجعتها ما لم يطلقها ثلاثاً كالحرة .

ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة ؛ لقول الله تعالى : ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة:٢٢٨] فجعل الحق لهم وقال تعالى : ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ [البقرة:٣١١] فخاطب الأزواج بالأمر و لم يجعل لهن اختياراً .

ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۵٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٨: ٤٧٤.

#### فصل

والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع وإن خالعها صح خلعه ؛ لأنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق وظاهر كلام الخرقي أن الرجعية عرمة ؛ لقوله : وإذا لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثاً فهو متيقن للتحريم شاك في التحليل ، وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا وهو مذهب الشافعي وحكي ذلك عن مالك . وقال القاضي : ظاهر المذهب أنها مباحة . قال أحمد في رواية أبي طالب : لا تحتجب عنه وقال في رواية أبي طالب : لا تحتجب عنه وقال في رواية أبي الحارث : تتشرف له ما كانت في العدة وظاهر هذا أنها مباحة له له أن يسافر بها ويخلو بها ويطأها وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لأنها في حكم الزوجات فأبيحت له كما قبل الطلاق .

ووجه الأول أنها طلقة واقعة فأثبت التحريم كالتي بعوض ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء ولا ينبغي أن يلزمه مهر سواء راجع أو لم يراجع؛ لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه فلم يكن عليه مهر كسائر الزوجات، ويفارق إذا وطئ الزوج بعد إسلام أحدهما في العدة حيث يجب المهر إذا لم يسلم الآخر في العدة؛ لأنه إذا لم يسلم تبينا أن الفرقة وقعت من حين إسلام المسلم منهما وهي فرقة فسخ تبين به من نكاحه فأشبهت التي أرضعت من ينفسخ نكاحها برضاعه، وفي مسألتنا لا تبين إلا بانقضاء العدة فافترقا. وقال أبو الخطاب: إذا أكرهها [على الوطء](١) وحب عليه المهر عند من حرمها وهو المنصوص عن الشافعي؛ لأنه وطء حرمه الطلاق فوجب به المهر كوطء البائن والفرق ظاهر فإن البائن ليست زوجة له وهذه زوجته، وقياس الزوجة على الأجنبية في الوطء وأحكامه بعيد.

مسألة: (وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث).

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٨: ٤٧٨.

أجمع أهل العلم على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة إذا وجدت شروطها فإن طلقها ثانية فلا رجعة له سواء كانت امرأته حرة أو أمة ؛ لأن طلاق العبد اثنتان وفي هذا خلاف ذكرناه فيما مضى .

مسألة: (ولو كانت حاملاً باثنين فوضعت أحدهما كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني).

وهذا قول عامة العلماء، وقال عكرمة: العدة تنقضي بوضع الأول وعن الحمد نحوه والأول المذهب فإنه لا تنقضي العدة إلا بوضع الحمل كله؛ لقول الله تعالى: هووأولات الأحمال أحله ن أن يضعن جملهن الطلاق: ٤] واسم الحمل يتناول لكل ما في البطن فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع الباقي فتبقى الرجعة ببقائها ولو انقضت العدة بوضع بعض الحمل لحل لها التزويج وهي حامل من زوج آخر ولا قائل به. قال صاحب المغني: وأظن أن قتادة ناظر عكرمة في هذا فقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع أحد الولدين فقال له قتادة: أيحل لها أن تتزوج؟ قال: لا قال: حصم العبد ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقيه صح؟ لأنها لم تضع جميع حملها فصارت كمن ولدت أحد الولدين.

#### فصل

إذا تزوحت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدتها من الأول بوطء الثاني وهل يملك الزوج رجعتها في مدة الحمل يحتمل وجهين:

أولاهما: أن له رجعتها؛ لأنها ما لم تنقض عدته فحكم نكاحه باق يلحقها طلاقه وظهاره، وإنما انقطعت عدته لعارض فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه فإنها تحرم عليه وتبقى سائر أحكام الزوجية.

ولأنه يملك ارتجاعها إذا عادت إلى عدته فملكه [قبل ذلك](١) كما لو ارتفع حيضها في أثناء عدتها.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ٨: ٤٨٠.

والوجه الثاني: ليس (١) له رجعتها؛ لأنها ليست (٢) في عدته فإذا وضعت الحمل انقضت عدة الثاني وبنت على ما مضى من عدة الأول وله ارتجاعها حينئذ وجها واحداً ولو كانت في نفاسها؛ لأنها بعد الوضع تعود إلى عدة الأول، وإن لم تحتسب به فكان له الرجعة فيه كما لو طلق حائضاً فإن له رجعتها في حيضها، وإن كانت لا تعتد بها، وإن حملت حملاً يمكن أن يكون منهما فعلى الوجه الذي لا يملك رجعتها في حملها من الثاني إذا راجعها في هذا الحمل ثم بان أنه من الثاني أن لا يصح، وإن بان من الأول احتمل أن يصح؛ لأنه راجعها في عدتها منه واحتمل أن لا يصح؛ لأنه راجعها في عدتها منه واحتمل أن لا يصح؛ لأنه راجعها مع الشك في إباحة الرجعة والأول أصح فإن الرجعة ليست بعبادة يبطلها الشك في صحتها، وعلى أن العبادة تصع مع الشك فيما إذا ليس صلاة من يوم لا يعلم عينها فصلى خمس صلوات فإن كل صلاة يشك في أنها هي المنسية أو غيرها ولو شك في الحدث فتطهر ينوي رفع الحدث صحت طهارته وارتفع حدثه فهاهنا أولى، فإن راجعها بعد الوضع وبان أن الحمل من الثاني صحت رجعته، وإن بان من الأول لم تصح الرجعة ؛ لأن العدة انقضت بوضعه.

مسألة: (والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده، وقد روي عن أبي عبدا لله رضي الله عنه رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة).

أما الرجعة فلا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعة في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها ولهذا سمى الله الرجعة إمساكاً وتركها فراقاً وسراحاً فقال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف والطلاق :٢] وفي آية أخرى: فوإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: ٢٢٩] وإنما تشعث النكاح

<sup>(</sup>١) في الأصل: ليست . وما أثبتناه من للغني ٨: ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ليس. مثل السابق.

بالطلقة وانعقد بها سبب زواله فالرحعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة فلم تحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح وأما الشهادة ففيها روايتان:

\* إحداهما: تجب وهذا أحد قولي الشافعي؛ لأن الله تعالى قال: هوفامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم،

[الطلاق: ٢] وظاهر الأمر الوحوب.

ولأنه استباحة بضع مقصود فوجب الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع.

والرواية الثانية: لا تجب الشهادة وهي اختيار أبي بكر وقبول أبي حنيفة ومالك؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم نفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج.

ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد فإن قلنا هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة فإن ارتجع بغير شهادة لم يصح ؛ لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإقرار بها إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع فيصح .

## فصل

وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول لقوله والمراجعة أن يقـول وهذا مذهب الشافعي ؛ لأنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيـه فلـم يحصـل من القادر بغير قول كالنكاح .

ولأن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق وهذا إحدى الروايتين عن أحمد .

والرواية الثانية: تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهـو قـول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأصحابه. قال بعضهم: ويشهد، وقـال مـالك: تكون رجعة إذا أراد به الرجعة وهـو وحـه لأصحابنا ؟ لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء كمدة الإيلاء.

ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه حيار فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار ، وذكر أبو الخطاب أنا إذا قلنا الوطء مباح حصلت الرجعة به كما ينقطع به التوكيل في طلاقها ، وإن قلنا هو محرم لم تحصل الرجعة به فإنه فعل محرم فلا يكون سبباً للحل كوطء المحلل .

#### فصل

وأما إن قبلها أو لمسها لشهوة أو كشف فرجها أو نظر إليه فالمنصوص عليه عن أحمد أنه ليس برجعة . وقال ابن حامد : فيه وجهان ، أحدهما : هو رجعة وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لأنه استمتاع يستباح بالزوجية فحصلت الرجعة به كالوطء .

والثاني: ليس برجعة ؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر فلا تحصل به الرجعة كالنظر وأما الخلوة بها فليس برجعة ؛ لأنه ليس باستمتاع وهذا اختيار أبي الخطاب وحكي عن غيره من أصحابنا أن الرجعة تحصل به ؛ لأنه معنى تحرم من الأجنبية ويحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالاستمتاع والصحيح أنه لا تحصل الرجعة بها ؛ لأنها لا تبطل خيار المشتري للأمة فلم يكن رجعة كاللمس لغير شهوة ، وأما اللمس لغير شهوة والنظر لذلك ونحوه فليس برجعة ؛ لأنه يجوز في غير الزوجة عند الحاحة فأشبه الحديث معها .

#### فصل

وأما القول فتحصل به الرجعة بغير حلاف وألفاظه: راجعتك وارتجعتك ورددتك وأمسكتك؛ لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله عنز وجل: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقال: ﴿فأمسكوهن بمعروف ﴾ [البقرة: ٢٣١] يعني: الرجعة ، والرجعة وردت بها السنة بقول النبي ﷺ: «مره فليراجعها »(١) وقد اشتهر هذا الاسم فيها

<sup>(</sup>١) سېق تخريجه ص: ٥.

بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه فإنهم يسمونها رجعة والمرأة رجعية ، ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق ، والاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجيتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ، فإن قال: نكحتها أو تزوجتها فهذا ليس بصريح فيها ؟ لأن الرجعة ليست بنكاح وهل تحصل به الرجعة ؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تحصل به ؛ لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية كالنكاح.

والثاني: تحصل به الرجعة أوماً إليه أحمد واحتاره ابن حامد؛ لأنه تباح به الأحنبية فالرجعية أولى وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة؛ لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق.

مسألة : (وإذا قال : ارتجعتك فقالت : قد انقضت عدتي قبل رجعتك . فالقول قولها ما ادَّعت من ذلك مُمْكِناً .

أما المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها ؟ لقول الله تعالى : ﴿ وَلا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ [البقرة : ٢٢٨] قيل في التفسير : هو الحيض والحمل . فلولا أن قولهن مقبول لم يحرجن بكتمانه .

ولأنه أمر تختص بمعرفته فكان القول قولها فيه كالنية من الإنسان فيما تعتبر النية فيه أو أمر لا يعرف إلا من جهتها. فقبل قولها فيه كما يجب على التابعي قبول خبر الصحابي عن رسول الله على ، وأما ما تنقضي به العدة فلا يخلو من ثلاثة أقسام:

الأول: أن تدعي انقضاء عدتها بالقروء وأقل ذلك ينبني على الخلاف في أقل الطهر بين الحيضتين وعلى الخلاف في القروء هل هي الحيض أو الأطهار؟ فإن قلنا: هي الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً فأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوماً ولحظة وذلك أن يطلقها مع آخر الطهر ثم تحيض بعده يوماً وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً ثم تحيض يوماً وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً ثم تحيض

يوماً وليلة ثم تطهر لحظة لتعرف بها انقطاع الحيض وإن لم تكن هذه اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع حيضها ولو صادفتها رجعته لم تصح، ومن اعتبر الغسل في قضاء العدة فلا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد انقطاع الحيض، وإن قلنا القرء الحيض والطهر خمسة عشر يوماً، فأقل ما تنقضي به العدة ثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة تزيد أربعة أيام في الطهرين، وإن قلنا القرء الأطهار وأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً فإن عدتها تنقضي بثمانية وعشرين يوماً ولحظتين وهو أن يطلقها في آخر لحظة من طهرها فتحتسب بها قرءاً ثم تحتسب طهرين آخرين ستة وعشرين يوماً وبينها حيضتان يومين فإذا طعنت في الحيضة الثالثة لحظة انقضت عدتها، وإن قلنا الطهر خمسة عشر يوماً زدنا على هذا أربعة أيام في الطهرين فيكون اثنين وثلاثين يوماً ولحظتين وهذا قول الشافعي، وإن كانت أمة انقضت عدتها بخمسة عشر يوماً ولحظة على الوجه الأول، وسبعة عشر يوماً ولحظة على الوجه الثالث، وبستة عشر يوماً ولحظتين على الوجه الثالث ، وبستة عشر يوماً ولحظتين على الوجه الوبه الوجه الوبه الوبه

وإن ادعت انقضاء عدتها في أقل من شهر لم يقبل قولها إلا ببينة ؟ لأن شريحاً قال : إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة . وقال له علي بن أبي طاب : قالون ، ومعناه بالرومية : أصبت أو أحسنت ". فأخذ أحمد بقول على في الشهر .

فإن ادعت ذلك في أكثر من شهر صدقها على حديث « إن المرأة اوتُمِنَتُ على فرجها »(٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكرى ٧: ٤١٨ كتاب العلد ، باب تصديق للرأة فيما يمكن فيه انقضاء علقها. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٣١٠) ١: ٣١٠ كتاب الطلاق ، باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في للوضع السابق.
 وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۳۱۲-۱۳۱۳) ۱: ۳۱۰-۳۱۱ للوضع السابق.

ولأن حيضها في الشهر ثلاث حيض يندر جدًا فرجح ببينة ، ولا ينـدر فيمـا زاد على الشهر كندرته فيه فقبل قولها من غير بينة .

\* وأما إن ادعت انقضاء العدة في شهر لم تسمع دعواها ولا يصغى إلى بينتها ؟ لأنا نعلم كذبها ، وإن بقيت على دعواها حتى أتى عليها ما يمكن صدقها فيه نظرنا فإن بقيت على دعواها المردودة لم يسمع قولها ؟ لأنها تدعي محالاً وإن ادعت أنها انقضت عدتها في هذه المدة كلها أو فيما يمكن منها قبل قولها ؟ لأنه أمكن صدقها ، ولا فرق في ذلك بين الفاسقة والمرضية والمسلمة والكافرة ؟ لأن ما يقبل فيه قول الإنسان على نفسه لا يختلف باختلاف حاله كإخباره عن نيته (ا) فيما تعتبر فيه نيته (ا) .

القسم الثاني: أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل فلا يخلو إما أن تدعي وضع الولد لتمام أو أنها أسقطته قبل كماله فإن ادعت وضعه لتمام فلا يقبل قولها في أقل من عن أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد؛ لأنه لا يكمل في أقل من ذلك، وإن ادعت أنها أسقطته لم يقبل قولها في أقل من إحدى وثمانين يوماً من حين إمكان الوطء بعد عقد النكاح؛ لأن أقل سقط تنقضي به العدة ما أتى عليه ممانون يوماً؛ لأنه يكون نطفة أربعين يوماً ثم يكون علقة أربعين يوماً ثم يصير مضغة ، وهذا ظاهر قول الشافعي.

القسم الثالث: أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور فلا يقبل قولها فيه ؛ لأن الحلاف في ذلك ينبني على الاحتلاف في وقت الطلاق والقول قول الزوج فيه فيكون القول قوله فيما ينبني عليه إلا أن يدعي الزوج انقضاء عدتها ليسقط عن نفسه نفقتها مثل أن يقول: طلقتك في شوال فتقول هي: بل في ذي الحجة

واخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٢٨٤ - ١٩٢٨) ٤: ٢٠٥ كتاب الطلاق ، من قال: او تمنت المرأة على فرجها. وهو موقف على أبي بن كعب وعبيد بن عمير.

<sup>(</sup>١) في للغني: بينة ٨: ٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) مثل السابق.

فالقول قولها ؛ لأنه يدعي ما يسقط النفقة والأصل وجوبها فلا يقبل إلا ببينة ولـو ادعت ذلك و لم يكن لها نفقة قبل قبولها ؛ لأنها تقر على نفسها بما هو أغلظ.

ولمو انعكست الدعوى فقال: طلقتك في ذي الحجة فلـي رجعتـك وقـالت: بل طلقتني في شوال فلا رجعة لك فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء نكاحه.

ولأن القول قوله في إثبات الطلاق ونفيه فكذلك في وقته .

إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا القول قولها فأنكرها الزوج فقال الخرقي: عليها اليمين وهو قول أبى يوسف ومحمد وقد أوما إليه أحمد.

وقال القاضي: قياس المذهب أن يجب عليها يمين وقد أوما إليه أحمد فقال: لا يمين في طلاق ولا نكاح وهو قول أبي حنيفة ؛ لأن الرجعة لا يصح بذلها فلا يستحلف فيها كالحدود والأول المذهب؛ لقول رسول الله الله اليمين على المدعى عليه »(1).

ولأنه حق آدمي يمكن صدق مدعيه فتحب اليمين فيه كالأموال فإن نكلت عن اليمين فقال القاضي: لا يقضى بالنكول ؛ لأنه مما لا يصح بذله.

قال صاحب المغني: ويحتمل أن يستحلف الزوج وله رجعتها بناء على القول برد اليمين على المدعي وذلك أنه لما وحد النكول منها ظهر صدق الزوج وقوى حانبه واليمين تشرع في حق من قوي حانبه ولذلك شرعت في حق المدعى عليه لقوة حانبه باليد في العين وبالأصل في براءة الذمة في الدين وهذا مذهب الشافعي.

مسألة: (وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة).

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما إصابة ولا خلوة فلم يجب بهما أكثر من عدة كما لو والى بينهما أو كما لو انقضت عدتها ثم نكحها وطلقها قبل دخوله بها ، وهكذا الحكم لو طلقها ثم

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص: ۷۲.

فسخ نكاحها لعيب في أحدهما أو لعتقها تحـت عبد أو غيره أو انفسخ نكاحها لرضاع أو اختلاف دين أو غير ذلك؛ لأن الفسخ في معنى الطلاق.

\* وإن طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها ففيها روايتان :

إحداهما: تبني على ما مضى من العدة وهي اختيار أبي بكر وأحد قولي الشافعي ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها فكانت العدة من الأول منهما كما لو لم يرتجعها.

ولأن الرجعة لم يتصل بها دخول فلم يجب بالطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول .

والثانية: تستأنف العدة نقلها ابن منصور وهي أصح وهذا قول طاووس وعمرو بن دينار وأبي حنيفة وأصحابه. قال الثوري: أجمع الفقهاء على هذا؛ لأنه طلاق في نكاح مدحول بها (1) فيه فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق وهذا لأن الطلقة الأولى شعثت النكاح والرجعة لمت شعنه وقطعت عمل الطلاق فصار الطلاق الثاني في نكاح غير مشعث مدخول بها فيه فأوجب عدة كالأول وكما لو ارتدت ثم أسلمت ثم طلقها فإنها تستأنف عدة كذا هاهنا بخلاف الطلاق قبل الرجعة فإنه جاء بعد طلاق مفض إلى بينونة فإن راجعها ثم دخل بها ثم طلقها فإنها تستأنف عدة بغير خلاف بين أهل العلم ؛ لأنه بالوطء بعد الرجعة صار كالناكح ابتداء إذا وطئ .

## فصل

وإن خالع زوجته أو فسخ نكاحها ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فإن كان دخل بها فعليها العدة بلا خلاف ؛ لأنه طلاق في نكاح مدخول بها فيه لم يتقدمه طلاق سواه وإن لم يكن دخل بها بنت على العدة الأولى في الصحيح من المذهب، وعنه أنه تستأنف العدة وهو قول أبي حنيفة ؛ لأن النكاح أقوى من الرجعة ، ولو طلقها بعد الرجعة استأنفت العدة فهاهنا أولى .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ٨: ٤٩٦.

والأولى أصح؛ لأنه طلاق في نكاح لم يصبها فيه فلم تجب به عدة كما لو نكحها بعد انقضاء عدتها وفارق الرجعة؛ لأنها ردت المرأة إلى النكاح الأول فكان الطلاق الثاني في نكاح اتصل به الدخول وهذا النكاح حديد بعد البينونة من الأولى و لم يوجد فيه دخول فأشبه التزويج بعد قضاء العدة ، وأما بناؤها على العدة الأولى ؛ فلأنها إنما قطع حكمها النكاح وقد زال فيعود إليها .

## فصل

ومتى وطئ الرجعية وقلنا أن الوطء لا تحصل به الرجعة فعليها أن تستأنف العدة من الوطء وتدخل فيها بقية عدة الطلاق ؛ لأنهما عدتان من رجل واحد فتداخلا كما لو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها وله ارتجاعها في بقية العدة الأولى ؛ لأنها عدة من الطلاق فإذا مضت البقية لم يكن له ارتجاعها في بقية عدة الوطء ؛ لأنها عدة من وطء شبهة فإن حبلت من الوطء صارت في عدة الوطء وتدخل فيها البقية الأولى .

ولأنهما عدتان لواحد أشبه ما لو كانا بالأقراء، وتنقضي العدتان جميعاً بوضع الحمل؛ لأنه لا تتبعض وله مراجعتها قبل وضعه؛ لأنها في عدة من الطلاق.

قال صاحب المغنى: ويحتمل أن لا يتداخلا؛ لأنهما من جنسين .

فعلى هذا تصير معتدة من الوطء خاصة ، وهل لـ ه رجعتها في مدة الحمل؟ على وجهين مضى توجيههما فيما إذا حملت من وطء زوج ثان فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق وله ارتجاعها في هذه البقية ؛ لأنها من عدة الطلاق ولو طلقها حاملاً ثم وطعها انقضت عدتها بوضع الحمل منهما جميعاً.

قال صاحب المغني: ويحتمل أن تستأنف عدة للوطء بعد وضع الحمل لما ذكرنا ولا رجعة له بعد وضع الحمل في هذه الصورة بكل حال ومذهب الشافعي في هذا الفصل على ما ذكرنا.

مسألة: (وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه ولم يصبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: هي زوجة الثاني).

أما زوج الرجعية إذا رجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة ؛ لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها فإذا راجعها و لم تعلم فانقضت عدتها ثم تزوجت ثم حاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته وأن نكاح الثاني فاسد ؛ لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل . هذا هو الصحيح وهذا مذهب أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ويروى ذلك عن على .

وعن أحمد رواية أخرى أنه إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول روي ذلك عن عمر وهو قول مالك ؛ لأن كل واحد منهما عقد عليها وهمي ممن يجوز له العقد في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول فقدم بها .

ووحه الرواية الأولى وهي أصح أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجـة الأول فلم يصح نكاحها كما لو لم يطلقها .

إذا ثبت هذا فإن كان الثاني لم يدخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني وإن كان دخل بها فلها عليه مهر المشل؛ لأن هذا وطء شبهة ، وتعتد ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها منه . وإن أقام البينة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول بغير خلاف في المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك . وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل بغير خلاف والوطء عرم على من علم منهما وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره ؛ لأنه وطئ امرأة غيره مع علمه ، وأما إن لم يكن لمدعي الرجعة بينة فأنكره أحدهما لم يقبل قوله ولكن إن أنكراه جميعاً فالنكاح صحيح في حقهما وإن اعترف له بالرجعة ثبت والحكم فيه كما لو قامت به البينة ، وإن أقر له الزوج وحده فقد اعترف بفساد والحكم فيه كما لو قامت به البينة ، وإن أقر له الزوج وحده فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه مهرها إن كان بعد الدخول أو نصفه إن كان قبله ؛ لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه ولا تسلم المرأة إلى المدعى ؛ لأنه لا يقبل

قول الزوج الثاني عليها وإنما يلزمه في حقه ويكون القول قولها وهل هو مع يمينها أو لا؟ على وجهين، والصحيح أنها لا تستحلف؛ لأنها لو أقرت لم يقبل إقرارها فإذا أنكوت لم تجب اليمين بإنكارها، وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج (١) لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ لأن قولها إنما يقبل على نفسها في حقها وهل يستحلف؟ يحتمل وجهين:

أحدهما: لا يستحلف اختاره القاضي ؛ لأنه دعوى في النكاح فلم تستحلف كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته .

والثاني: يستحلف قال القاضي: وهو قول الخرقي؛ لعموم قوله عليمه السلام: «ولكن اليمين على المدعى عليه» (٢).

ولأنه دعوى في حق آدمي فيستحلف فيه كالمال فإن حلف فيمينه على نفي العلم؛ لأنه على نفي فعل الغير فإن زال نكاحه بطلاق أو فسخ أو موت ردت إلى الأول من غير تجديد عقد؛ لأن المنع من ردها إلى الأول إنما كان لحق الثاني فإذا زال زال المنع وحكم بأنها زوجة الأول كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يلزمها للأول مهر بحال وذكر القاضي أن عليها له مهراً وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق فأشبه شهود الطلاق إذا رجعوا.

والوجه الأول أن ملكها استقر على مهر فلم يرجع به عليها كما لو ارتـدت أو أسلمت أو قتلت نفسها فإن مات الأول وهي في نكـاح الثـاني فينبغـي أن ترثـه لإقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك، وإن ماتت لم يرثها؛ لأنها لا تصــدق في إبطـال

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٨: ٤٩٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۱۱) ٣: ١٣٣٦ كتاب الأقضية، باب اليمين على للدعى عليه.
 وأخرجه المترمذي في جامعه (١٣٤٢) ٣: ٦٢٦ كتاب الأحكام، باب ما حاء في أن البينة على المدعى واليمين على للدعى عليه.

وأخرجه النسائي في سننه (٥٤٢٥) ٨: ٢٤٨ كتاب آداب القضاة، عظة الحاكم على اليمين. وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٣٢١) ٢: ٧٧٨ كتاب الأحكام، باب البينة على المدعمي واليمين على للدعمي عليه.

وأخرجه أحمد في مسئله (٣١٨٨) ١: ٣٤٣.

ميراث الزوج الثاني كما لم تصدق في إبطال نكاحه ، ويرثها الـزوج الثـاني لـذلـك وإن مات الزوج الثاني لم ترثه ؛ لأنها تنكر صحة نكاحه فتنكر ميراثه .

المسألة: (وإذا طلقها وانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكناً فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح وإن لم تكن عنده في هذه الحال لم ينكحها حتى يصح عنده قولها).

أما المطلقة ثلاثاً إذا مضى بعد طلاقها زمن يمكن فيه انقضاء عدتين بينهما نكاح ووطء فأحبرته بذلك وغلب على ظنه صدقها إما لمعرفته بأمانتها أو لخبر غيرها ممن يعرف حالها فله أن يتزوجها في قول عامة أهل العلم منهم الحسن وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وذلك لأن المرأة مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عنها، ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها فيحب الرحوع إلى قولها كما لو أخبرت بانقضاء عدتها، وأما إذا لم تعرف ما يغلب على ظنه صدقها لم يحل له نكاحها ؛ لأن الأصل التحريم ولم يوحد غلبة ظن ينقل عنه فوحب البقاء عليه كما لو أخبره فاسق عنها.

### فصل

وإذا أحبرت أن الزوج أصابها فأنكر فالقول قولها في حلها للأول والقول قول الزوج في المهر ولا يلزمه إلا نصفه إذا لم يقر بالخلوة بها، فإن قال الزوج الأول : أنا أعلم أنه ما أصابها لم يحل له نكاحها ؛ لأنه يقر على نفسه بتحريمها ، فإن عاد فأكذب نفسه وقال : قد عملت صدقها دين فيما بينه وبين الله ؛ لأن الحل والحرمة من حقوق الله فإذا علم حلها لم تحرم بكذبه وهذا مذهب الشافعي .

ولأنه قد يعلم ما لم يكن علمه ، ولو قال : ما أعلم أنه أصابها لم تحرم عليه بهذا ؛ لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقه لا حقيقة العلم .

### فصل

وإذا طلقها طلاقاً رجعياً وغاب فقضت عدتها وأرادت التزويج فقال وكيله: توقفي كيلا يكون راجعك لم يجب عليها التوقف؛ لأن الأصل عدم الرجعة وحــل النكاح فلا يجب الزوال عنه بأمر مشكوك فيه.

ولأنه لو وحب عليها التوقف في هذه الحال لوحب عليها التوقف قبل قولـه ؛ لأن احتمال الرجعة موجود سواء قال أو لم يقــل فيفضي إلى تحريـم النكـاح علـى كل رجعية غاب زوجها أبداً .

وإذا قالت: قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها لم يجز العقد؛ لأن الخبر المبيح للعقد قد زال فزالت الإباحة وإن كان بعد ما عقد عليها لم يقبل؛ لأن ذلك إبطال للعقد الذي لزمها بقولها فلم يقبل كما لو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بذلك ثم رجعت عن الإقرار. وا لله أعلم.

# كتاب الإيلاء

الإيلاء في اللغة: الحلف، يقال: آلا يولي إيلاء وآلية، وجمع الألية ألايا. قال الشاعر:

قليل الألايًا حافظً ليمينه إذا صدرت منه الأليَّةُ بَرَّتِ

ويقال: تألَّى يتألَّى وفي الحديث: « من يتألَّ على الله يُكذُّبه »(١٠).

وأما الإيلاء في الشرع فهو: الحلف على تسرك وطء زوجته، في قُبُلها فوق أربعة أشهر. والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعـة أشهر﴾ [البقرة:٢٢٦].

وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن : "للذين يقسمون".

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (والمولي الذي يحلف بـا لله أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر).

أما شروط الإيلاء فأربعة:

الأول: أن يحلف با لله تعالى أو بصفة من صفاته ولا خلاف بـين أهـل العلـم أن الحلف بذلك إيلاء، وأما إن حلف على ترك الوطء بغير هــذا مثـل: إن حلـف بطلاق أو عتاق أو صدقة المال أو الحج أو الظهار ففيه روايتان:

إحداهما: لا يكون مولياً وهو قول الشافعي القديم.

والثانية: هو مولى وروي عن ابن عباس أنه قال: «كل يمين مَنَعَتُ جماعَها فهي إيلاء »(٢). وبهذا قال مالك وأهل الحجاز وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي في الجديد؛ لأنها يمين منعت جماعها. فكانت إيلاء؛ كالحلف با لله تعالى.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الحامع الصغير ٩: ١٦٠ وعزاه إلى اليهقي في الدلاكل وابن عساكر عن عقبة بن عامر الجهين والسحزي في الإبانة عن أي الدرداء وابن أي شيبة عن مسعود موقوفًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكّبري ٧: ٣٨٦ كتاب الإيلاء ، باب كلّ بمين منعت الجماع...

ولأن تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف بدليل أنه لو قال: متى حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال: إن وطئتك فأنت طالق طلقت في الحال. وقال أبو بكر: كل يمين من حرام أو غيرها تجب بها كفارة يكون الحالف بها مولياً وأما الطلاق والعتاق فليس الحلف به إيلاء؛ لأنه يتعلق به حق آدمي وما أوجب كفارة تعلق بها حق الله، والرواية الأولى هي المشهورة؛ لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم بالله ولهذا قرأ أبي وابن عباس: "يقسمون" مكان هيؤلون، روي عن ابن عباس في تفسير: هيؤلون، قال: يحلفون بالله، هكذا ذكره الإمام أحمد.

والتعليق بشرط ليس بقسم ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا يذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء وإنما يسمى حلفاً تجوزاً لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم وهو الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر والكلام عند إطلاقه لحقيقته ويدل على هذا قول الله تعالى: هوفإن فاؤا فإن الله غفور رحيم البقرة: ٢٢٦] وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله، وأيضاً قول النبي الله عن حلف بغير الله فقد أشرك »(١)، وقوله: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم »(١) متفق عليه.

وإن سلمنا أن غير القسم حلف لكن الحلف بإطلاقه إنما ينصرف إلى القسم، وإنما يصرف إلى غير الله وصفاته لا وإنما يصرف إلى غير القسم بدليل، ولا خلاف في أن القسم بغير الله وصفاته لا يكون إيلاء؛ لأنه لا يوحب كفارة ولا شيئاً بمنع من الوطء فلا يكون إيلاء كالخبر بغير قسم، وإذا قلنا بالرواية الثانية فلا يكون مولياً إلا أن يحلف بما يلزمه بالحنث فيه حق كقوله: إن وطئتك فعبدي حر أو فأنت طالق أو فأنت علي كظهر أمي أو فأنت حرام أو فلله علي صوم سنة أو الحج أو صدقة فهذا يكون إيلاء؛ لأنه يلزمه بوطئها حق يمنعه من وطئها خوفه من وجوبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه المزمذي في جامعه (١٥٣٥) ٤ : ١١٠ كتاب النذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٧٠) ٢ : ٢٤٤٩ كتاب الأبمان والنفور ، باب لا تحلفوا بآبائكم. وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٢٦) ٣ : ١٢٦٧ كتاب الأبمان ، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.

الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر وهذا قول مالك والشافعي. وقال القاضي أبو الحسين: إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد كان عمولياً وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لأنه ممتنع بالوطء من اليمين أربعة أشهر فكان مولياً كما لو حلف على ما زاد.

ووجه الأول وهو أصح أنه لم يمنع نفسه من الوطء باليمين أكثر من أربعة أشهر فلم يكن مولياً كما لو حلف على ترك قبلتها ، والقاضي أبو الحسين ومن وافقه بنوا ذلك على قولهم في الفيئة أنها تكون في مدة الأربعة أشهر وظاهر الآية خلافه فإن الله قال : ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا﴾ [البقرة: ٢٢٦] فعقب الفيئة عقيب التربص بفاء التعقيب فدل على تأخرها عنه .

وإنما اشترطنا زيادة على أربعة أشهر ؛ لأنه لا يمكنه التخلص بعد الـتربص مـن يمينه بغير حنث فأشبه المطلقة .

ولأن الأربعة الأشهر مدة تتضرر المرأة بتأخير الوطء عليهـا فـإذا حلـف على أكثر منها كان مولياً كالأبد.

الشرط الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في الفرج ولا يكون مولياً بـالحلف على ترك الوطء الواحب عليه ولا تتضرر المرأة بتركه وإنما هو وطء محرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه.

الشرط الرابع: أن يكون المحلوف عليها امرأة ؛ لقول الله تعالى : ﴿للذين يُولُونَ مِن نَسَائِهِم تَرْبِص أَرْبِعة أَشْهِر ﴾ [البقرة: ٢٢٦] .

ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه فلا يكون مولياً منها كالأجنبية وإن حلف على ترك وطء أمنه لم يكن مولياً لما ذكرنا .

مسألة: (فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة).

أما المولي فيتربص أربعة أشهر كما أمر الله تعالى ولا يطالب بالوطء فيهن فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته امرأته إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة فإن أبى أمره بالطلاق ولا تطلق زوجته بنفس مضى المدة .

قال أحمد في الإيلاء: يوقف على الأكابر من أصحاب النبي على عن عمر شيء يدل على ذلك، وعن عثمان وعلي وجعل يثبت حديث علي وبه قال ابن عمر وحائشة، وروي ذلك عن أبي الدرداء. وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر من أصحاب محمد على يوقفون في الإيلاء، وبهذا قال مالك والشافعي القول الله تعالى: ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فيان فاؤا فيان الله غفور رحيم ﴾ [البقرة: ٢٢٦] وظاهر ذلك أن الفيئة بعد الأربعة الأشهر لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب ثم قال: ﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ [البقرة: ٢٢٧] ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله: ﴿ سميع عليم ﴾ [البقرة: ٢٢٧] يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون المسموع إلا كلاماً.

ولأنها مدة ضربت له تأجيلاً فلم تستحق المطالبة فيها كسائر الآحال . ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع فلا يتقدمها وقوع كمدة العنة .

### فصل

وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب مدة ؛ لأنها ثبت بالنص والإجماع فلم تفتقر إلى ضرب كمدة العنة (١) ولا يطالب بالوطء فيها لما ذكرنا فإن وطئ فيها فقد عجل حقها قبل محله وخرج من الإيلاء كمن عليه دين دفعه قبل الأجل وهكذا إن وطئ بعد المدة قبل المطالبة أو بعدها خرج من الإيلاء وسواء وطئها وهي عاقلة أو بحنونة أو يقظانة أو نائمة ؛ لأنه فعل ما حلف عليه فإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ذكره ابن حامد .

وقال أبو بكر: يحنث وعليه الكفارة ؛ لأنه فعل ما حلف عليه (٢).

والأول أصح؛ لأنه غير مكلف والقلم عنه مرفوع ويخرج بوطئه عن الإيلاء؛ لأنه قد وفاها حقها وحصل في حقها منه ما يحصل من العاقل وإنما تسقط الكفارة عنه لرفع القلم عنه، ذكر هذا ابن حامد وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي،

<sup>(</sup>١) في الأصل: العدة. وما أثبتناه من المغني ٨: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٨: ٩٢٩.

وذكر القاضي ما يدل على أنه يبقى مولياً فإنه قال: إذا وطئ بعد إفاقته تجب عليه الكفارة؛ لأن وطئه الأول ما حنث به، وإذا بقيت يمينه بقي الإيلاء كما لو لم يطأ وهذا قول المزني.

وينبغي أن تستأنف له مدة الإيلاء من حين وطء؛ لأنه لا ينبغي أن يطالب بالفيئة مع وجودها منه ولا يطلق عليه لانتفائها وهي موجودة ولكن تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه وقيل تضرب له المدة إذا عقل ؛ لأنه حينتذ يمنع من الوطء بحكم يمينه . ومن قال بالأول قال قد وفاها حقها فلم يسق الإيلاء كما لو حنث ولا يمتنع انتفاء الإيلاء مع اليمين كما لو حلف لا يطأ أجنبية ثم تزوجها .

#### فصل

وإذا انقضت المدة فلها المطالبة بالفيئة إن لم يكن عذر فإن طالبته فطلب الإمهال فإن لم يكن له عذر لم يمهل ؛ لأنه حق توجه عليه لا عذر له فيه فلم يمهل به كالدين الحال .

ولأن الله جعل المدة أربعة أشهر فلا تجوز الزيادة عليها بغير عذر وإنما يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم العادة ؛ فإنه لا يلزمه الوطء في مجلسه وليس ذلك بإمهال ، فإن قال : أمهلوني حتى آكل فإني حائع أو ينهضم الطعام فإني ممثل أو أصلي الفرض أو أفطر من صومي أمهل بقدر ذلك فإنه يعتبر أن يصير إلى حال يجامع في مثلها في العادة وكذلك يمهل حتى يرجع إلى بيته ؛ لأن العادة فعل ذلك في بيته ، وإن كان لها عذر يمنع من وطئها لم يكن لها المطالبة بالفيئة ؛ لأن الوطء ممتنع من جهتها فلم يكن لها مطالبته بما يمنعه منه .

ولأن المطالبة مع الاستحقاق وهي لا تستحق الوطء في هذه الأحوال وليس لها المطالبة بالطلاق ؛ لأنه إنما<sup>(1)</sup> يستحق عند امتناعه من الفيئة الواجبة و لم يجب عليه شيء ولكن تتأخر المطالبة إلى حال زوال العذر إن لم يكن العذر قاطعاً للمدة كالحيض أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة .

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٨: ٣٢٥.

مسألة: (والفيئة الجماع).

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع إذا لم يكن عذر، وأصل الفيء الرجوع ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيثاً؛ لأنه رجع من المغرب إلى المشرق فسمي الجماع من المولي فيئة؛ لأنه رجوع إلى فعل ما تركه. وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة في الفرج فإن (١) أحكام الوطء تتعلق به، ولو وطئ دون الفرج أو في الدبر لم يكن فيئة؛ لأنه ليس عحلوف على تركه و لا يزول الضرر بفعله.

وإذا فاء لزمته الكفارة في قول أكثر أهل العلم روي هذا عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأهل المدينة وهو ظاهر مذهب الشافعي ؟ لقول الله تعالى : ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين . . . الآية ﴾ [المائدة : ٨٩] وقال : ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم : ٢] ، وقال عليه السلام : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها حيرًا منها فأت الذي هو خير وكفّر عن يمينك »(٢) متفق عليه .

ولأنه حالف حانث في يمينه فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها .

### فصل

وإن كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع بنفس السوطء؛ لأنه معلق بصفة وقد وحدت وإن كان على نذر أو عتق أو صوم أو صلاة أو صدقة أو حج أو غير ذلك من الطاعات أو المباحات فهو مخير بين الوفاء به (۱) وبين كفارة يمين؛ لأنه نذر لجاج وغضب فهذا حكمه، وإن علق طلاقها الثلاث بوطئها لم يؤمر بالفيئة

<sup>(</sup>١) في الأصل: فإن كان. وما أثبتناه من للغني ٨: ٣٤ه.

<sup>(</sup>٢) أُخرِحه البَّخارَي في صَحَيحُه (٦٣٤٣) ٢ : ٢٤٧٢ كتاب كفارات الأيمان ، بـاب الكفـارة مبّـل الحنث وبعده.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٥٢) ٣: ١٢٧٣ كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا.

<sup>(</sup>٣) زيادة من للغني ٨: ٣٥٥.

وأمر بالطلاق ؛ لأن الوطء غير ممكن لكونها تبين منه بإيلاج الحشفة فيصير مستمتعاً بأحنبية وهذا قبول بعض الشافعية ، وأكثرهم قالوا: تجوز الفيئة ؛ لأن النزع ترك للوطء وترك السوطء ليس بوطء ، وقد ذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضى روايتين كهذين الوجهين ، واللائق بمذهب أحمد تحريمه لوجوه ثلاثة:

أحدها: أن آخر الوطء يحصل في أحنبية كما ذكرنا فإن النزع يلتـذ بـه كمـا يلتذ بالإيلاج فيكون في حكم الوطء ولذلك قلنا فيمن طلع عليه الفحر وهو مجامع فنزع أنه يفطر والتحريم هاهنا أولى ؛ لأن الفطر بـالوطء ويمكن منع كـون الـنزع وطئاً ، والمحرم هنا الاستمتاع والنزع استمتاع فكان محرماً .

ولأن لمسها على وحه التلذذ بها محرم فلمس الفرج بالفرج أولى بالتحريم. فإن قيل: فهذا إنما يحصل ضرورة ترك الوطء المحرم قلنا: فإذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم ضرورة ترك الحرام كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الحنزير فحرم، ولو اشتبهت ميتة بمذكاة أو امرأته بأحنبية حرم الكل.

الوحه الثاني: أنه بالوطء يحصل الطلاق بعد الإصابة وهو طلاق بدعة ، فكما يحرم إيقاعه بلسانه يحرم تحقيق (١) سببه .

الوجه الثالث: أن يقع به طلاق البدعة من وجه آخر وهو جمع الثلاث فإن وطئ فعليه أن ينزع حين يولج الحشفة ولا يزيد على ذلك ولا يلبث ولا يتحرك عند النزع؛ لأنها أجنبية فإذا فعل ذلك فلا حد ولا مهر؛ لأنه تارك للوطء، وإن لبث أو تمم الإيلاج فلا حد عليه لتمكن الشبهة منه لكونه وطئاً بعضه في زوجته، وفي المهر وجهان:

أحدهما: يلزمه؛ لأنه حصل منه وطء محرم في محل غير مملوك فـأوحب المهـر كما لو أولج بعد النزع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بتحقق. وما أثبتناه من للغني ٨: ٥٣٥.

والثاني: لا يجب؛ لأنه تابع لإيلاج في محل مملوك فكان تابعاً له في سقوط المهر، وإن نزع ثم أولج وكانا جاهلين بالتحريم فلا حد عليهما وعليه المهر لها ويلحقه النسب، وإن كانا عالمين بالتحريم فعليهما الحد؛ لأنه إيلاج في أحنبية بغير شبهة فأشبه ما لو طلقها ثلاثاً ثم وطئها ولا مهر لها؛ لأنها مطاوعة على الزنا ولا يلحقه النسب؛ لأنه من زنا لا شبهة فيه.

وذكر القاضي وجهاً أنه لا حد عليهما ؛ لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس وهو وجه لأصحاب الشافعي ، والصحيح الأول ؛ لأن الكلام في العالمين وليس هو في مظنة الخفاء فإن أكثر المسلمين يعلمون أن الطلاق الثلاث محرم للمرأة ، وإن كان أحدهما عالمًا والآخر جاهلاً نظرت فإن كان هو العالم فعليه الحد ولها المهر ولا يلحقه النسب ؛ لأنه زان محدود ، وإن كانت هي العالمة دونه فعليها الحد وحدها ولا مهر لها والنسب لاحق بالزوج ؛ لأن وطأه وطء شبهة .

أما إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفيء لها بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتها أو نحو هذا وممن قال: يفيء لها بلسانه ابن مسعود وأبو حنيفة وأصحابه ؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها ولا يحتاج أن يقول: ندمت ؛ لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين وقد حصل بظهور عزمه عليه وحكى أبو الخطاب عن القاضي أن فيئة المعذور أن يقول: فئت إليك وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والذي ذكر القاضي في المجرد مثل ما ذكر الخرقي وهو أحسن ؛ لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه دليل على ترك قصد الإضرار وفيه نوع من الاعتذار وإخبار بإزالته للضرر عند إمكانه ولا يحصل بقوله: فئت إليك شيء

من هذا وأما العاجز لجب أو شلل ففيئته أن يقول: لو قدرت لجامعتها ؟ لأن ذلك يزيل ما حصل بإيلائه .

## فصلٌ

والإحرام كالمرض في ظاهر قول الخرقي وكذلك على قياسه الاعتكاف المنذور والظهار وذكر أصحابنا أن المظاهر لا يمهل ويؤمر بالطلاق فيخرج من هذا أن كل عذر من فعله يمنعه الوطء لا يمهل من أحله وهو مذهب الشافعي ؛ لأن الامتناع بسبب منه فلا يسقط حكماً واجباً عليه .

فعلى هذا لا يؤمر بالوطء؛ لأنه محرم عليه ولكن يؤمر بالطلاق .

ووجه القول الأول أنه عاجز عن الوطء بأمر لا يمكنه الخروج منه فأشبه المريض وأما المظاهر فيقال له: إما أن تكفر وتفيء وإما أن تطلق (١) فيان قال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أو أطعم فإن علم أنه قادر على التكفير في الحال وإنما يقصد المدافعة والتأخير لم يمهل؛ لأن الحق حال عليه وإنما يمهل للحاجة ولا حاجة وإن لم يعلم ذلك أمهل ثلاثة أيام؛ لأنها قريبة ولا يزاد على ذلك وإن كان فرضه الصيام فطلب الإمهال ليصوم شهرين متتابعين لا يمهل؛ لأنه كثير، ويتخرج أن يفيء بلسانه فيئة المعذور ويمهل حتى يصوم كقولنا في المحرم، فإن وطئها فقد عصى وانحل إيلاؤه ولها منعه منه؛ لأن هذا الوطء محرم عليهما.

وقـال القـاضي: يلزمهـا التمكـين وإن امتنعـت سـقط حقهـا؛ لأن حقهـا في . الوطء وقد بذله لها، ومتى وطئها فقد وفاها حقها والتحريم عليه دونها.

ووجه الأول أنه وطء حرام فلا يلزم التمكين منه كالوطء في الحيض والنفاس وهذا ينقض دليلهم، ولا نسلم كون التحريم عليه دونها فإن الوطء متى حرم على أحدهما حرم على الآخر لكونه فعلاً واحداً، ولو جاز اختصاص أحدهما بالتحريم لاختصت المرأة بتحريم الوطء في الحيض والنفاس وإحرامها وصيامها لاختصاصها بسببه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: تظاهر. وما أثبتناه من المغني ٨: ٥٣٨.

### مسألة : (فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق) .

أما المولي إذا وقف وطولب بالفيئة وهو قادر عليها فلم يفعل أمر بالطلاق، وهذا قول كل من يقول بوقف المولي ؟ لأن الله تعالى قال : هو فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و البقرة : ٢٢٩ فإذا امتنع من أداء الواجب لها عليه فقد امتنع من الإمساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالإحسان وإن كان معذوراً ففاء بلسانه ثم قدر على الوطء أمر به فإن فعل وإلا أمر بالطلاق وبهذا قال الشافعي . وقال أبو بكر : إذا فاء بلسانه لم يطالب بالفيئة مرة أخرى وخرج من الإيلاء ؟ لأنه فاء مرة فخرج من الإيلاء ؟ لأنه فاء مرة أخرى حقها لعجزه عنه فإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها إياه كالدين على المعسر إذا قدر عليه وما ذكره فليس بحقها ولا يزول عنها الضرر به وإنما وعدها بالوفاء ولزمها لصبر عليه وإنظاره كالغريم المعسر .

وليس على من فاء بلسانه كفارة ولا حنث؛ لأنه لم يفعل المحلوف عليه وإنما رعد بفعله فهو كمن عليه دين حلف لا يوفيه ثم أعسر به فقال: متى قدرت رفيته.

### مسألة: (فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه).

أما المولي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو متنع من الوطء بعد زوال عذره أمر بالطلاق فإن طلق وقع طلاقه الذي أوقعه راحدة كانت أو أكثر، وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة ؛ لأنه يحصل لوفاء بحقها بها فإنها تفضي إلى البينونة والتخلص من ضرره، وإن امتنع من لطلاق طلق الحاكم عليه وبهذا قال مالك، وعن أحمد: ليس للحاكم الطلاق عليه ؛ لأن ما خير الزوج فيه بين أمرين لم يقم الحاكم مقامه فيه كالاختيار لبعض لزوجات في حق من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان.

فعلى هـ ذا يحبس ويضيق عليه حتى يفيء أو يطلـق وللشــافعي قــولان كالروايتين . والأول أصح؛ لأن ما دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه قـام الحاكم مقامه فيه كقضاء الدين وفارق الاختيار فإنه مـا تعين مستحقه. وليس للحاكم أن يأمر بالطلاق ولا أن يطلق إلا أن تطلب المرأة ذلك؛ لأنه حق لها وإنمـا الحاكم يستوفي لها الحق فلا يكون إلا عند طلبها.

### فصل

والطلاق الواجب على المولي رجعي سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه وبهذا قال الشافعي. قال الأثرم: قلت لأبي عبدا لله في المولي: فإن طلقها قال: تكون واحدة وهو أحق بها. وعن أحمد أن فُرقة الحاكم تكون بائناً، ذكر أبو بكر الروايتين جميعاً.

وقال القاضي: المنصوص عن أحمد أن فرقة الحاكم تكون بائناً فإنه قال في رواية الأثرم وقد سئل إذا طلق عليه السلطان أتكون واحدة؟ فقال: إذا طلق فهي واحدة وهو أحق بها وأما تفريق السلطان فليس فيه رجعة.

ووجه الروايـة الأولى أنـه طـلاق صـادف مدخـولاً بهـا مـن غـير عـوض ولا استيفاء عدد فكان رجعياً كالطلاق في غير الإيلاء.

ووجه الرواية الثانية وهي أصح أنها فرقة تدفع الصرر فكانت بائناً كفرقة .

ولأنها لو كانت رجعية لم يندفع الضرر ؛ لأنه يرتجعها فيبقى الضرر . مسألة : (فإن طلق عليه ثلاثاً فهي ثلاث) .

أما المولي إذا امتنع من الفيئة والطلاق وقام الحاكم مقامه فإنه يملك من الطلاق ما يملكه المولي وإليه الخيرة فيه إن شاء طلق واحدة وإن شاء اثنتين أو ثلاثاً وإن شاء فسخ. قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد؛ لأن الحاكم قائم مقامه فملك من الطلاق ما يملكه كما لـو وكلـه في ذلـك. قال أحمد: إذا قال فرقت بينكما فإنما هو فسخ، وإذا قال: طلقت واحدة فهي واحدة، وإذا قال ثلاثاً فهي ثلاث.

مسألة: (وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأول).

أنثا إذا طلق المولي أو طلق الحاكم عليه أقل من ثلاث فله رجعتها ، وعن أحمد أن تفريق الحاكم ليس فيه رجعة .

فعلى هذا يكون طلاق الحاكم باثناً ليس فيه رجعة .

وقال أبو بكر: في كل فرقة فرقها الحاكم روايتان لعاناً كان أو غيره:

إحداهما: تحرم على التأبيد واختارها.

والثانية: له المراجعة فيها لعقد جديد وهذا الصحيح وليس في كلام أحمــد مــا يقتضي تحريمها عليه .

ولأنه لم يوحد سبب يقتضي تحريمها عليه وتفريق الحاكم لا يقتضي سـوى التفريق بينهما في هذا النكاح ولذلك لو فرق بينهما لأحل العنة لم تحرم عليه .

وأما فرقة اللعان فإنها تحصل بدون تفريق الحاكم ولو حصلت بتفريقه غير أن المقتضي للتفريق والتحريم اللعان بدليل أنه لا يجوز إقرارهما على النكاح وإن تراضوا به بخلاف مسألتنا ، وأما على قول الخرقي فإن الطلاق إذا كان دون الثلاث فهو رجعي سواء أكان من المولي أو الحاكم وهذا مذهب الشافعي ؛ لأن الحاكم نائبه فلم يقع طلاقه مفيداً كما لم يفده طلاق المولي كالوكيل ، فإن لم يراجع حتى انقضت عدتها بانت ولم يلحقها طلاق ثان وهذا مذهب الشافعي .

وأما إن فسخ الحاكم النكاح فليس للمولي الرجوع عليها إلا بنكاح حديد سواء كان في العدة أو بعدها ولا ينقض به عدد طلاقه ؛ لأنه ليس بطلاق فأشبه فسخ النكاح لعيبه أو عنته .

إذا ثبت هذا فإنه إذا طلق دون الشلاث فراجعها في عدتها فإن مدة الإيلاء تنقطع بالطلاق ولا يحتسب عليه بما قبل الرجعة من المدة ؛ لأنها صارت ممنوعة منه بغير اليمين فانقطعت المدة كما لو كان الطلاق بائناً فإن راجع استؤنفت المدة من حين رجعته فإن كان الباقي منها أقل من أربعة أشهر سقط الإيلاء وإن كان أكثر منها تربصنا به أربعة أشهر ثم وقفناه ليفيء أو يطلق ثم يكون الحكم هاهنا

كالحكم في وقفه الأول فإن طلق أو طلق الحاكم عليه واحدة ثم راجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر انتظرناه أربعة أشهر (١) ثم طولب بالفيئة أو الطلاق فإن طلق فقد كملت الثلاث وحرمت عليه وهذا مذهب الشافعي.

وقال ابن حامد: إذا طلق استؤنفت المدة الأخرى من حين طلق فلو تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف ثانياً فإن فاء وإلا أمر بالطلاق وهذا مذهب مالك، فإن انقضت العدة قبل مدة الإيلاء بانت وانقطع الإيلاء فإن راجع في العدة قبل مدة الإيلاء تربص به تمام أربعة أشهر من حين طلق.

وقال ابن مسعود: الطلاق يهدم الإيلاء وهذا يحتمل أن يكون معناه أنه يقطع مدته فلا يحتسب بمدته قبل الرجعة فيكون كقول الخرقي ويحتمل أنه يزيل حكمه بالكلية ؛ لأنه قد وفاهما حقها بالطلاق فسقط حكم الإيلاء كما لو وطئها ، والجواب عن هذا أن حكم اليمين باق في المنع من الوطء فيبقى الإيلاء كما لو لم يطلق بخلاف الفيئة فإنها ترفع اليمين لحصول الحنث فيها .

مسألة : (ولو أوقفناه بعد الأربعة أشهر (٢) فقال : قد أصبتها فإن كانت ثيباً كان القول قوله مع يمينه .

وهذا قول الشافعي ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه وهو يدعى ما يوافق الأصل ويبقيه فكان القول قوله كما لو ادعى الوطء في العنة .

ولأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها وتلزمه اليمين؛ لأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين ونص أحمد في رواية الأثرم على أنه لا يلزمه اليمين؛ لأنه لا يقضى فيه بالنكول وهذا اختيار أبي بكر، وأما إن كانت بكراً أو اختلفا في الإصابة أريت النساء الثقات فإن شهدن بثيوبتها فالقول قوله، وإن شهدن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وظاهر قول الخرقي أنه لا يمين هاهنا لقوله في باب العنين: فإن

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٨: ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الأشهر. وما أثبتاه من للغني ٨: ٤٧ه.

شهدن بما قالت أحل سنة و لم يذكر يمينه وهذا قول أبي بكر ؛ لأن البينة تشهد لها فلا تجب اليمين معها .

ولو كانت هذه المرأة غير مدخول بها فادعى أنه أصابها وكذبته ثم طلقها وأراد رجعتها كان القول قولها فقبل قوله في الإصابة في الإيلاء ولا يقبل في إثبات الرجعة له، وقد سبق تعليل ذلك في باب الرجعة.

مسألة: (ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه فم نكحها وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت).

أما المولي إذا بان زوجته انقطعت مدة الإيلاء بغير خلاف علمناه سواء بانت بفسخ أو طلاق ثلاث أو بخلع أو بانقضاء عدتها من حين (١) الطلاق الرجعي ؛ لأنها صارت أجنبية منه و لم يبق شيء من أحكام نكاحها فإن عاد فتزوجها عاد حكم الإيلاء من حين تزوجها واستؤنفت المدة من حينئذ فإن كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فما دون لم يثبت ؛ لأن مدة التربص أربعة أشهر وإن كان أكثر من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر ثم وقف لها فأما أن يفيء أو يطلق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه وهذا قول مالك ؛ لأنه ممتنع من وطء امرأته بيمين في حال نكاحها فثبت له حكم الإيلاء كما لو لم يطلق.

مسألة : (ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر كان القول قولمه في أنها لم تمض مع يمينه).

إنما كان كذلك ؟ لأن الاختلاف في مضي المدة ينبني على الخلاف في وقت عينه فإنهما لو اتفقا على وقت اليمين حسب من ذلك الوقت فعلم هل انقضت المدة أو لا وزال الخلاف ، أما إذا اختلفا في وقت اليمين فقال : حلفت في غرة رمضان وقالت : بل حلفت في غرة شعبان فالقول قوله لأمر يصدر من جهته وهو أعلم به فكان القول قوله فيه كما لو اختلفا في أصل الإيلاء .

ولأن الأصل عدم الحلف في غرة شعبان فكان قوله في نفيه موافقاً للأصل.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ٨: ٤٩٥.

قال الخرقي: ويكون ذلك مع يمينه وهو مذهب الشافعي وذهب أبو بكر إلى أنه لا يمين عليه.

قال القاضي: وهو أصح؛ لأنه اختلاف في أحكمام النكاح فلم تشرع فيه يمين كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته، ووجه قول الخرقي قول النبي الله الدعى عليه »(١).

ولأنه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٧٢.

# كناب الظهاس

الظهار مشتق من الظهر . وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء ؛ لأن كل مركوب يسمى ظهراً ؛ لحصول الركوب على ظهره في الأغلب . فشبهوا الزوجة بذلك وهو محرم ؛ لقول الله تعالى : هوإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإنهام ليقولون منكراً من القول وزوراً والجادلة : ٢] ومعناه : أن الزوجة ليست كالأم في التحريم قال الله : هوما هُنَّ امهاتِهم والجادلة : ٢] وقال تعالى : هوما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم والأحزاب : ٤] .

والأصل في الظهار الكتاب والسنة .

أما الكتباب؛ فقوله تعالى: ﴿الذين يَظَهرونِ منكم من نساتهم ما هن أمهاتِهم﴾ [الجادلة:٢] والآيتان بعدها.

وأما السنة ؛ فما روى أبو داود بإسناده عن خُويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : «تظاهر مني أوس بن الصامت . فجئت رسول الله فل أشكو ، ورسول الله فل يجادلني فيه ، ويقول : اتق الله فإنه ابن عمك . فما برحت حتى نزل القرآن . فوقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إالجادلة : ١] . فقال : يعتق رقبة . فقلت : لا يجد . قال : فيصوم شهرين متتابعين . فقلت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام . قال : فليطعم ستين مسكينًا . قلت : ما عنده من شيء يتصدق به . قال : إني سأعينه بعرق من تمر . فقلت : يا رسول الله ا فإني أعينه بعرق آخر . قال : قد أحسنت . اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك »(١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٢٢١٤) ٢: ٢٦٦ كتاب الطلاق، باب في الظهار.

والعَرَق ستين صاعاً ، ولأحمد معناه لكنه لم يذكر فيه قدر العرق وقبال فيه : «فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر »(١) . ولأبني داود رواية أخرى : «والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً »(٢) وقال : هذا أصح .

وله عن عطاء عن أوس «أن النبي الله أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناً »(٢) وهذا مرسل. قال أبو داود: عطاء لم يدرك أوساً.

إذا ثبت هذا فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره وإن كان ذمياً أو عبـداً ومـن لا فلا؛ لأنها يمين موجبة للكفارة أشبه اليمين با لله تعالى .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرّم عضواً من أعضائها فلا يطأها حتى تأتي بالكفارة).

النظر في هذه المسألة في أحكام:

الأول: أنه إذا شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فقال: أنت على كظهر أمي أو أختي أو غيرهما فهو مظاهر فهذا ظهار إجماعاً حكاه ابن المنذر في تشبيهها بظهر الأم وقد دل عليه حديث خويلة فأما إن شبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه كجدته وعمته وخالته وأخته فهو ظهار أيضاً في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في الجديد لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم.

وإن شبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب كالأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وحلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء والربائب اللاتي دخل بهن فهو ظهار أيضاً في قول من سمينا في المسألة قبلها .

الحكم الثاني: إن شبهها بظهر من تحرم عليه في حال دون حال كأخت امرأته وعمتها والأحنبية ففيه روايتان:

<sup>(</sup>١) أخرحه أحمد في مسنده (٢٦٧٧٤) طبعة إحياء الرّاث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سنته (٢٢١٥) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢١٨) ٢: ٢٦٧ للوضع السابق.

أصحهما: أنه ظهار وهو احتيار الخرقي وقول أصحاب مالك.

والأخرى: ليس بظهار وهو مذهب الشافعي؛ لأنها غير محرمة على التأبيد فلا يكون التشبيه بها ظهاراً كالحائض والمحرمة من نسائه .

ووجه الأول أنه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو شبهها بالأم .

ولأن مجرد قوله: أنت علي حرام ظهار إذا نوى به الظهار والتشبيه بالمحرمة تحريم فكان ظهاراً، وأما الحائض فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها لغير شهوة، وليس في وطء واحدة منهما حد بخلاف مسألتنا، واختار أبو بكر أن الظهار لا يكون إلا من ذوات المحارم.

الحكم الثالث: إذا قال: أنت على حرام فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم منهم أبو حنيفة والشافعي ، وإن نوى بـ الطلاق فطلاق فإن أطلق ففيه روايتان أصحهما هو ظهار ذكره الخرقي في موضع آخر ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه وذكره إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبى قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي أنهم قالوا: الحرام ظهار، وروي عن أحمد ما يدل على أن التحريم يمين، قال ابن عبــاس: التحريــم يمـين في كتــاب الله تعالى . قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِي لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحِلُ اللهُ لَـكُ ﴾ [التحريم: ١] ثـم قال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانِكم ﴾ [التحريم: ٢] وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس بظهر وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعي. ووجه ذلك الآية المذكورة وأن التحريم يتنوع منه ما هــو بظهــار وطــلاق وحيـض وإحرام وصيام فلا يكون التحريم صريحاً في واحد منها ولا ينصرف إليه بغير نية كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق . ووجه الأول أنه تحريم أوقعــه في امرأتــه فكــان ` بإطلاقه ظهاراً كتشبيهها بظهر أمه، وقولهم أن التحريم يتنوع قلنا إلا أن تلك الأنواع منتفية ولا يحصل بقوله منها إلا الطلاق وهذا أولى منه ؛ لأن الطلاق تبين به المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوحية فكان أدنى التحريمين فكان أولى. وأما إن قال ذلك لمحرمة عليهن بحيض أو نحوه وقصد الظهار فهو ظهار وإن قصد أنها محرمة عليه بذلك السبب فلا شيء فيه وإن أطلق فليس بظهار ؛ لأنه يحتمل الخبر عن حالها ، ويحتمل إنشاء التحريم فيها بالظهار فلا يتعين أحدهما بغير تعيين .

### فصل

وإن قال: الحل عليّ حرام أو ما أحل الله علي حرام أو ما انقلب إليه حرام وله امرأة فهو مظاهر نص عليه أحمد في الصور الثلاث؛ لأن لفظه يقتضي العموم فيتناول المرأة بعمومه وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها فهو آكد. قال أحمد فيمن قال: ما أحل الله علي حرام من أهل ومال عليه كفارة الظهار هو يمين وتجزئه كفارة واحدة في ظاهر كلام أحمد، واختار ابن عقيل أنه تلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال؛ لأن التحريم يتناولهما وكل واحد منهما لو انفرد أوجب كفارة فكذلك إذا اجتمعا.

ووجه الأول: أنها يمين واحدة فلا توجب كفارتين كما لو تظاهر من امرأتين وحرم من ماله شيئين وما ذكره ينتقض بهذا، وفي قول أحمد هو يمين إشارة إلى التعليل بما ذكرنا؛ لأن اليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة، وإن نوى بقوله ما أحل على حرام وغيره من لفظات العموم المال لم تلزمه إلا كفارة يمين؛ لأن اللفظ العام يجوز استعماله في الخاص وعلى الرواية الأخرى التي تقول إن الحرام بإطلاقه ليس بظهار لا يكون هاهنا مظاهراً إلا أن ينوي الظهار.

الحكم الرابع: إذا شبه عضواً من امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائها فهو مظاهر فلو قال: فرحك أو ظهرك أو رأسك أو حلدك علي كظهر أمي أو ثديها أو رأسها أو يدها فهو مظاهر وبهذا قال مالك وهو نص الشافعي. وعن أحمد أنه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته ؟ لأنه لو حلف با لله لا يمس عضواً منها لم يسر إلى غيره فكذلك المظاهرة.

ولأن هذا ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص ؛ لأن تشبيه جملتها تشبيه لمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه وفيه تحريم لجملتها فيكون آكد .

الحكم الخامس: أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر وليس في هذا اختلاف إذا كانت الكفارة عتقاً أو صوماً ؛ لقول الله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة من قبل قبل أن يتماسا ﴾ [الجادلة : ٣] وقوله : ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ﴾ والجادلة : ٤] وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير ، منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ، وعن أحمد يساح الوطء قبل التكفير بالإطعام وبه قال أبو ثور ؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله كما في العتق والصيام .

والأول أصح ؛ لما روى عكرمة عن ابن عباس «أن رجلاً أتى النبي على فقال : يا رسول الله! إني تظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله »(۱) . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .

ولانه مظاهر لم يكفر فحرم عليه جماعها كما لو كانت كفارته العتق أو الصيام وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي في معناها.

وفي التلذذ بما دون الفرج كالقبلة واللمس والمباشرة دون الفـرج قبـل التكفـير روايتان :

إحداهما: تحريمه اختارها أبو بكر وهو قول الزهـري وأبـي حنيفـة وأصحابـه ومالك وأحد قولي الشافعي؛ لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كــالطلاق والإحرام.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٢١) ٢: ٢٦٨ كتاب الطلاق، باب في الظهار.
 وأخرجه الترمذي في حامعه (١١٩٩) ٣: ٣٠٥ كتاب الطلاق واللعان، باب ما حاء في المظاهر يواقسع قبل أن يكفر.

وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٥٨) ٦: ١٦٧ كتاب الطلاق، باب الظهار. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٦٥) ١: ٦٦٦ كتاب الطلاق، باب للظاهر بجامع قبل أن يكفر.

والثانية: لا تحرم. قال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس وحكي هذا عـن أبـي حنيفة ومالك وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنه وطء يتعلق بتحريمه إذا ارتكبه مــال فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض.

### فصل

ويصح الظهار مؤقتاً كقوله: أنت على كظهر أمى شهراً أو حتى ينسلخ شهر شعبان فإذا مضى الوقت زال الظهار ودخلت بلا كفارة ولا يكون عــائداً إلا بالوطء في المدة وهذا قول ابن عباس وعطاء والثوري وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي ؛ لما روى سلمة بن صحر البياضي قال : «كنت امرءاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى<sup>(١)</sup> أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هي تخدمني من الليل إذ انكشف منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معني إلى رسول الله ﷺ فأخبره بأمري فقالوا: والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لـك. فحرجت حتى أتيت رسول الله ﷺ فأحبرته حبري فقال لي : أنت بذاك فقلت : أنا بـذاك فقال: أنت بذاك فقلت: أنا بذاك فقال: أنت بذاك فقلت: نعم ها أنا ذا فأمض في حكم الله فأنا صابر فقال: أعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قـال : فصـم شـهرين متتابعين قـال : قلت: يا رسول الله وهل أصابين ما أصابين إلا في الصوم قبال: فتصدق قبال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقاً من تمر بين ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وحدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووحدت عند رسول الله ﷺ السعة والبركة

<sup>(</sup>١) زيادة من السنن.

وقد أمرني بصدقتكم فأدوهـا إلي قـال: فدفعوهـا إلي »<sup>(۱)</sup>. رواه أحمـد وأبـو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

فلهم يعتبر عليه تقييده .

ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة فصح مؤقتاً كالإيلاء.

مسألة: (فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفّر؛ لأن الحنث بالعود وهو الوطء؛ لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المُظاهِر قبل الحنث).

هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة:

الأول: أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه وهذا قول الحسن وأبي حنيفة ومالك؛ لقول الله تعالى: 
﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ﴾ [الجادلة:٣] فأوجب الكفارة بشرطين ظهار وعود فلا يثبت بأحدهما.

ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين فلا تجـب بغير الحنث كسائر الأيمـان، والحنث فيها هو العود وذلك فعل ما حلف على تركه وهو الجماع.

إذا ثبت هذا فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدهما قبل وطئها وكذلك إن فارقها سواء كان ذلك عقيب يمينه أو متراخياً وأيهما مات ورثه صاحبه في قول أكثر العلماء؛ لأن الزوجية موجودة فيورث بها لعموم الآية .

ولأنه يمين فلا تمنع الإرث كالإيلاء.

ولأن من ورثها بعد التكفير ورثها قبله كالإيلاء.

الحكم الثاني: أنه إذا طلق المظاهر منها ثم تزوجها لم يحل لـه وطنها قبل التكفير سواء أبانها بطلقة أو ثلاث وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله نـص عليه أحمد وهو قول الزهري ومالك لعموم قولـه تعالى: ﴿والدّين يظاهرون من

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢١٣) ٢: ٢٦٥ كتاب الطلاق، باب في الظهار. وأخرجه المترمذي في جامعه (٣٢٩٩) ٥: ٤٠٥ كتاب تقسير القرآن ، باب ومن سورة المحادلة. وأخرجه أحمد في مسنده (١٩٩٨٦) طبعة إحياء النزاث.

نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المحادلـة:٣] وهـذا قـد ظاهر من امرأته فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر كالتي لم يطلقها .

ولأن الظهار يمين مكفرة فلم يبطل حكمها بالطلاق كالإيلاء.

الحكم الثالث: أن العود هو الوطء فمتى وطئ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة؛ لأن العود فعل ضد قوله ، ومنه : العائد في هبته ، هو الراجع في الموهوب ، والعائد في عدته ، التارك للوفاء بما وعد ، والعائد فيما نهي عنه فاعل المنهي عنه . قال الله تعالى : وشم يعودون لما نهوا عنه في [الجادلة: ٨] فالمظاهر محرم للوطء على نفسه ومانع لها منه فالعود فعله . وقال القاضي وأصحابه : العود : العزم على الوطء إلا أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء إلا أبا الخطاب فإنه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق فعليه الكفارة وهذا قول مالك وأبي عبيد ، وقد أنكر أحمد هذا فقال مالك : يقول إذا أجمع لزمته الكفارة فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما يجمع كان عليه كفارة ؟ إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق و لم يعجب أحمد قول طاووس .

وقال أحمد في قوله تعالى: ﴿ ثُمْ يعودون لما قالوا ﴾ [الجادلة: ٣] قبال: العود (١) الغشيان إذا أراد أن يغشى كفر، واحتسج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: ﴿ ثُمْ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ [الجادلة: ٣] فأوجب الكفارة بعد العود قبل التماس ومما حرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدماً عليها.

ولأنه قصد بالظهار تحريمها فالعزم على وطئها عود فيما قصده .

ولأن الظهار تحريم فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكمان عائداً. والأول المذهب لما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٨: ٧٥٥.

وقولهم: إن العود يتقدم التكفير والوطء يتأخر عنه قلنا: المراد بقوله: ﴿ ثُمْ يَعُودُونَ ﴾ [المحادلة :٣] أي يريدون العود لقول الله: ﴿ إذا قمته إلى الصلاة ﴾ [المائدة :٣] أي أردتم ذلك وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ القُورَ الله عَلَى الله ﴾ [النحل : ٨] فإن قيل: فهذا تأويل ثم هو رجوع إلى إيجاب الكفارة بالعزم المحرد قلنا: دليل التأويل ما ذكرنا.

وأما الأمر بالكفارة عند العزم فإنما أمر بها شرطاً للحل كالأمر بالطهارة لمن أراد صلاة النافلة والأمر بالنية لمن أراد الصيام، ويدل على إبطال قول القاضي ومن وافقه أن الظهار يمين مكفرة فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها وهو فعل ما حلف على تركه كسائر الأيمان وتجب الكفارة بذلك كسائر الأيمان.

ولأنها يمين تقتضى ترك الوطء فلا تجب كفارتها إلا به كالإيلاء.

مسألة : (وإذا قبال الأمرأة أجنبية : أنت على كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة) .

أما الظهار من الأحنبية فيصح سواء قال ذلك لامرأة بعينها أو قال: كل امرأة النساء على كظهر أمي وسواء أوقعه مطلقاً أو علقه على التزويج فقال: كل امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمي، ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق. قال صاحب المغني: ويحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج وهو قول أبي حنيفة والشافعي ويروى ذلك عن ابن عباس ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَظَاهُمُ وَالمُحَامِةُ وَالمُحَامُ وَالمُحَامِةُ وَالمُعْمِةُ وَالمُعْرِونُ مِن نسائه وَالمُعْمِةُ وَالمُحَامِةُ وَالمُعْمِونُ وَالمُحَامِةُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِةُ وَالمُحَامِةُ وَالمُعْمِةُ وَالمُحَامِةُ وَالمُحَامِةُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُحَامِةُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِعُونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمُونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمَامِ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمَامِ وَالمُعْمُونُ وَالمُعْمَامُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُعْمِونُ وَالمُع

ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيداً بنسائه فلم يثبت حكمها في الأحنبية كالإيلاء فإن الله قال: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم المحادلة :٣] كما قال: ﴿للذين يؤلون من نسائهم الله البقرة :٢٢٦] .

ولأنها ليست بزوحة فلم يصح الظهار منها كأمته .

ولأنه حرم محرمة فلم يلزمه شيء كما لو قال : أنت علي حرام .

ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق.

والأول المذهب؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب «أنه قال في رجل قال : إن تزوجتُ فلانة فهي عليَّ كظهر أمي. فتزوجها. قال : عليه كفارةُ الظهار »(١).

ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين با لله تعالى .

وأما الآية فإن التخصيص خرج مخسرج الغالب فإن الغالب أن الإنسان إنما يظاهر من نسائه فلا يوجب تخصيص الحكم بهن كما أن تخصيص الربيبة التي في حجره بالذكر لم يوجب اختصاصها بالتحريم.

وأما الإيلاء فإنما اختص حكمه بنساته لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن والكفارة هاهنا وحبت لقول المنكر والزور ولا يختص ذلك بنسائه .

ويفارق الظهار الطلاق من وجهين:

أحدهما: أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم الوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.

والثاني: أن الطلاق يرفع العقد فلم يجز [أن يسبقه] (٢) وهذا لا يرفعه وإنما يعلق الإباحة على شرط فحاز تقدمه، وأما الظهار من الأمة فقد انعقد بميناً وجبت به الكفارة ولم تجب كفارة الظهار ؛ لأنها ليست امرأته حال التكفير بخلاف مسألتنا.

مسالة: (ولو قال: أنت على حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء وإن تزوجها؛ لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها وإن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار).

أما إذا أراد بقوله: أنت على حرام الإخبار عن حرمتها في الحال فلا شيء عليه؛ لأنه صادق لكونه وصفها بصفتها ولم يقل منكراً ولا زوراً وكذلك لو أطلق هذا القول ولم يكن له نية فلا شيء عليه لذلك وإن أراد تحريمها في كل حال

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في موطنه (٢٠) ٢: ٤٣٩ كتاب الطلاق ، باب ظهار الحر.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٨: ٧٩٩.

فهو ظهار؛ لأن لفظـة الحـرام إذا أريـد بهـا الظهـار ظهـار في الزوحـة فكذلـك في الأحنبية فصار كقوله: أنت على كظهر أمى .

منالة: (ولو ظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر).

أما الظهار فيصح من كل زوجة أمة كانت أو حرة فإذا ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها انفسخ النكاح، واختلف أصحابنا في حكم بقاء الظهار فذكر الخرقي هاهنا أنه باق ولا يحل له الوطء حتى يكفر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ونص عليه الشافعي. قال القاضي: المذهب ما ذكر الخرقي وهو قول ابن حامد؛ لقول الله: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴿ الجادلة : ٣] وهذا قد ظاهر من زوجته فلم يحل لـه مسها حتى يكفر.

ولأن الظهار قد صح فيها وحكمه لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل فيملك اليمين أولى .

ولأنها يمين انعقدت موجبة لكفارته فوجبت دون غيرها كسائر الأيمان .

وقال أبو بكر عبدالعزيز: يسقط الظهار بملكه لها وإن وطئها حنث وعليه كفارة يمين كما لو تظاهر منها وهي أمته ؛ لأنها حرجت عن الزوجات وصار وطؤه لها بملك البمين فلم يكن موجباً لكفارة الظهار كما لو تظاهر منها وهي أمته ، ويقتضي قول أبي بكر هذا أن يباح وطؤها قبل التكفير ؛ لأنه أسقط الظهار وحعله يميناً كتحريم أمته فإن أعتقها عن كفارته صح على القولين فإن تزوجها بعد ذلك حلت له بغير كفارة ؛ لأنه كفر عن ظهاره بإعتاقها ولا يمتنع إحزاؤها عن الكفارة التي وجبت بسببها كما لو قال: إن ملكت أمة فلله على عتق رقبة فملك أمة فأعتقها وإن أعتقها عن غير الكفارة ثم تزوجها عاد حكم الظهار ولم تحل له حتى يكفر.

مسألة : (ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة) .

أما إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد فقال: أنتن علي كظهر أمي فليس عليه أكثر من كفارة بغير خلاف في المذهب حكاه صاحب المغني وهو قول عمر وعلي وبه قال مالك والشافعي في القديم، وعن أحمد عليه لكل امرأة كفارة وبه قال الحسن وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد؛ لأنه وحد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن فوجب عليه عن كل واحدة كفارة كما لو أفردها به.

ووجه الرواية الأولى قول عمر وعلي رواه عنهمـا الأثـرم ولا نعـرف لهمـا في الصحابة مخالف فكان إجماعاً.

ولأن الظهار كلمة تجب بمحالفتها الكفارة فإذا وحدت في جماعة أوحبت كفارة واحدة كاليمين با لله، وفارق ما إذا ظاهر منها(١) بكلمات فإن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها وتكفر إثمها وهاهنا الكلمة واحدة فالكفارة الواحدة ترفع حكمها وتمحوا إثمها فلا يبقى لها حكم.

ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة: أنت علي كظهر أمي فإن لكل يمين كفارة وهذا قول عروة وعطاء.

قال ابن حامد: المذهب رواية واحدة في هذا.

قال القاضي: المذهب عندي ما ذكر الشيخ أبو عبدا لله .

وقال أبو بكر: فيه رواية أخرى أنه يجزئه كفارة واحدة، واختار ذلك لأن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد وعليه يخرج الطلاق.

ووحه الرواية الأولى أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر .

ولأنها لكمان لا يحنث في أحدها بالحنث في الأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.

ولأن الظهار معنى يوحب الكفارة فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المحتلفة كالقتل. ويفارق الحد فإنها عقوبة تدرأ بالشبهات وإما إن ظاهر من زوجته مـراراً

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٨: ٨٢.٥.

فلم يكفر فكارة واحدة ؛ لأن الحنث واحد فوجبت به كفارة واحدة كما لو كانت اليمين واحدة .

مسالة: (والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل). ف هذه المسألة ثلاثة أحكام:

الأول: أن كفارة الظهار للقادر على الإعتاق عتى رقبة لا يجزئه غير ذلك بغير خلاف بين أهل العلم.

والأصل في ذلك: قول الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم تُسم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ [الحادلة: ٣] ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ﴾ [الحادلة: ٤].

وقول النبي ﷺ لأوس بن الصامت حين ظاهر من امرأته : « يعتق رقبة قلت : لا يجد قال : فيصوم »(١) .

وقوله لسلمة بن صحر مثل ذلك.

فمن وحد رقبة يستغني عنها أو وحد ثمنها فاضلاً عن حاحته ووجدها به لم بجزئه إلا الإعتاق ؛ لأن وحود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه الانتقال كلاء وثمنه يمنع الانتقال إلى التيمم .

الحكم الشاني: أنه لا يجزئه إلا عتى رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات هذا ظاهر المذهب وهو قول الحسن ومالك والشافعي، وعن أحمد رواية نانية أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة فوحب أن يجزئ ما بتناوله الإطلاق.

ووحه الرواية الأولى ما ورى معاوية بن الحكم قال: «كانت لي حارية نأتيت النبي في فقلت: يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۷۰.

مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله على: أتشهدين أن لا إله إلا الله? قالت: نعم قال: أتشهدين أنى رسول الله؟ قالت: نعم قال: فأعتقها »(١).

فعلل حواز إعتاقها عن الرقبة بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة .

ولأنه تكفير بعتق فلم يجز إلا مؤمنة ككفارة القتل والمطلق يحمل على المقيد من حهة القياس إذا وحد المعنى فيه ولا بد من تقييده فإنا أجمعنا على أنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى .

الحكم الثالث: أنه لا يجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً ؛ لأن المقصود تمليك العبد منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً فلا يجزئ الأعمى ؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع ولا المقعد ولا المقطوع اليدين أو الرحلين ؛ لأن اليدين آلة للبطش فلا يمكنه العمل مع فقدهما والرحلان آلة للمشي فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلفهما والشلل كالقطع في هذا ولا يجزئ المجنون حنوناً مطبقاً ؛ لأنه وحد فيه المعنيان ذهاب منفعة الجسد وحصول الضرر بالعمل وبهذا كله قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي .

مسألة : (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٣١٦) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٧٨٤٦) طبعة إحياء النزاث.

أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أن فرضه صيام شهرين متتابعين [وذلك لقول الله تعالى: ﴿فَمَن لَم يَجِد فَصِيام شَهْرِينَ مَتَنَابِعِينَ (١) مِن قبل أن يتماساك والجادلة: ٤٤ وحديث أوس بن الصامت وسلمة بن صحر وأجمعوا على أن من وحد رقية فاضلة عن حاجته فليس له الانتقال إلى الصيام وإن كانت له رقبة يحتاج إلى حدمتها لزمن أو كبر أو مرض أو عظم حلق ونحوه مما يعجزه عن حدمة نفسه أو يكون عمن لا يخدم نفسه في العادة ولا يجد رقبة فاضلة عن حدمته فليس عليه الإعتاق وبهـذا قـال الشافعي ؛ لأن مـا استغرقته حاجمة الإنسـان فهـو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم وإن كان له حادم وهو ممن يخدم نفسه عادة لزمه إعتاقه ؛ لأنه فاضل عن حاجته بخلاف من لم تجر عادته بخدمة نفسه فإن عليمه مشقة في إعتاق خادمه و تضييعاً لكثير. من حوائجه فإن كان له خادم يخدم امرأته وهي ممن عليه إخدامها أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم أو دار يسكنها أو عقار بحتاج إلى غلته لمؤنته أو عرض للتجارة لا يستغني عن ربحه في مؤنته لم يلزمه العتق وإن استغنى عن شيء من ذلك مما يمكنه أن يشتري به رقبة لزمه ؛ لأنه واجد للرقبة وإن كانت لــه رقبة تخدمه يمكنه بيعها وشراء رقبتين بثمنها يستغنى بخدمة إحداهما ويعتق الأحرى لزمه؛ لأنه لا ضرر في ذلك وهكذا لو كانت له ثياب فاحرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه في لباسه ورقبة لزمه ذلك وإن كانت له دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكني مثله ورقبة أو ضيعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنــه به شراء رقبة لزمه ذلك وتراعى في ذلك الكفاية التي يحرم معها أحذ الزكاة فإذا فضل عن ذلك شيء وجبت فيه الكفارة ومذهب الشافعي في هذا على نحو ما ذكرنا وإن كانت له سرية لم يلزمه إعتاقها ؛ لأنه يحتاج إليها وإن أمكنه بيعها وشراء سرية أخرى ورقبة يعتقها لم يلزمه ذلك؛ لأن الفرض قد يتعلمق بعينها فلا يقوم غيرها مقامها سيما إذا كان بدون ثمنها.

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل واستدركت من المغني ٨: ٥٩٠.

مسألة : (فإن أفطر فيهما من عذر بني وإن أفطر من غير عذر ابتدأ) .

أجمع أهل العلم على وحوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر ثم قطعه لغير عذر وأفطر أن عليه استئناف الشهرين وإنما كان كذلك لورود لفظ الكتاب والسنة به ومعنى التتابع الموالاة بين صيام أيامهما فلا يفطر فيهما ولا يصوم عن غير الكفارة، ولا يفتقر التتابع إلى نية ويكفي فعله ؛ لأنه شرط وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية وإنما تجب النية لأفعالها. وأجمع أهل العلم على أن الحيض لا يقطع حكم التتابع وتقضيه إذا طهرت وتبني ؛ لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الأياس وفيه تغرير بالصوم ؛ لأنها ربما ماتت قبله والنفاس كالحيض في أنه لا يقطع التتابع في أحد الوجهين ؛ لأنه بمنزلته في أحكامه.

ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما وإنما ذلك الزمان كزمان الليسل في حقهما .

والوجه الثاني: أن النفاس يقطع التتابع؛ لأنه فطر أمكن التحرز منه لا يتكرر كل عام فقطع التتابع كالفطر لغير عذر ولا يمكن قياسه على الحيض؛ لأنه أندر منه ويمكن التحرز منه. وإن أفطر لمرض مخوف لم ينقطع التتابع أيضاً، روي هذا عن ابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي في القديم؛ لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض، وإن كان المرض غير مخوف لكنه يبيح الفطر فقال أبو الخطاب: فيه وجهان:

أحدهما: لا يقطع التتابع؛ لأنه مرض أباح الفطر أشبه المحوف.

والثاني: يقطع التتابع؛ لأنه أفطر اختياراً فانقطع التتابع كما لو أفطر لغير عذر، وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفاً على أنفسهما فهما كالمريض، وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما ففيهما وجهان:

أحدهما: لا ينقطع التتابع اختاره أبو الخطاب؟ لأنه فطر أبيح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما فلم ينقطع التتابع كما لو أفطرتا خوفاً على أنفسهما. والثناني: ينقطع؛ لأن الخوف على غيرهما ولذلك يلزمهما الفدية مع القضاء، وإن أفطر لجنون أو إغماء لم ينقطع التتابع؛ لأنه عذر لا صنع له فيه فهو كالحيض.

### فصل

وإن أفطر في أثناء الشهرين لغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو تطوع أو كفارة أخرى لزمه استئناف الشهرين؛ لأنه أخل بالتتابع المشترط ويقع صومه عما نواه؛ لأن هذا الزمان ليس بمستحق ولا متعين للكفارة ولهذا يجوز صومها في غيره بخلاف شهر رمضان فإنه متعين لا يصلح لغيره، وإن كان عليه نذر صوم غير معين أخره إلى فراغه من الكفارة وإن كان متعيناً في وقت بعينه أخر الكفارة عنه أو قدمها عليه إن أمكن، وإن كان أياماً من كل شهر كيوم الخميس وأيام البيض قدم الكفارة عليه وقضاه بعدها؛ لأنه لو وفي بنذره لانقطع التتابع ولزمه الاستئناف فيفضي إلى أن لا يتمكن من التكفير والنذر يمكن قضاؤه فيكون هذا عذراً في تأخيره كالمرض.

مسألة: (وإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صيامه وابتدأ الشهرين).

وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فصيام شهرين منتابعين من قبل أن يتماسا﴾ [الحادلة:٤] فأمر بهما خاليين عن وطء و لم يأت بهما على ما أمر فلم يجزئه كما لو وطئ نهاراً.

ولأنه تحريم للوطء لا يختص النهار فاستوى فيه الليـل والنهـار كالاعتكـاف، وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بوطئه ليلاً ويبني وهو مذهب الشافعي؛ لأنه وطء لا يبطل الصوم فلا يوحب الاستتناف كوطء غيرها.

ولأن التتابع في الصيام عبارة عن اتباع صوم يسوم الـذي قبله من غير فـارق وهذا متحقق وإن وطـئ ليـلاً، وارتكـاب النهـي في الـوطـء قبـل إتمامـه إذا لم يخـل بالتتابع المشترط لا يمنع صحته وإحزاءه كما لو وطئ قبل الشهرين أو لو وطئ ليلـة

أول الشهرين وأصبح صائماً والإتيان بالصيام قبل التماس في حق هذه لا سبيل إليـه سواء بني أو استأنف .

وإن وطنها أو وطئ غيرها نهاراً عامداً أفطر وانقطع التتابع إجماعاً إذا كان غير معذور ، وإن وطنها أو وطئ غيرها ناسياً أفطر وانقطع التتابع في إحدى الروايتين ؛ لأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان ، والأخرى لا يفطر ولا ينقطع التتابع وهو قول الشافعي ؛ لأنه فعل المفطر ناسياً أشبه ما لو أكل ناسياً وإن أبيح له الفطر لعذر فوطئ غيرها نهاراً لم ينقطع التتابع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع وإن وطئها كان كوطئها ليلاً هل ينقطع التتابع؟ على وجهين . وإن وطئ غيرها ليلاً لم ينقطع التتابع ؛ لأن ذلك ليس بمحرم عليه ولا هو مخل باتباع الصوم فلم ينقطع التتابع كالأكل ليلاً ، وليس في هذا خلاف ، وإن لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع لإخلاله بموالاة الصيام وإلا فلا ينقطع .

مسألة : (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) .

أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة و لم يستطع الصيام أن فرضه إطعام ستين مسكيناً على ما أمر الله في كتابه وحاء في سنة نبيه في سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه أو الشبق فلا يصبر فيه عن الجماع فإن أوس بن الصامت لما أمره النبي في بالصيام قالت امرأته: «يا رسول الله إنه شيخ كبير. ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكيناً »(1).

ولما «أمر سلمة بن صخر بالصيام. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم »(٢). فنقله إلى الإطعام لما أخبره أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام. وقسنا على هذين ما يشبههما في معناهما، ويجوز أن ينتقل إلى الإطعام إذا عجز عن الصيام للمرض وإن كان مرحو الزوال لدخوله في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن لَم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ﴾ [الجادلة:٤].

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۷۰.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۹٦.

ولأنه لا يعلم أن له نهاية فأشبه الشبق ولا يجوز أن ينتقل لأحل السفر ؟ لأن السفر لا يعجزه عن الصيام ، وله نهاية ينتهي إليها وهو من أفعاله الاحتيارية ، والواحب في الإطعام إطعام ستين مسكناً لا يجزئه أقل من ذلك وبهذا قال الشافعي ، وحكاه القاضي أبو الحسين عن أحمد أنه لو أطعم مسكيناً واحداً في ستين يوماً أجزأه وهو مذهب أبي حنيفة ؟ لأن هذا المسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة ، فجاز أن يعطى منها كاليوم الأول .

ووجه الرواية الأولى وهي أصح قول الله تعـالى : ﴿وَوَاطْعَـامُ سَـتَيْنَ مُسَـكَيْنًا ﴾ [المحادلة :٤] وهذا لم يطعم إلا واحداً فلم يمتثل الأمر .

ولأنه لم يطعم ستين مسكيناً ، فلم يجزئه كما لو دفعها إليه في يوم واحد .

ولأنه لو جاز الدفع إليه في أيام لجاز في يوم واحد كالزكاة وصدقة الفطر يحقق هذا، إن الله أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام، وقائل هذا يعتبر عدد الأيام دون عدد المساكين والمعنى في اليوم الأول أنه لم يستوف حقه من هذه الكفارة وفي اليوم الثاني قد استوفى حقه منها وأخذ منها قوت يوم فلم يجز أن يدفع إليه في اليوم الثاني كما لو أوصى إنسان بشيء لستين مسكيناً.

مسألة : (لكل مسكين مُدٌّ من بُرِ أو نصفُ صاعِ من تمرِ أو شعير) .

أما قدر الطعام في الكفارات كلها فمد من بر لكل مسكين أو نصف صاع من تمر أو شعير ، وممن قال يجزئ المد من البر ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ، حكاه عنهم الإمام أحمد . وقال سليمان بسن يسار : أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر مد النبي الله بنا روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي يزيد المدني قال : « حاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبي الله للمظاهر : أطعم هذا فإن مُدَّيُ شعير مكان مُدِّ بُر » . وهذا نص .

ويدل على أنه مد بر: أنه قول زيد وابن عباس وابن عمر ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعاً.

وعلى أنه نصف صاع من التمر أو الشعير ما روى عطاء بن يسار أن رسول الله على قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: « اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شَطْرَ وَسْقِ من تمر ، أخبرني أنه يريد أن يتصدق به ، فلتأخُذيه ، فليتصدَّق به على ستين مسكيناً »(1). وفي حديث أوس بن الصامت أن النبي على قال: « إنسي سأعينه بعرق من تمر . قلت: يا رسول الله! فإني سأعينه بعرق آخر . قال: قد أحسنت . اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك »(1).

وروى أبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: العـرق زنبيـل يأحذ خمسة عشر صاعاً فعرقان يكونان ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع.

ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الشعير كفدية الأذى .

مسألة: (ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم النحر وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه).

أما إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم (٢) من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبي على ما مضى من صيامه. وقال الشافعي: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف ؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه إذا أفطر بغير ذلك أو صام عن نذر أو كفارة أحرى.

واحتج أصحابنا أنه زمن منعه الشرع من صومه في الكفارة فلم ينقطع التتــابع كالحيض والنفاس.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٣٨٩ كتاب الظهار ، باب من له الكفارة بالإطعام. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٨٧٤) ٧: ١٥ كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الظهار.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۷۰.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: من الصوم. وما أثبتناه من للغني ٨: ٦١٢.

فإن قيل: الحيض والنفاس غير ممكن التحرز منه قلنا: قد يمكن التحرز من النفاس بأن لا تبتدئ الصوم في حال الحمل ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد على الشهرين بأن تبتدئ الصوم عقيب طهرها من الحيضة ومع هذا فإنه لا ينقطع التتابع به ولا يجوز للمأموم مفارقة إمامه لغير عذر ويجوز أن يدخل معه المسبوق في أثناء الصلاة مع علمه بلزوم مفارقته قبل إتمامها.

إذا ثبت هذا فإنه إذا ابتدا الصوم في أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر ناقصاً كان أو تاماً. وأما شوال فلا يجوز أن يبتدا به من أوله ؛ لأن أوله يوم الفطر وصومه حرام فيشرع في صومه من اليوم الثاني ويتمم شهراً بالعدد ثلاثين يوماً، وإن بدأ من أول ذي الحجة إلى آخر المحرم قضى أربعة أيام وأجزأه ؛ لأنه بدأ بالشهرين من أولهما، ولو ابتدأ صوم الشهرين من يوم الفطر لم يصح صوم يوم الفطر وصح صوم بقية الشهر وصوم ذي القعدة ويحتسب له بذي القعدة ناقصاً كان أو تاماً ؛ لأنه بدأه من أوله . وأما شوال فإن كان تاماً صام يوماً من ذي الحجة مكان يوم الفطر ، وإن كان ناقصاً صام يومين من ذي الحجة ؛ لأنه لم يبدأه من أوله .

مسألة : (وإذا كان المظاهر عبداً لم يكفر إلا بالصيام وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان).

أما العبد فظهاره صحيح ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه زوج فيدخل في عموم الآية وكفارته بالصيام ؛ لأن الله قال : هوفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الجادلة :٤] والعبد لا يستطيع العتق فهو كالحر المعسر وأسوأ منه حالاً وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئه غير الصيام سواء أذن له سيده في التكفير بالعتق أو لم يأذن وحكي هذا عن الحسن وأبي حنيفة والشافعي ، وعن أحمد إن أذن له سيده في التكفير بالمال حاز ؛ لأنه بإذن سيده يصير قادراً على التكفير بالحال فحاز له ذلك كالحر وعلى هذه الرواية يجوز له التكفير بالإطعام عند العجز عن الصيام وهل له العتق ؟ على روايتين :

إحداهما: لا يجوز وحكي هذا عـن مـالك وقــال: أرجـو أن يجزئـه الإطعـام وأنكر ذلك ابن القاسم صاحبه وقال: لا يجزئه إلا الصيام وذلك لأن العتق يقتضي الولاغ والولاية والإرث وليس ذلك للعبد.

والرواية الثانية: له العتق اختارها أبـو بكـر؛ لأن مـن صـح تكفـيره بالإطعـام صح بالعتق ولا يمتنع صحة العتق مع انتفاء الإرث كما لو أعتق من يخالفه في دينه.

ولأن المقصود بالعتق إسقاط الملكية (١) عن العبد وتمليكه نفع نفسه و خلوصه من ضرر الرق وما يحصل من توابع ذلك ليس بمقصود فلا يمنع من صحة ما يحصل منه المقصود لامتناع بعض توابعه .

ووجه الأولى: أن العبد مال لا يملك المال فيقع تكفيره بالمال بمال غيره فلم يجزئه كما لو أعتق عبد غيره عن كفارته ، وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال وإن أذن له سيده فيه ؛ لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره ؛ كما لو أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله . ولـو كان عاجزاً عن الصيام فأذن له سيده في التكفير بما شاء من العتق والإطعام كان لـه التكفير بالإطعام ؛ لأن من لا يلزمه الإعتاق مع قدرته على الصيام لا يلزمه مع عجزه عنه كالحر المعسر .

ولأن عليه ضرراً في التزام المنة الكثيرة في قبول الرقبة ولا يلزم مثل ذلك في الطعام لقلة المنة فيه ، وهذا فيما إذا أذن لـه سيده في التكفير قبل العود فإن عاد وجبت الكفارة في ذمته ثم أذن له سيده في التكفير انبنى مع ذلك على أصل آخر وهو أن التكفير هل هو معتبر بحالة الوجوب أو بأغلظ الأحوال؟ وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى ، وعلى كل حال فإذا صام لا يجزئه إلا شهران متتابعان ؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : هوفصيام شهرين متتابعين المجادلة :٤].

ولأنه صوم في كفارة فاستوى فيه الحر والعبد ككفارة اليمين وبهذا قال الحسن والشافعي ولا أعلم فيه خلافاً بين الأثمة الأربعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: لللكة وما أثبتناه من للغني ٨: ٦١٦.

#### فصل

والاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب في أظهر الروايتين وهو ظاهر كلام الحزقي إلانه قال إذا حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه الصوم لا يجزئه غيره وكذلك قال الأثرم: سمعت أبا عبدا لله يسأل عن عبد حلف على يمين فحنث فيها وهو عبد فلم يكفر حتى عتق أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد؟ قال: يكفر كفارة عبد الأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث لا يوم حلف، قلت له: حلف وهو عبد وحنث وهو حرقال: يوم حنث واحتج فقال: افترى وهو عبد ثم أعتق فإنما يجلد حلد العبد وهذا أحد أقوال الشافعي.

فعلى هذه الرواية يعتبر يساره وإعساره حال وجوبها عليه فإن كان موسراً حال الوحوب استقر وحوب الرقبة عليه فلم يسقط بإعساره بعد ذلك، وإن كان معسراً ففرضه الصوم فإذا أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة.

والرواية الأخرى الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير فمتى وحد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير لم يجزئه إلا الإعتاق وهو قسول ثان للشافعي ؟ لأنه حق يجب في الذمة بوجود مال فاعتبر فيه أغلظ الحالين كالحج.

ووجه الرواية الأولى: أن الكفارة تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب كالحد أو نقول من وجب عليه الصيام في الكفارة لم يلزمه غيره كالعبد إذا عتق ويفارق الحج فإنه عبادة عُمْر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من وقته وجب بخلاف مسألتنا ثم يبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه ، فإن قيل : العبد لم يكن ممن تجب عليه الرقبة ولا تجزئه فلما لم تجزئه الزيادة لم يلزمه تغير الحال بخلاف مسألتنا ؟

قلنا: هذا لا أثر له.

إذا ثبت هذا فإنه إذا أيسر فأحب أن ينتقل إلى الإعتاق حاز له في ظاهر كلام الخرقي فإنه قال: ومن دحل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن لـه أن يستقبل إلا أن يشاء. وهذا يدل على أنـه إذا شـاء فلـه الانتقـال إليـه ويجزئـه إلا أن يكـون

الحانث عبداً فليس له إلا الصوم وإن عتق ؛ لأن العتق هو الأصل فوحب أن يجزئه كسائر الأصول ، وأما إن استمر به العجز حتى شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال إلى العتق بغير خلاف في المذهب وبه قال مالك والشافعي . قال صاحب المقنع : ويحتمل أن يلزمه العتق وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فلزمه العود إليه كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو في أثنائها .

ولنا أنه لم يقدر على العتق قبل تلبسه بالصيام فلم يسقط عنه كما لو استمر العجز إلى بعد الفراغ ولا يشبه الوضوء فإنه لو وحد الماء بعد التيمم بطل وهاهنا بخلافه.

ولأنه وحد المبدل بعد الشروع في صوم البدل فلم يلزمه الانتقال إليه كالمتمتع يجد الهدي بعد الشروع في صيام (١) السبعة .

وأما إذا قلنا الاعتبار بحالة الوجوب فوقته في الظهار من العود لأوقت المظاهرة ؟ لأن الكفارة لا تجب حتى يعود وقته في اليمين زمن الحنث لا وقت اليمين وفي القتل زمن الزهوق لا زمن الحرج وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجود (١) النصاب.

مسألة: (ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصياً وعليه الكفارة المذكورة).

قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء من ظاهر منها قبل التكفير ؛ لقول الله تعالى في العتق والصيام: ﴿ مِن قبل أن يتماسا ﴾ [الحادلة: ٣] ، فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره واستقرت الكفارة في ذمته فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره وتحريم زوحته عليه باق بحاله حتى يكفر ، هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي لحديث سلمة بن صحر حين ظاهر ثم وطئ قبل التكفير ، فأمره النبي الله بكفارة واحدة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: الصوم. وما أثبتناه من المغنى ٨: ٦١٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وحوب. وما أثبتناه من للغني ٨: ٦١٩.

ولأنه وحد الظهار والعود فيدخل في عموم قوله: ﴿ ثُوثُم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة﴾ [المحادلة :٣] .

مسألة : (وإذا قالت المرأة لزوجها : أنتَ على كظهر أبي لم تكن مُظـاهرة ، ولزمتها كفارة الظهار ؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور) .

أما إذا قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر أبي أو قالت: إن تزوجت فلاناً فهو على كظهر أبي فليس ذلك بظهار. قال القاضي: لا تكون مظاهرة رواية واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي؟ لقول الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ [الجادلة:٣] فخصهم بذلك.

ولأنه قول يوجب تحريماً في الزوجة يملك الزوج رفعه فاحتص به الرحل كالطلاق.

ولأن الحل في المرأة حق للرجل فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه .

إذا ثبت هذا فاختلف عن أحمد في الكفارة فعنه عليها كفارة الظهار نص عليه ونقلها عنه جماعة ؛ لما روى الأثرم بإسناده عن إيراهيم النجعي أن عائشة بنت طلحة قالت : «إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليَّ كظهر أبي . فسألت أهل للدينة فرأوا أن عليها الكفارة »(١) .

ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمه كفارة الظهار كالآخر . ولأن الواجب كفارة يمين فاستوى فيها الزوجان كاليمين با لله تعالى .

والرواية الثانية : لا شيء عليها وهو قـول [مـالك والشـافعي وإسـحاق وأبـي ثور] (٢) ؛ لأنه قول منكر وزور ليس بظهار فلم يوحب كفارة كالسب والقذف .

ولأنه قول ليس بظهار فلم يوجب كفارة الظهار كسائر الأقوال أو تحريم ممن لا يصح منه الظهار فأشبه الظهار من أمته .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سنته (١٨٤٨) ٢: ١٩ كتاب الطلاق ، باب ما جاء في ظهار النساء. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٩٦٦) ٦: ٤٤٤ كتاب الطلاق ، باب ظهارها قبل نكاحها. (٢) ما بين المعكوفين غير ظاهر في الأصل وقد أثبتناه من المغني ١٠ ٢٢٢.

والرواية الثالثة: عليها كفارة اليمين، وهذا أقيس على مذهب أحمد وأشبه بأصوله؛ لأنه ليس بظهار وبحرد القول من المنكر والزور لا يوحب كفارة الظهار بدليل ممائر الكذب والظهار قبل العود والظهار من أمته وأم ولده.

ولأنه تحريم لا يثبت التحريم في المحل فلم يوجب كفارة الظهار كتحريم سائر الحلال.

ولأنه ظهار من غير امرأته فأشبه الظهار من أمته وما روي عن عائشة بنت طلحة أنها أعتقت عن ظهارها ويجوز أن يكون إعتاقها تكفيراً ليمينها فإن عتق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين ويتعين حمله على هذا لكون الموجود منها ليس بظهار.

### فصل

وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فلا تجب عليها حتى يطأها وهي مطاوعة فإن طلقها أو مات أحدهما قبل وطئها أو أكرهها على الوطء فلا كفارة عليها ؟ لأنها يمين فلا تجب كفارتها قبل الحنث فيها كسائر الأيمان ولا يجب تقديمها قبل المسيس ككفارات سائر الأيمان ويجوز تقديمها لذلك وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير ؟ لأنه حق له عليها فلا يسقط بيمينها.

ولأنه ليس بظهار وإنما هـو تحريـم للحـالال فـالا يثبـت تحريماً كمـا لـو حـرم طعامه، وحكي أن ظاهر كلام أبي بكر أنها لا تمكنه قبــل التكفـير إلحاقـاً بـالرجل وليس ذلك بجيد؛ لأن الرجل الظهار منه صحيح ولا يصح ظهار المرأة .

ولأن الحل حق الرجل فملك رفعه والحل حق عليها فلا تملك إزالته . مسألة : (وإذا ظاهر من زوجته مراراً ولم يكفر فكفارة واحدة) .

هذا ظاهر مذهب أحمد سواء كان في مجلس أو مجالس ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو أطلق نقله عن أحمد جماعة واختاره أبو بكر وابن حامد والقاضي وروي ذلك عن علي وبه قال مالك والشافعي في القديم، وعن أحمد إن أراد بتكرار الظهار التأكيد فكفارة واحدة فمفهوم كلامه أنه إن نوى الاستئناف

فكفارتان وبه قال الشافعي في الجديد، وعن أحمد إن اتحد المحلس فكفارة وإن تعدد فكفارات وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وروي ذلك عن علي؛ لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم كالطلاق.

ووجه الرواية الأولى أنه قول لم يؤثر تحريماً في الزوحة فلم تحب به كفارة الظهار كاليمين بالله تعالى ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريماً فإنها قد حرمت بالقول الأول فلم يزد تحريمها.

ولأنه لفظ يتعلق به كفارة فإذا كرره كفاه واحدة كاليمين با لله. وأما الطلاق فما زاد على الثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع وبهذا ينتقض ما ذكروه وأما الثالثة فإنها تثبت تحريماً زائداً وهو التحريم قبل زوج وإصابة بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت به تحريم فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة لا يثبت له حكم فكذلك الظهار الثاني، وأما إن كفر عن الأول ثم ظاهر لزمته للثاني كفارة ببلا خلاف؛ لأن الظهار الثاني مثل الأول فإنه حرم الزوجة المحللة فأوجب الكفارة كالأول بخلاف ما قبل التكفير. والله أعلم.

# كناب اللعان

وهو مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً.

وقال القاضي: سمي بذلك؛ لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل اللعنة عليه، وهي: الطرد والإبعاد.

والأصل فيه : قول الله تعالى : ﴿والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. . . الآيات﴾ [النور :٦-٩] .

وروى سهل بن سعد الساعدي «أن عويمر العجلاني أتى رسول الله ﷺ. فقال: يا رسول الله الرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك اذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها. فطلقها ثلائًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ.

قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين »(١). رواه الجماعة إلا الترمذي.

وفي روايــة متفــق عليهــا فقــال النــبي ﷺ : « ذاكــم التفريــق بــين كـــل متلاعنين » (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٧٤) ٦: ٣٦٦٣ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٢) ٢: ١١٢٩ كتاب اللعان.

وأخرجه أبو داود في سننه (٢٢٤٥) ٢: ٢٧٣ كتاب الطلاق، باب في اللعان.

وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٠٢) ٦: ١٤٣ كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك. وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٠٦٦) ١: ٦٦٧ كتاب الطلاق، باب اللعان.

وأخرَجه أحمد في مسَّناه (۲۲۹۰۲) ٥: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٠٥) ٥: ٢٠٣٣ كتاب الطلاق ، باب التلاعن في المسجد. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٢) ٢: ١١٣٠ كتاب اللعان.

وفي لفظ لأحمد ومسلم: « فكان فراقه إياها سنَّة في المتلاعنين » (١٠).

ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لينفي العار والنسب الفاسد وتتعذر عليه البينة فحعل اللعان بينة له . ولهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي ﷺ : « أبشر يا هلال فقد حعل الله لك فرجاً ومخرجاً »(٢) .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها: زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ولم يأت بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن ، مسلماً كان أو كافراً ، حراً كان أو عبداً).

النظر في هذه المسألة في أحكام:

الأول: في صفة الزوحين اللذين يصح اللعان منهما وقد اختلفت الرواية فيهما فروي أنه يصح من كل زوحين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين أو عدلين أو معدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وربيعة ومالك وإسحاق.

وعن أحمد لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لأن اللعان شهادة بدليل قوله تعالى : ﴿وَلَمْ يَكُن لَمْم شهداء إلا أنفسهم والنور:٦] فاستثنى أنفسهم من الشهداء ، وقال : ﴿وَفَشْهادة أحدهم أربع شهادات ﴾ [النور:٦] فلا تقبل ممن ليس من أهل الشهادة . وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان ؛ لأنه يراد لإسقاط الحد بدليل قوله تعالى : ﴿ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات با لله ﴾ [النور:٨] ولا حد هاهنا فينتفي اللعان لانتفائه وذكر القاضي في المجرد أن من لا يجب الحد بقذفها وهي الأمة والذمية والمحدودة في الزنا لزوجها لعانها لنفي الولد وليس له لعانها لإسقاط القذف والتعزير ؛ لأن الحد لا يجب واللعان إنما يشرع لإسقاط حد أو نفي ولد فإذا لم يكن واحد منهما لم يشرع اللعان .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الموضع السابق.

وأخرجه أحمد في مسنده (٢٢٣٤٨) طبعة إحياء الرّاث.

 <sup>(</sup>٢) أُخرَحه أبو داود و نسته (٢٠٥٦) ٢: ٢٧٦ كتاب الطلاق، باب في اللعان.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٢١٣٢) طبعة إحياء النزاث.

ووجه الرواية الأولى وهي أصبح عموم قوله تعالى : ﴿وَالذَّيْسُ يُرْمُونُ الْوَاجِهُمُ مِنْ الْآيَةِ ﴾ [النور :٦] .

ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الأيمان . ودليل أنه يمين قـول النبي ﷺ : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن »(١) ، وأنه يفتقر إلى اسم الله ويستوي فيه الذكر والأنثى .

وأما تسميته شهادة ؛ فلقوله في يمينه : أشهد بـا لله فسـمى ذلـك شـهادة وإن كان يميناً كما قـال الله : ﴿إِذَا جـاءك المنافقون قـالوا نشـهد إنـك لرسـول الله ﴾ [للنافقون :١] .

ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فيشرع له طريقاً إلى نفيه كما لو كانت امرأته ممن يحد بقذفها. وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة، وما يخالفها شاذ في النقل.

وأما قول الخرقي: وإذا قذف زوجته البالغة الحرة المسلمة فيحتمل أنه شرط هذا لوجوب الحد عليه لا لنفي اللعان. ويحتمل أن يكون هذا شرطاً عنده في المرأة ليكون ممن يجب عليه الحد بقذفها فينفيه باللعان. ولا يشترط في المزوج شيء من ذلك ؟ لأن الحد يجب عليه بقذف المحصنة وإن كان ذمياً أو فاسقاً.

وأما قوله: مسلماً كان أو كافراً ففيه نظر ؛ لأنه أوجب عليه بقـذف زوجته المسلمة والكافر لا يكون زوجاً لمسلمة فيحتاج إلى تـأويل لفظه بحمله على أحـد شيئين:

أحدهما: أنه أراد أن الـزوج يلاعـن زوجتـه وإن كـان كـافراً فـرد ذلـك إلى الحد.

الثاني : أنه أراد ما إذا أسلمت زوحته فقذفها في عدتها ثم أسلم الـزوج فإنـه يلاعن .

<sup>(</sup>١) أخرحه أبو داود في الموضع السابق. وأخرجه أخمد في الموضع السابق.

الحكم الثاني: أنه لا لعان بين غير الزوجين فإذا قذف أحنبية محصنة حد و لم يلاعن ، وإن لم تكن محصنة عزر ولا لعان عليه أيضاً ولا حلاف في هذا ، وذلك لأن الله قال : ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة ﴾ [النور:٤] ثم خص الزوجات من عموم هذه الآية بقوله : ﴿والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ [النور:٢] ففيما عداهن يبقى (١) على قضية العموم .

الحكم الثالث: أن كل قذف للزوجة يجب به اللعان سواء قال لها: زنيت أو رأيتك تزنين سواء كان القاذف أعمى أو بصيراً نص عليه أحمد وبهذا قال الشافعي ؟ لقول الله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم . . . الآية ﴾ [النور:٦] وهذا رام لزوجته فيدخل في عموم الآية .

ولأن اللعان معنى يتخلص به من موجب القذف فيشرع في حق كـل رام لزوجته كالبينة وسواء قذفها بزنا في القبل أو في الدبر وبهذا قال الشافعي ؛ لأنه رام لزوجته بوطء في فرحها فأشبه ما لو قذفها بالوطء في قبلها .

الحكم الرابع: أنه إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن فإن لم يأت بأربعة شهداء ولم يلاعن لزمه ذلك كله وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لقول الله : ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ﴾ [النور:٤] وهذا عام في الزوج وغيره وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفى الحد والفسق ورد الشهادة عنه .

وأيضاً قول النبي ﷺ : «البينة وإلا حد في ظهرك »(٢٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ٩: ١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٤٧٠) ٤: ١٧٧٢ كتاب التفسير، باب هويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات با لله إنه لمن الكاذين كه.

وأخرجه أبو داود في سننه (٤ و٢٧) ٢: ٢٧٦ أبواب الطلاق، باب في الملعان.

وأخرجه الترمذي في حامعه (٣١٧٩) ٥: ٣٣١ كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النور.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٦٧) ١: ٦٦٨ كتاب الطلاق، باب اللعان.

وأخرجه أحمد في مسنده (٢١٣٢) طبعة إحياء النراث.

وقوله لما لاعن: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة »(١).

ولأنه قاذف فلزمه الحد لو أكذب نفسه فلزمه الحد إذا لم يأت بالبينة المشروعة كالأجنبي.

مسألة: (ولا يتعرض له حتى تطالبه زوجته).

يعني: لا يتعرض له بإقامة الحد عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوحته بذلك فإن ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر الحقوق التي لها. وليس لوليها المطالبة عنها إن كانت مجنونة أو محجوراً عليها ولا لولي الصغيرة وسيد الأمة المطالبة بالتعزير من أحلها ؛ لأن هذا حق ثبت للتشفي فلا يقوم الغير فيه مقام المستحق كالقصاص فإن أراد الزوج اللعان من غير مطالبة نظرنا فإن لم يكن هناك نسب يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن وكذلك كل موضع سقط فيه الحد مثل إن أقام البينة بزناها أو أبرأته من قذفها أو حد لها ثم أراد لعانها ولا نسب هناك يريد نفيه فإنه لا يشرع اللعان وهذا قول أكثر أهل العلم.

ولأنه محتاج إلى نفيه فيشرع له طريق كما لو طالبته .

ولأن نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد.

قال صاحب المغني: ويحتمل أن لا يشرع اللعان هاهنا كما لو قلفها فصدقته وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد.

مسألة : (فمتى تلاعَنَا وفرَّق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبداً) .

النظر في هذه المسألة في حكمين:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٣) ٢: ١١٣٠ كتاب اللعان.

أحدهما: أن ألفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بتلاعنهما جميعاً وهـل يعتـبر تفريق الحاكم بينهما فيه روايتان:

إحداهما: أنه معتبر فلا تحصل الفرقة حتى يفرق الحماكم بينهما وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب أبي حنيفة؛ لقول ابن عباس في حديثه: «ففرق رسول الله الله الله بينهما »(١) وهذا يقتضى أن الفرقة لم تحصل قبله .

وفي حديث عويمر قال: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ »(٢) وهذا يقتضي إمكان إمساكها وأنه وقع طلاقه ، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لما وقع طلاقه ولا أمكنه إمساكها.

ولأن سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم كفرقة العنة .

والرواية الثانية: تحصل الفرقة بمحرد لعانهما وهي اختيار أبي بكر وقول مالك، وروي ذلك عن ابن عباس؛ لما روي عن عمر أنه قال: « المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا»(٢) رواه سعيد.

ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد. فلم يقف على حكم الحاكم؟ كالرضاع.

ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه ؛ كالتفريق للعيب والإعسار . ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهما : أن يبقى النكاح مستمرًا .

وقول النبي ﷺ: « لا سبيل لك عليها »<sup>(1)</sup> يـدل على هـذا وتفريقـه بينهمـا بمعنى إعلامه لهما بحصول<sup>(۱)</sup> الفرقة . وعلى الروايتين جميعاً لا تحصل الفرقة قبل تمـام

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٤) ٢: ١١٣٢ كتاب اللعان.

<sup>(</sup>٢) سبق تخریجه ص: ٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٥٦١) ١: ٣٦٠ كتاب الطلاق، باب الرجل ما جاء في اللعان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٠٥) ٥: ٢٠٣٥ كتاب الطلاق ، باب قول الإمام للمتلاَّعنين: إن أحدكهما كاذب...

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٣) ٢: ١١٣١ كتاب اللعان.

<sup>(°)</sup> في الأصل: حصول. وما أثبتناه من المغني ٩: ٢٩.

اللعان منهما؛ لأن الشرع إنما ورد بـالتفريق بـين المتلاعنـين ولا يكونـان متلاعنـين بلعان أحدهما. وإنما فرق النبي ﷺ بينهما بعد تمام اللعان منهما.

اللعان منهما، وإن قلنا أن الفرقة تحصل بلعانهما فلا تحصل إلا بعد إكمال اللعان منهما، وإن قلنا لا تحصل إلا بتفريق الحاكم لم يجز له أن يفرق بينهما إلا بعد كمال لعانهما فإن فرق قبل ذلك كان تفريقه باطلاً وجوده كعدمه وبهذا قال مالك ؛ لأنها أيمان مشروعة لا يجوز للحاكم الحكم قبلها بالإجماع فإذا حكم قبل إتمامها لم يصح حكمه كأيمان المختلفين في البيع وكما قبل الثلاث.

ولأن الشرع إنما ورد بالتفريق بعد كمال السبب فلم يجز قبله كسائر الأسباب فأما إذا تم اللعان فللحاكم أن يفرق بينهما من غير استئذانهما ؛ لأن النبي فرق بين المتلاعنين ولم يستأذنهما .

وروى سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال : « شهدتُ رَسُولُ اللهُ قُلُّ فَرُّقَ بِينَ المُتلاعنين » (٢) أخرجهما سعيد في سننه .

ومتى قلنا أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم فلم يفرق بينهما فالنكاح باق بحاله ؛ لأن ما يبطل النكاح لم يوجد فأشبه ما لو لم يلاعن .

الحكم الثاني: أنها تحرم عليه باللعان تحريماً مؤبداً فلا تحل له وإن أكذب نفسه في ظاهر المذهب ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له إلا أن يكون قولاً شاذاً، وأما إذا أكذب نفسه فالذي رواه الجماعة عن أحمد أنها لا تحل له أيضاً وجاءت الأحبار عن عمر وعلي وابن مسعود أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً، وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي، وعن أحمد إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله وهي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه. قال أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٥٥٤) ١: ٣٥٩ كتاب الطلاق ، باب ما حاء في اللعان. وأخرجه مالك في موطئه (٣٥) ٢: ٤٤٥ كتاب الطلاق ، باب ما حاء في اللعان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٥٥٥) ١: ٣٥٩ كتاب الطلاق ، باب ما حاء في اللعان.

بكر: لا نعلم أحداً رواها غيره ، وينبغي أن يحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم وأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحال والمذهب تحريمها أبداً ؛ لما روى سهل بن سعد قال: « مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان »(١) رواه الجوزجاني بإسناده .

ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع. مسألة: (فإن أكذب نفسه فلها عليه الحد).

أما إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسها فلها عليه الحد سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم لهما مخالفاً وذلك لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج فإن أكذب نفسه بان أن لعانه كذب وزيادة في هتكها وتكرار لقذفها فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجباً بالقذف المجرد فإن عاد عن إكذاب نفسه وقال: لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد عنه باللعان لم يسمع منه ؛ لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه فلا يسمع منه خلافه وهذا فيما إذا كانت المقذوفة (٢) محصنة فإن كانت غير محصنة فعليه التعزير.

مسألة : (وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه إذا ذكره في اللعان) .

أما الزوج إذا ولدت امرأته ولذا يمكن كونه منه فهو ولـده في الحكم؛ لقـول النبي في اللهان التـام الـذي النبي في اللهان التـام الـذي المتمعت شروطه وهي أربعة:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٢٢٥٠) ٢: ٢٧٤ كتاب الطلاق، باب في اللعان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المقلوف . وما أتبتناه من للغني ٩: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٤٨) ٢: ٧٢٤ كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات . وأخرجه أبو داود في سننه (٢٢٧٤) ٢: ٢٨٣ أبواب الطلاق، باب الولد للفراش .

وأخرجه الترمذي في جلعه (٢١٢٠) ٤: ٤٣٣ كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث.

وَأُخرَجه النّسَائيّ في سننه (٣٤٨٤) ٦: ١٨٠ كتاب الطلاق، باب إلحــاق الولـد بـالفراش إذا لم ينفــه صــاحهبــــ الغراش.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٠٧) ١: ٦٤٧ كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر .

وأخرجه أحمد في مسئله (٢٦٠٤٣) ٦: ٢٣٧.

أحدها: أن يوحد اللعان منهما جميعاً وهذا قول عامة أهـل العلـم؛ لأن النبي أيما نفى الولد عنه بعد تلاعنهما فلا يجوز النفي ببعضه كبعض لعان الزوج. الثاني: أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً.

الثالث: أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتبد به؛ لأنه أتى باللعان على غير ما ورد به القرآن والسنة فلم يصح كما لو اقتصبر على لفظ واحدة.

ولأن لعان الرحل بينة لإثبات زناها ونفي ولدها ولعان المرأة للإنكار فقدمت بينة الإثبات كتقديم الشهود على الأيمان .

ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليهـا ذلـك إلا بلعـان الرجـل فإذا قدم لعانها على لعانه فقد قدم على وقته فلم يصح كما لو قدم على القذف.

الرابع: أن يذكر نفي الولد في اللعان فإن لم يذكر لم ينتف إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه وهذا ظاهر كلام الحرقي واختيار القاضي ومذهب الشافعي. وقال أبو بكر: لا يحتاج إلى ذكر الولد ونفيه وينتفي بزوال الفراش؛ لأن حديث سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعان لم يذكر فيه الولد وقال فيه: « ففرَّق رسول الله على بينهما وقضى أن لا يُدْعَى وللها لأبٍ ، ولا تُرْمَى ولا يُرْمَى وللها »(١) رواه أبو داود.

وفي حديث رواه مسلم عن عبدالله «أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله ففرق النبي عليه السلام بينهما والحق الولد بأمه »(٢).

والمذهب الأول؛ لأن من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطاً كالمرأة .

ولأن غاية ما في اللعان أن يثبت زناها ولا يوحب ذلك نفسي الولـد كمـا لـو أقرت به أو قامت به بينة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سنة (٢٢٥٦) ٢: ٢٧٦ كتاب الطلاق، باب في اللعان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٤) ٢: ١١٣٢ كتاب اللعان.

وأما حديث سهل بن سعد فقد روي فيه وكانت حاملاً فأنكر حملها من رواية البخاري(١).

وعن ابن عمر «أن رجلاً لاعن امرأته في زمن رسول الله ﷺ وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ وانتفى من الثقة من الثقة من الثقة مقبولة .

فعلى هذا لا بد من ذكر الولد في كل لفظ ومع اللعن في الخامسة ؛ لأنها من لفظات اللعان .

وذكر الخرقي شرطاً خامساً وهو تفريق الحاكم بينهما وهذا على الرواية التي يشترط تفريق الحاكم لوقوع الفرقة . وأما على الرواية الأخرى فلا يشترط تفريق الحاكم لنفي الولد كما لا يشترط لدرء الحد عنه ولا لفسخ النكاح وشرط أيضاً شرطاً سادساً وهو أن يكون قد قذفها وهذا شرط اللعان فإنه لا يكون إلا بعد القذف وسنذكره إن شاء الله تعالى .

مسألة: (وإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد).

أما إذا لاعن امرأته ونفى ولدها ثم أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حياً بغير خلاف بين أهل العلم وإن كان الولد ميتاً لحقه نسبه أيضاً في قول أكثر أهمل العلم سواء كان له ولد أو لم يكن وسواء حلّف مالاً أو لم يخلّف وذلك لأن النسب حق للولد فإذا أقر به لزمه وسواء تقدم إنكاره له أو لم يكن.

ولأن سبب نفيه عنه نفيه له فإذا أكذب نفسـه فقـد زال سبب النفـي وبطـل فوجب أن يلحقه نسبه بحكم النكاح الموجب للحوق نسبه به .

مسألة : (وإن نفَى الحمل في التِعَانِه لم ينتف حتى ينفيه عنـد وضعهـا لـه، ويلاعِن).

اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن امرأته وهي حامل ونفى حملها في لعانه فقال الخرقي وجماعة: لا ينتفي الحمل بنفيـه قبـل الوضع ولا ينتفي حتـى يلاعنهـا بعـد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٠٣) ٥: ٢٠٣٣ كتاب الطلاق، باب التلاعن في المسجد.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۱۲۵.

الوضع وينفي الولد فيه . وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من أهل الكوفة ؛ لأن الحمل غير متيقن يجوز أن يكون ريحاً وغيرها فيصير نفيه مشروطاً بوجوده ولا يجوز تعليق اللعاف بشرط ، ويحتمل عندي صحة نفي الحمل وينتفي عنه وهو قول مالك والشافعي وكثير من أهل الحجاز احتجاجاً بحديث هلال وأنه نفى حملها فنفاه عنه النبي في وألحقه بالأم . ولا خفاء أنه كان حملاً . ولهذا قال النبي عليه السلام : «انظروها فإن جاءت به كذا وكذا»(١)

قال ابن عبدالبر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة وأوردها.

ولأن الحمل مطنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف بها الحائل من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها وتأخير القصاص عنها وغير ذلك مما يطول ذكره ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث لا يعبأ كائناً ما كان

وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراش ولا يحتاج إلى ذكره في اللعان احتجاجاً بظاهر الأحاديث حيث لم ينقل فيها نفي الحمل ولا التعرض لنفيه، فأما من قال: إن الولد لا ينتفي إلا بنفيه بعد الوضع فإنه يحتاج في نفيه إلى إعادة اللعان بعد الوضع.

مسألة: (ولو جاءت امرأته بولد فقال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها).

أما المرأة إذا ولدت فقال زوجها: ليس هذا الولد مني أو قال: ليس هذا ولدي فلا حد عليه ؟ لأن هذا ليس بقذف بظاهره لاحتمال أنه يريد أنه من زوج آخر أو من وطء شبهة أو غير ذلك ولكنه يسأل فإن قال: زنت فولدت هذا من الزنا فهذا قذف يثبت به اللعان ، وإن قال: أردت أنه لا يشبهني خلقاً ولا خلقاً فقالت: بل أردت قذفي فالقول قوله ؟ لأنه أعلم بمراده لا سيما إذا صرح بقوله: لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٤٧٣) ٣: ١٤٢.

تزن. وإن قال: وطئت بشبهة والولىد من الواطئ فلا حد عليه أيضاً ؛ لأنه لم يقذفها ولا قذف واطئها. وإن قال: أكرهت على الزنا فلا حد عليه أيضاً ؛ لأنه لم يقذفها ولا لعان في هذه المواضع؛ لأنه لم يقذفها ومن شرط اللعان القذف ويلحقه نسب الولد وبهذا قال أبو حنيفة.

وذكر القاضي أن في هذه الصورة الأحيرة رواية أحرى أن له اللعان ؛ لأنه عتاج إلى نفي الولد بخلاف ما إذا قال : وطئت بشبهة فإنه يمكن نفي النسب بعرض الولد على القافة فيستغني بذلك عن اللعان فلا يشرع كما لا يشرع لعان أمته لما أمكن نفى نسب ولدها بدعوى الاستبراء وهذا مذهب الشافعي .

ووجه الأول أن اللعان إنما ورد به الشرع بعد القذف بقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . . . الآية ﴾ [النور:٦] . ولما لاعن النبي عليه السلام بين هلال وامرأته كان بعد قذفه إياها وكذلك لما لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته كان بعد قذفه إياها ولا يثبت الحكم إلا في مثله .

ولأن نفي اللعان إنما ينتفي به الولد بتمامه منها ولا يتحقق اللعان من المرأة هاهنا ، وأما إن قال : وطئك فلان بشبهة وأنت تعلمين الحال فقد قذفها وله لعانها ونفي نسب ولدها . وقال القاضي : ليس له نفيه باللعان وكذلك قال أصحاب الشافعي ؛ لأنه يمكنه نفي نسبه بعرضه على القافة فأشبه ما لو قال واشتبه عليك أيضاً .

والأول المذهب؛ لأنه رام لزوجته فملك لعانها ونفى ولدها كما لو<sup>(۱)</sup> قــال: زنا بك فلان وما ذكروه لا يصح فإنه قد لا يوجد قافة وقد لا يعــترف الرحـل بمــا نسب إليه أو يغيب أو يموت فلا ينتفى الولد.

مسألة: (واللعان اللهي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد با لله لقد زنت ويشير إليها وإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يوقف عند الخامسة ويقال له: اتق ا لله فإنها

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٩: ٥٢.

الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب أربع مرات ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وغضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا).

هذه المسألة تشتمل على حكمين:

الأول: أن اللعان لا يصح إلا بمحضر من الحاكم أو من يقوم مقامه وهذا مذهب الشافعي ؛ لأن النبي في أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ولاعن بينهما .

ولأنه إما يمين وإما شهادة فأيهما كان فمن شرطه الحاكم. وإن تراضى الزوحان بغير حاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك؛ لأن اللعان مبني على التغليظ والتأكيد فلم يجز بغير الحاكم كالحد. وسواء كان الزوحان حريس أو مملوكين في ظاهر كلام الحرقي؛ لأنه لعان بين زوجين فلم يجز بغير الحاكم أو نائبه.

ولأن اللعان درء للحد وموجب له فجرى بحرى إقامة البينة على الزنا والحكم به أو بنفيه . وإن كانت المرأة خفرة لا تبرز لحوائجها بعث الحاكم نائبه وبعث معه عدولاً ليلاعنوا بينهما وإن بعث نائبه وحده جاز ؛ لأن الجمع غير واجب .

الحكم الثاني في ألفاظ اللعان وصفته: أما ألفاظه فحمسة في حق كل واحد منهما وصفته: أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه ويقول له: قل أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا ويشير إليها إن كانت حاضرة ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبه وتسميته كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود. وإن كانت غائبة أسماها ونسبها فقال: امرأتي فلانة بنت فلان ويرفع في نسبها حتى ينفي للشاركة بينها وبين غيرها فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال له (١): اتق الله فإنها الموجبة ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٩: ٦٢.

وكل شيء أهون من لعنة الله ويأمر رجالاً فيضع يله على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فإن رآه يمضي في ذلك قال له قل: وإن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا.

ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لها: قولي أشهد با لله إن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ويشير إليه وإن كان غائباً أسمته ونسبته فإذا كرر ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها فإن رآها تمضي على ذلك قال لها قولي: وأن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا.

وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان فإن أحمل بواحدة منها لم يصح على ما ذكرنا فيما مضى . وإن أبدل لفظاً فظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يبدل قوله : إني لمن الصادقين بقوله : لقد زنت ؟ لأن معناهما واحد ، ويجوز لها إبدال : إنه لمن الكاذبين بقولها : لقد كذب ؟ لأنه ذكر صفة اللعان كذلك واتباع لفظ النص أولى وأحسن . وإن أبدل لفظ : أشهد بلفظ من ألفاظ اليمين فقال : احلف أو اقسم أو أولي لم يعتد به .

وقال أبو الخطاب: فيه وحه آخر أنه يعتد به ؛ لأنه أتى بالمعنى فأشبه ما لو أبدل: إني لمن الصادقين بقوله: لقد زنت وللشافعي في هذا وجهان والصحيح أنه لا يصح ؛ لأن ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لم يقم غيره مقامه كالشهادات في الحقوق.

ولأن اللعان يقصد فيه التغليظ واعتبار لفظ الشهادات أبلغ في التغليظ فلم يجز تركه ولهذا لم يجز أن يقسم با لله من غير كلمة تقوم مقام : أشهد.

والثاني: يعتد به؛ لأنه أتى بالمعنى أشبه ما قبله وللشافعي وحهمان كهذين. وإن أبدل لفظة اللعنـة بالإبعـاد لم يجـز؛ لأنّ لفظـة اللعنـة أبلـغ في الرحـز وأشـد في أنفس الناس.

ولأنه عدل عن المنصوص. وفيه وحه أنه يجوز ؛ لأن معناهما واحد وإن أبدلت المرأة لفظة الغضب باللعنة لم يجز ؛ لأن الغضب أغلظ ولهذا خصت المرأة به ؛ الأن المعرة بزناها أقبح وإثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف.

وإن أبدلتها بالسخط خرج على الوجهين فيمــا إذا أبـدل الرجـل لفـظ اللعنـة بالإبعاد . وإن أبدل الرجل لفظ اللعنة بالغضب احتمل أن يجوز ؛ لأنه أبلغ واحتمل أن لا يجوز لمخالفته المنصوص .

قال الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة: من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رميتها به من الزنا واشترط في نفيها عن نفسها فيما رماني به من الزنا ولا أراه يحتاج إليه ؛ لأن الله أنزل ذلك وبينه و لم يذكر هذا الاشتراط.

وأما موعظة الإمام لهما بعد الرابعة وقبل الخامسة فهي مستحبة في قبول أكثر أهل العلم؛ لما روى ابن عباس قال: « لما كانت الخامسة قبل: يا هلال اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة فلما كانت الخامسة قبل لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين »(1).

### فصل

ويشترط في صحة اللعان شروط ستة:

أحلها: أن يكون بمحضر الإمام أو نائبه .

الثاني: أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه فإن بادر به قبل أن يلقيه الإمام عليه لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم.

الثالث: استكمال لفظات اللعان الخمسة فإن نقص منها لفظة لم يصح.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبر داود في سنته (٢٥٦٦) ٢: ٢٧٦ كتاب الطلاق، باب في اللمان.

الرابع: أن يأتي بصورته إلا ما ذكرنا من الاختلاف في إبدال لفظــة بمثلهــا في المعنى .

الحامس: الترتيب فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرحل لم يعتد به .

السادس: الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضراً أو تسميته إن كان غائباً ولا يشترط حضورهما معاً بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه مثل: إن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعدم إمكان دخولها(١) حاز.

مسألة : (فإن كان في اللعان ذكر الولد فإذا قال : أشهد با لله لقد زئيت يقول : وما هذا الولد ولدي وتقول هي : أشهد با لله لقد كذب وهذا الولد ولده .

أما إذا كان اللعان لنفي ولدها فلا بد من ذكره في لعانهما . وقال أبــو بكــر : لا يحتاج واحد منهما إلى ذكره وينتفي بزوال الفراش .

ووحه قول الخرقي: أنهما يتحالفان لنفي شسيء فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في اليمين وظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى بقول الزوج: وما هذا الولـد ولدي، ومن المرأة بقولها: وهذا الولد ولده.

وقال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولىد من زنا وليس هو مني وهذا منهم الشافعي؛ لأنه قد يريد بقوله: ليس هو مني يعني حلقاً وحلقاً ولم نقتصر على قوله: هو من الزنا؛ لأنه قد يعتقد أن الوطء في نكاح فاسد زنا فأكدنا بذكرهما جميعاً.

والأول أصح؛ لأنه نفى الولد في اللعان فاكتفى بــه كمــا لــو ذكــر اللفظين. وما ذكروه من التأكيد تحكم بغير دليل ولا ينتفي الاحتمال بضم إحـــدى اللفظتـين إلى الأخرى فإنه إذا اعتقد أنه مــن وطء فاســد واعتقــد أن ذلــك زنــا صــح منــه أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: دخوله . وما أثبتناه من المغني ٩: ٥٥.

يقول اللفظين جميعاً وقد يريد أنه لا يشبهني خلقاً وخلقاً وأنه من وطء فاسد. فإن لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف عنه وإن أراد نفيه أعاد اللعان ويذكر نفي الولد فيه ،

مسألة : (فإن التَعَنَ هو ولم تلتعِنْ هي فلا حد عليها ، والزوجيّة بحالها) .

أما إذا لاعنها وامتنعت من الملاعنة فلا حد عليها وبه قال الحسن وأبو حنيفة وأصحابه ؛ لأنه لم يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد كما لو لم تلاعن. ودليل ذلك : أن تحقيق زناها إما أن يكون بلعان الزوج أو بنكولها أو بهما لا يجوز (١) أن يكون بلعان الزوج وحده ؛ لأنه لو ثبت زناها لما سمع لعانها ولا وجب الحد على قاذفها .

ولأنه إما يمين وإما شهادة وكلاهما لا يثبت له الحق على غيره ولا يجوز أن يثبت بنكولها؛ لأن الحد لا يثبت بالنكول؛ لأنه يدرأ بالشبهات فلا يثبت بها وذلك لأن النكول يحتمل أن يكون لشدة حفرها أو لعقلة على لسانها أو غير ذلك فلا يجوز إثبات الحد الذي اعتبر في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود واعتبر في حقهم أن يصفوا صفة الفعل وأن يصرحوا بلفظه وغير ذلك مبالغة في نفي الشبهات عنه وتوسلاً إلى إسقاطه ولا يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوبات ولا ما عدا الأموال؛ لأنها أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد فىلأن لا يجب بمحرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى . ولا يجوز أن يقضى فيه بهما ؛ لأن ما لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق .

ولأن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا ينتفي بضم أحدهما إلى الآخر فإن احتمال نكولها لفرط حياتها وعجزها عن النطق باللعان في مجمع الناس لا ينزول بلعان الزوج. والعنذاب يجوز أن يكون الحبس أو غيره فيلا يتعين في الحد وإن احتمل أن يكون هو المراد فلا يثبت الحد بالاحتمال وقد ترجح ما ذكرنا بقول

<sup>(</sup>١) في الأصل: حائز. وما أتبتناه من للغني ٩: ٧٢.

عمر : « إن الحد على من زنا وقد أحصن إذا كانت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف »(١) فذكر موجبات الحد و لم يذكر اللعان .

إذا ثبت هذا ففيما يصنع بها روايتان:

أصحهما: عندي أنها تحبس حتى تلاعن أو تقر أربعاً. قال أحمد: فإن أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت إن أحكم عليها بالرجم؟ لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان؟ ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعاً؟ لأن الفراش قائم حتى تلتعن والولد للفراش.

وهذا قول من وافقنا في أنه لا حد عليها وذلك لقول الله تعالى : ﴿ويدروُ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات با لله ﴾ [النور :٨] فيدل على أنها إذا لم تشهد لا يدراً عنها العذاب .

والرواية الأخرى: يخلى سبيلها وهو قول أبي بكر؛ لأنها لم تجب عليها الحـد فيحب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة. وأما الزوجية فلا تزول والولد لا ينتفي ما لم يتم اللعان بينهما في قول عامة أهل العلم.

مسألة: (وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات).

أما الرحل إذا قذف زوجته فصدقته واقرت بالزنا مرة أو مرتين أو ثلاثاً لم يجب عليها الحد؛ لأنه لا يثبت إلا بإقرار أربع مرات على ما سنذكره في الحدود إن شاء الله تعالى . ثم إن كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان بينهما ؛ لأن اللعان كالبينة إنما تقدم مع الإنكار وإن كان بعد لعانه لم تلاعن هي ؛ لأنها لا تحلف مع الإقرار وحكمها حكم ما لو امتنعت من غير إقرار وبهذا قال أبو حنيفة ، وإن أقرت أربعاً وجب الحد ولا لعان بينهما إذا لم يكن ثم نسب ينفى وإن رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه ، فإن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول وليس له أن يلاعن للحد فإنه لم يجب عليه لتصديقها إياه وإن أراد لعانها لنفي نسب فظاهر قول الخرقي أنه ليس له ذلك في جميع هذه الصور وهو قول أبي حنيفة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۶۶۲) ۲: ۲۰۰۳ كتاب الحلود ، باب رجم الحيلي من الزنا إذا أحصنت. وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۹۱) ۳: ۱۶۱۷ كتاب الحلود ، باب رجم اليب في الزنا.

وأصحابه ؛ لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معاً وقد تعذر اللعان منهما ؛ لأنها لا تستحلف على نفي ما تقر به فتعذر نفي الولد لتعذر سببه كما لـو مـات بعـد القذف وقبل اللعان . وا لله أعلم .

## كناب العدد

الأصل في وحوب العدة الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق: ٤]، وقوله: ﴿والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

وقال لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم» . . .

وفي آي وأحاديث سوى هذا كثير .

وأجمعت الأمة على وحوب العدة في الجملة .

وإنما اختلفوا في أنواع منها وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها ؛ لقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الدِّينِ آمنوا إِذَا نَكَحَتُم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ﴾ [الأحزاب: ٤٩] .

ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقناها هاهنا وهكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو عتق أو لعان أو احتلاف دين .

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري في صحيحه (٥٠٣٠) ٥: ٢٠٤٤ كتاب الطلاق، باب هوالذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر كي.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٠) ١: ١١٢٦ كتاب الطلاق، باب وجوب الإحلاد في عدة الوفاة... (٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤١١٦) ٤: ٦٣ كتاب اللباس، باب في قوله عز وجل: ﴿وَقُلَ لَلْمُؤْمَسَاتَ يَغْضَضَنَ مر، أيصارهن﴾.

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا طلق الرجل زوجته وقد خـلا بهـا فعدتُها ثلاث حِيَض غير الحيضة التي طلقها فيها).

اهذه المسألة تشتمل على أحكام:

الأول: أن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس وأما إن خلا بها و لم يصبها ثم طلقها فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها وروي هذا عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم ؛ لما روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون: أن من أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب المهر ووجبت العدة »(1).

ورواه الأثرم أيضًا عن الأحنف عن عمر وعلي ، وعن سعيد بن المسيب عن عمر وزيد بن ثابت وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعاً.

ولأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري بحرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة .

إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يخلسو بها مع المانع من الوطء أو مع عدمه سواء كان المانع حقيقياً كالجب والعنة والفتق والرتق أو شرعياً كالصوم والإحرام والحيض والنفاس والظهار ؛ لأن الحكم علق هاهنا على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها ولهذا لو خلا بها فأتت بولد لمدة الحمل لحقه نسبه وإن لم يطأ .

الحكم الثاني: أن عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القرء ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم؛ لقول الله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨]، والقروء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعاً فهو من الأسماء المشتركة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٢٥٥ كتاب الصداق، باب من قال: من أغلق باباً أو أرخى ستراً... وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٦٢) ١: ٢٠٢ باب نيما يجب به الصداق.

قال أحمد بن يحيى بن ثعلب: القروء الأوقات الواحد قرء وقد يكـون حيضاً وقد يكون طهراً؛ لأن كل واحد منهما يأتي لوقت.

وقال الخليل بن أحمد: يقال: أقـرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقـرأت إذا دنا طهرها، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «دعي الصلاة أيام أقرائك»(١) فهذا الحيض.

إذا ثبت هذا فظاهر المذهب أن الأقراء الحيض روي هذا عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وروي هذا عسن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء.

قال القاضي: الصحيح عن أحمد أن الأقراء الحيض وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار فقال في رواية النيسابوري: كنت أقول أنه الأطهار وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض.

وعن أحمد أن الأقراء الأطهار وهو قول زيد وابن عمر وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وأبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز والزهري ومالك والشافعي .

قال ابن عبدالبر: رجع احمد إلى أن القرء الأطهار قال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال أنه أحق بها حتى الأحاديث عمن قال أنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح وقوية ، واحتج من قال هذا بقول الله تعالى: ﴿وفطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١] أي في عدتهن كقوله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ [الأنبياء: ٤٧] أي في يوم القيامة وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض ويدل عليه قول النبي في عديث ابن عمر: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء »(١)

وفي رواية ابن عمر : « فطلقوهن في قُبُل عدتهن »<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩) ١: ١٢٤ كتاب الحيض ، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض...

<sup>(</sup>٢) سبق تخریجه ص: ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٧١) ٢: ١٠٩٨ كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...

ولأنها عدة عن طلاق بحرد مباح فوجب أن تعتبر عقيب الطلاق كعدة الآيسة والصغيرة .

الموجه الرواية الأولى وهي أصح قول الله تعالى: ﴿واللاتمي يتسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن [الطلاق:٤] فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر فدل ذلك على أن الأصل الحيض كما قال: ﴿وَلَمْ تَحْدُوا مَاء فَتَيْمُمُوا ﴾ [المائدة:٦].

ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض. قال عليه السلام: « تدع الصلاة أيام أقرائها »(١) رواه أبو داود.

وقال لفاطمة بنت أبي حبيش: «انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلـي. وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القروء إلى القروء»<sup>(٢)</sup>. رواه النسائي.

ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع. فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه. وروي عن النبي الله قال: «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان »(٢) رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة.

فإن قالوا: هذا يرويه مظاهر بن أسلم وهو منكر الحديث. قلنا: قد رواه عبدا لله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر كذلك أخرجه ابن ماجة في سننه وأبو بكر الخلال في جامعه وهو نص في عدة الأمة فكذلك عدة الحرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٢٩٧) ١: ٨٠ كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر .

<sup>(</sup>٢) أخرَجه النسائي في سننه (٣٥٥٣) ٦: ٢١١ كتاب الطلاق، الأقـــراء.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دلود في سننه (٢١٨٩) ٢: ٢٥٧ أبواب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد.
 وأخرجه المترمذي في سننه (١١٨٢) ٣: ١٧ كتاب الطلاق واللعان، باب ما حاء أن طلاق الأمة تطليقتان.

<sup>(</sup>٤) زيادة من للغني ٩: ٨٤.

ولأن العدة استبراء فكانت بالحيض كاستبراء الأمة وذلك لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل والذي يدل عليه الحيض فوجب أن يكون الاستبراء به . فإن قيل : لا نسلم أن الاستبراء الأمة بالحيضة وإنما هو بالطهر الذي قبل الحيضة كذلك قال ابن عبدالبر وقال قولهم أن استبراء الأمة حيضة بإجماع ليس كما ظنوا بل حائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة واستيقنت أن دمها دم حيض كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين دخل عليه في مناظرته إياه . قلنا : هذا يرده قول النبي الله توطأ حامل حتى تَضَع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة »(١).

ولأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم وإنما يحصل بالحيضة لا بالطهر الذي قبلها .

ولأن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل يحققه أن العدة مقصودها معرفة براءة المرأة من الحمل فتارة تحصل بوضعه وتارة تحصل بما ينافيه وهو الحيض الذي لا يتصور وحوده معه ، وأما قوله : ﴿فَطَلَقُوهِنَ لَعَدَتُهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] فيحتمل أنه أراد قبل عدتهن إذ لا يمكن حمله على الطلاق في العدة ضرورة أن الطلاق يسبق العدة لكونه سببها والسبب يتقدم الحكم فلا يوجد الحكم قبله والطلاق في الطهر تطليق قبل العدة إذا كانت الأقراء الحيض .

الحكم الثالث: أن الحيضة التي طلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير حلاف بين أهل العلم؛ لأن الله أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة والتي طلق فيها لم يسق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها .

ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها فلمو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً كان أقصر لعدتها وأنفع لها فلم يكن محرماً ومن قبال: القروء الأطهار احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قرءاً فلمو طلقها وقد بقمي من قرئها

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٥٧) ٢: ٢٤٨ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا. وأخرجه أحمد في مسنده (١١٦١٤) ٣: ٦٢.

لحظة حسبها قرءً وهذا قول كل من قال: القروء الأطهار إلا الزهري فإنه قال: تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه.

وحجتنا أن الطلاق حرم في زمن الحيض دفعاً لضرر تطويل العدة عليها فلو لم
 تحتسب بقية الطهر قرءاً كان الطلاق في الطهر أضر بها وأطول عليها.

وأما إن انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فإن الطلاق يقع في أول الحيضة ويكون محرماً ولا تحتسب بتلك الحيضة من عدتها وتحتاج أن تعتبد بشلاث حيض بعدها أو بثلاثة أطهار على الرواية الأخرى، ولو قال لها: أنت طالق في آخر طهرك أو في آخر جزء من طهرك أو انقضت حروف الإيقاع<sup>(۱)</sup> ولم يسق من الطهر إلا زمن الوقوع فإنها لا تحتسب بالطهر الذي وقع فيه الطلاق ؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق وليس بعده طهر تعتد به ولا يجوز الاعتداد بما قبله ولا بما قاربه ومن جعل القروء الحيض اعتد لها بالحيضة التي تلي الطلاق ؛ لأنها حيضة كاملة لم يقع فيها طلاق فوجب أن تعتد بها قرءاً.

مسألة : (فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج) .

حكى ابن حامد في هذه المسألة روايتين:

إحداهما: أنها في العدة ما لم تغتسل فيباح لزوجها ارتجاعها ولا يحل لغيره نكاحها. قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: لا تباح لـلأزواج قبـل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي موسسى وعبادة وأبي الدرداء. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة.

ووجه هذا قول من سمينما من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعاً.

ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل فكذلك هذا.

والرواية الثانية: أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل وهي احتيار أبي الخطاب؛ لقول الله: ﴿والمطلقات يعتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة:٢٢٨]

<sup>(</sup>١) في الأصل: أو انقضت حزء من الإيقاع. وما أثبتناه من للغني ٩: ٨٦.

والقرء الحيض وقد زالت فيزول الـتربص بدليـل وحـوب الغسـل عليهـا ووحـوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها .

ولأنه لم يسق حكم العدة في الميراث ووقوع الطلاق بها واللعان والنفقة فكذلك فيما نحن فيه. قال القاضي: إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج، وأما سائر الأحكام فإنها تنقطع بانقطاع دمها.

مسألة: (وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية).

أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرآن منهم عمر وعلى وآبن عمر وسعيد بن المسيب وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي؛ لقول النبي ﷺ: «قرء الأمة حيضتان »(١).

ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعًا.

ولأنه معنى ذو عدد بني على التفاضل فلا تساوي الأمة فيه الحرة كالحد.

وكان القياس يقتضي: أن تكون حيضة ونصفًا كما كان حدها على النصف من حد الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعيض فكمل حيضتين. ولهذا قبال عمر: لـو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفاً لفعلت.

إذا ثبت هذا فانقضاء عدتها بالغسل من الحيضة الثانية في إحدى الروايتين وفي الأخرى بانقطاع الـدم من الحيضة الثانية وعلى الرواية الـتي تقـول: إن القـروء الأطهار فانقضاء عدتها برؤية الدم من الحيضة الثانية.

مسألة: (وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر).

أجمع أهل العلم على هذا؛ لأن الله ذكره في كتابه بقوله تعالى: ﴿واللائي عَمْسُونُ مِنْ الْحَيْضُ مِنْ نَسَائِكُم إِنْ ارتبتم فعدته مِنْ ثَلاثة أَشْهُر واللائمي لم يحضن ﴿ الطلاق:٤] وتجب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر أهل العلم .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۱۳۹.

وقال ابن حامد: لا يحتسب بالساعات وإنما يحتسب بأول الليل والنهار فإذا طلقها نهاراً احتسب بأول الليل الذي يليه وإن طلقها ليلاً احتسب بأول النهار الذي يليه وين طلقها ليلاً احتسب بأول النهار الذي يليه وهذا قول مالك ؟ لأن حساب الساعات يشق فسقط اعتباره .

والأول المذهب؛ لقول الله تعالى: ﴿ فعدتهن ثلاثـة أشـهر ﴾ [الطلاق:٤] ولا تجوز الزيادة عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إما يقيناً وإما اسـتظهاراً فـلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى .

مسألة: (والأمّة شهرَان).

اختلفت الرواية عن أحمد في عدة الأمة فأكثر الروايات عنه أنها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه واحتج فيه بقول عمر: «عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كان عدتها شهرين» (١) رواه الأثرم عنه بإسناده.

وهذا قول الزهري وأحد أقوال الشافعي ؛ لأن الأشهر بدل من القروء وعدة ذات القروء قرآني فبدلهما شهران .

ولأنها معتدة بالشهور عن غير الوفاة فكان عددها كعدد القرء ولو كانت ذات قرء كالحرة .

والرواية الثانية: أن عدتها شهر ونصف اختارها أبو بكر وبه قبال أبو حنيفة وأصحابه وهو القول الثاني للشافعي ؛ لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين ؛ لتعذر تبعيض الحيضة فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف فوجب المصير إليه كما في عدة الوفاة ويصير هذا كالمحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أجزأه إخراجه فإن أراد الصيام مكانه صام يوماً كاملاً.

ولأنها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة .

<sup>(</sup>١) أخرجه اليهقي في السنن الكبرى ٧: ٤٢٥ كتاب العدد، باب عدة الأمة.

والرواية الثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر وهي أصح عندي وبه قال الحسن ومالك وهو القول الثالث للشافعي ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ [الطلاق ٤٤].

ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور فكان ثلاثة أشهر كاستبراء الأمة إذا ملكها أو مات سيدها.

ولأن اعتبار الشهور هاهنا للعلم ببراءة الرحم ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعاً ؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوماً وعلقة أربعين يوماً ثم يصير مضغة ثم يتحرك ويعلو بطن المرأة فيظهر الحمل وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية ولذلك كان استبراء الأمة في حق سيدها ثلاثة أشهر ومن رد هذه الرواية قال هي مخالفة لإجماع الصحابة ؛ لأنهم اختلفوا على القولين الأولين ومتى اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث ؛ لأنه يفضي إلى تخطئتهم وحروج الحق عن قول جميعهم ولا يجوز ذلك.

ولأنها معتدة بغير الحمل فكانت دون عدة الحرة كذات القرء المتوفى (١) عنهـا زوجها .

#### فصل

وفي أول سن الإياس روايتان: إحداهما خمسون سنة ؛ لأن عائشة قالت: « لم تر المرأة ولداً في بطنها بعد الخمسين »، وفي لفظ: « إذا بلغت خمسين سنة خرجت عن حد الحيض » وهذا سبيله التوقيف لا يجوز بمحرد الرأي والتحكم فالظاهر أنها قالته توقيفاً عن النبي الله .

والرواية الأخرى: إن كانت من نساء العجم فخمسون وإن كانت من نساء العرب فستون ؛ لأنهن أقوى جبلة ، وقد ذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب أن هنداً بنت أبي عبيدة بن عبدا لله بن زمعة ولدت موسى بن عبدا لله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب ولها ستون سنة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وللتوفى. وما أثبتناه من المغني ٩: ٩٢.

وقال: يقال إنه لن تلد بعد خمسين سنة إلا عربية ولا تلد لستين إلا قرشية .

والصحيح أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغيرا سبب فقد صارت آيسة ؛ لأن وجود الحيض في حق هذه نادر لما ذكرنا من قول عائشة وقلة وجوده فإذا انضم إلى هذه انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر ، وإن انقطع قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه وسنذكره إن شاء الله تعالى . وإن رأت اللم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح ؛ لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادراً ، وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض ؛ لأنه لم يوجد ذلك فعند ذلك لا تعتد به و تعتد بالأشهر كالتي لا ترى دماً .

#### فصل

فإن بلغت سناً تحيض فيه النساء في الغالب فلم تحض كخمس عشرة سنة فعدتها ثلاثة أشهر في ظاهر قول الخرقي وقول أبي بكر وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وضعف أبو بكر الرواية المحالفة لهذا وقال: رواها أبو طالب فخالف فيها أصحابه وذلك ما روى أبو طالب عن أحمد أنها تعتد سنة.

قال القاضي: هذه الرواية أصح؛ لأنه متى أتى عليها زمان الحيض فلم تحـض صارت مرتابة بجوز أن يكون بها حمل منع حيضهـا فيحـب أن تعتـد بسـنة كـالـتي . ارتفع حيضها بعد وجوده .

والأول أصح؛ لقول الله تعالى: ﴿واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثـة أشـهر واللاتي لم يحضن ﴿ الطلاق: ٤] وهـذه من اللاتي لم يحضن .

ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها ولهنذا لو حاضت قبل بلوغ سن تحيض لمثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض وفارق من ارتفع حيضها فإنها من ذوات القروء وهذه لم تكن منهن.

مسألة: (وإذا طلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فأعتقت اعتدت عدة أمة).

هذا قول الحسن وأبي حنيفة وأصحابه وهو أحد أقوال الشافعي ؟ لأنها إذا عتقت وهي رجعية فقد وحدت الحرية وهي زوجة تعتد عدة الوفاة لو مات فوجب أن تعتد عدة الحرائر كما لو أعتقت قبل الطلاق وإن أعتقت وهي بائن فلم توجد الحرية في الزوجية فلم تجب عليها عدة الحرائر كما لو أعتقت بعد مضي القرئين .

ولأن عدة (١) الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات فتنتقل إلى عدة الحرائر والبائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة فلا تنتقل إلى عدة الحرائر كما لو انقضت عدتها .

مسألة: (وإذا طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة).

أما إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الأقراء فلم تر الحيض في عادتها ولم تدر ما رفعه ؟ فإنها تعتد سنة تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها ؟ لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل فإذا لم يين الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهراً فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر هذا قول عمر. قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ؟ لأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا يحصل به براءة رحمها فاكتفي به ولهذا اكتفي في حق ذات القرء بثلاثة قروء وفي حق الآيسة بثلاثة أشهر بعدها؟ قلنا : الاعتداد بالقرء والأشهر إنما يكون عند عدم الحمل وقد تجب العدة مع العلم ببراءة الرحم بدليل ما لو علق طلاقها بوضع الحمل فوضعته وقع الطلاق ولزمتها العدة .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٩٥.

مسألة: (وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهراً تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة).

هذه المسألة مبنية على أصلين :

أحدهما: أن الحرة تعتد بسنة إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه .

والثاني: أن عدة الأمة الآيسة شهران فتتربص تسعة أشهر؛ لأن مدة الحمل تتساوى فيه الحرة والأمة لكونه أمراً حقيقياً فإذا يئست من الحمل اعتدت عدة الآيسة شهرين، وعلى الرواية التي جعلت عدتها شهراً ونصفاً تكون عدتها عشرة أشهر ونصفاً ومن جعلها ثلاثة أشهر فعدتها سنة كالحرة.

مسألة: (وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات).

أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض من مرض أو نفاس أو رضاع فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم وإن طال إلا أن تصير في سن الإياس وقد ذكرناه فعند ذلك تعتد عدة الآيسات. وقد روى الشافعي في مسنده بإسناده عن حبان بن منقذ «أنه طلق امرأته طلقة واحدة وكان لها منه بُنية تُرضعها، فتباعد حيضها، ومرض حبان فقيل له: إنك إن مت ورثتك. فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد بن ثابت، فسأله عن ذلك فقال عثمان لعلي وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاي يسن من الحيض، ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن الحيض. فرجع حبان إلى أهله فانتزع منها البنت، فعاد إليها الحيض فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة، فورثها عثمان رضى الله عنه »(1).

مسألة: (وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في مسنده (١٩١) ٢: ٥٨ كتاب الطلاق، باب في العدة. وأخرجه اليهقي في السنن الكبرى ٧: ٤١٩ كتاب العدد ، باب عدة من تباعد حيضها.

وذلك لما روي عن ابن عمر «أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه: تجلس تسعة أشهر، فإن لم يتبين بها حمل تعدد بثلاثة أشهر، فذلك سنة »(١) ولا نعرف له مخالفاً.

قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر.

ولأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة كما لو ارتفع حيضها حين طلقها ووجب عليها سنة كاملة ؛ لأن العدة لا تبنى على عدة أخرى ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة . ولو اعتدت الصغيرة شهراً أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء .

وإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض وإن طالت ؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها و لم يتأخر عن عادتها فهي من ذوات القروء باقية على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها ولا نعلم في هذا خالفاً.

مسألة: (ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت أمة).

أما الصغيرة التي لم تحض أو البالغ التي لم تحض إذا اعتدت بالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة لزمها استئناف العدة في قـول عامة علماء الأمصار منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأهل المدينة وأهل البصرة وذلك لأن الشهور بدل عن الحيض فإذا وحد المبدل بطل حكم المبدل كالتيمم مع الماء ويلزمها أن تعتد بثلاث حيض إن قلنا القروء الحيض، وإن قلنا القروء الأطهار فهل تعتد بما مضى من الطهر قبل الحيض قرءاً؟ فيه وجهان:

<sup>(</sup>١) أخرجه الشاقعي في مسنده (١٩٠) الموضع السابق. وأخرجه البيهقي في الموضع السابق.

أحدهما: تعتد به ؛ لأنه طهر انتقلت منه إلى حيض فأشبه الطهر بين الحيضتين.

\* والثاني: لا تعتد به وهي ظاهر كلام الشافعي ؛ لأن القروء هو الطهر بين حيضتين وهذا لم يتقدمه حيض فلم يكن قرءاً وأما إن انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت بعدها ولو بلحظة لم يلزمها استتناف العدة ؛ لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة فلم يلزمها الاستئناف كالتي حاضت بعد انقضاء العدة بزمن طويل ولا يمكن منع هذا الأصل ؛ لأنه لو صح منعه لم يحصل الاعتداد بالشهور بحال .

مسألة: (ولو مات عنها وهو حر أو عند قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشراً إن كانت حرة وبتمام شهرين وخسة أيام إن كانت أمة).

أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة شهر وعشر دخل بها أو لم يدخل سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ وذلك لقوله تعالى: ﴿والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

وقال النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآخر أن تحــد على ميـت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» (١). متفق عليه .

فإن قيل: ألا حملتم الآية على المدخول بها كما قلتم في قول تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة:٢٢٨]؟ .

قلنا: إنما خصصنا هذه بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا إِذَا نَكُحْتُم المؤمناتُ ثُم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ [الأحزاب: ٤٩] و لم يرد تخصيص عدة الوفاة ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٣٠) ٥: ٢٠٤٤ كتاب الطلاق، باب هوالذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهركه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٠) ١: ١١٢٦ كتاب الطلاق، باب وحوب الإحداد في عدة الوفاة...، جيعاً من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

أحدهما: أن النكاح عقد عمر فإذا مات انتهى والشيء إذا انتهى تقررت حكامه كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل وأحكام الإحارة بانقضائها والعدة من حكامه.

والثاني: أن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الـزوج تكذيبهـا ونفيـه باللعـان وهـذا متنع في حق الميت فلا يؤمـن أن تـأتي بولـد فيلحـق الميـت نسبه ومالـه مـن ينفيـه ناحتطنا بإيجاب العدة عليها لحفظها عن التصرف والمبيت في غير منزلها حفظاً لها.

إذا ثبت هذا فإنه لا يعتبر وجسود الحيىض في عـدة الوفـاة في قــول عامــة أهــل العلم؛ لأنه لو اعتبر الحيض في حقها لاعتبر ثلاثة قروء.

وأما الأمة المتوفى عنها زوجها<sup>(۱)</sup> فعدتها شهران وخمسة أيام في قبول عامة أهل العلم ولا نعلم فيه خلافاً إلا أن ابن سيرين قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة لحرة إلا أن يكون قد مضت في ذلك سنة فإن السنة أحق أن تتبع وأخذ بظاهر لنص وعمومه . والحجة لنا عليه اتفاق الصحابة على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة .

مسألة: (ولو طلقها أو مات عنها وهي حاملٌ منه لم تنقض عدتها إلا وضع الحمل، أمة كانت أو حرة).

أجمع أهل العلم على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها وكذلك كل مفارقة في الحياة وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً الحلها وضع حملها إلا ابن عباس وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى لأجلين ، وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي الله فرد عليه النبي عليه السلام توله ، وروي عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة وكره لحسن والشعبي أن تنكح في دمها وأبى سائر أهل العلم وقالوا: لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تتزوج ولكن لا يطأها زوجها حتى تطهر من

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ١٠٧.

نفاسها وتغتسل وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالُ أَجَلَهُنَ أَنْ يَضَعَنَ حَمَلُهُنَ ﴾ [الطلاق:٤].

﴿ وروي عن أبي بن كعب قال: «قلت للنبي ﷺ: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴿ والطلاق: ٤] للمطلقة ثلاثاً أو للمتوفى عنها ؟ قال: هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنها »(١) .

وقال ابن مسعود: « من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية الستى في سورة النساء القصرى: ﴿وَأُولَاتِ الأَحْمَالِ أَحَلَهِنَ أَن يضعن حَمْلَهِن ﴾ [الطلاق:٤] نزلت بعد التي في سورة البقرة: ﴿وَالذِّينَ يُتُوفُونَ مَنكُم وَيَذْرُونَ أَزُواجًا ﴾ [البقرة: ٣٣٤]» (٢). يعني أن هذه الآية هي الأخيرة فتقدم على ما خالفها من عموم الآية المتقدمة ويخص بها عمومها.

روى عبدا لله بن الأرقم «أن سبيعة الأسلمية أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تُنشَبُ أن وضعت جملها بعد وفاته فلما تعلّت من نفاسها تجمّلت للخطّاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: ما لي أراك مُتحمّلة لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت شبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي شابي حين أمسيت فأتيت رسول الله على فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملى فأمرنى بالتزوج إن بدا لي »(٢) متفق عليه.

قال ابن عبدالبر: هذا حديث صحيح قد جاء من وجوه شتى كلها ثابتة .

ولأنها معتدة حامل فتنقضي عدتها بوضعه كالمطلقة ، يحققه أن العدة إنما شرعت لمعرفة برائته منه فوحب أن تنقضى به العدة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٦٠٥) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) انظر أثر ابن مسعود في تفسير القرطبي ٣: ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرَّحه البخاري في صَحيحه (٣٧٧٠) ٤: ١٤٦٦ كتاب المغازي ، باب فضل من شهد بدراً. وأخرِحه مسلم في صحيحه (١٤٨٤) ٢: ١١٢٧ كتاب الطلاق، باب انقضاء عمدة المتوفى عنها زوجها.

ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل فوجب أن تنقضي به كما في حـق المطلقة .

مشألة: (والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان).

أما إذا ألقت المرأة بعد فرقة زوجها شيئاً لم يخل من خمسة أحوال:

أحدها: أن تضع ما بـان فيـه خلـق الآدمـي مـن الـرأس واليـد والرحـل فهـذا تنقضي به العدة بلا خلاف بينهم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد؛ لأنه إذا أبان فيه شيء من خلق الآدمي علم أنه حمل فيدخل في عموم قوله: ﴿ واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والطلاق: ٤].

الحال الثاني: ألقت نطفة أو دماً لا تدري هل هو ما يخلق منـه الآدمـي أو لا فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة.

الحال الثالث: ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية (١) بان بها أنها خلقة آدمي فهذا في حكم الحال الأول ؛ لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد.

الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير بــه أم ولد؛ لأنه لم يين فيه خلق آدمي فأشبه الدم وهو اختيار أبي بكر.

ونقل الأثرم عن أحمد أن عدتها لا تنقضي به ولكن تصير أم ولد؛ لأنه مشكوك في كونه ولداً فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه و لم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها فثبت كونها أم ولد احتياطاً ولا تنقضي العدة احتياطاً، ونقل حنبل أنها تصير أم ولد و لم يذكر العدة فقال بعض أصحابنا:

<sup>(</sup>١) في الأصل: حقيقة. ومما أثبتناه من المغني ٩: ١١٤.

على هذا تنقضي به العدة وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي ؛ لأنهم شهدوا بأنه حلقة آدمي أشبه ما لو تصور ، والصحيح أن هذا ليس بروايـة في العـدة ؛ لأنـه لم يذكرها و لم يتعرض لها .

الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها و لم تشهد القوابل بأنها مبدأ خلق آدمي فهذا لا تنقضي به عدة ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم يثبت كونه ولداً ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة ولا تنقضي العدة بوضع ما دون المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة وسواء قبل أنه مبدأ حلق آدمي أو لم يقل نص عليه أحمد فقال: أما إذا كان علقة فليس بشيء إنما هي دم لا تنقضي به عدة ولا يعتق بها أمة ولا تعلم مخالفاً في هذا إلا الحسن فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت العدة.

والأول أصح وعليه الجمهور ، وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوماً منذ أمكنه وطؤها ؛ لأن النبي في قال : «إن خلق أحدكم ليحمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يومًا . ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك »(١) .

ولا تنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين وأما بعد الأربعة أشهر فليس فيه إشكال ؛ لأنه منكس في الخلق الرابع.

#### فصل

وأقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لما روى الأثرم بإسناده عن أبي الأسود «أنه رُفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر . فهم عمر برجمها . فقال له علي : ليس لك ذلك . قال الله تعالى : ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ [البقرة : ٢٣٣] ، وقال : ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا ﴾ [الأحقاف : ١٥] . فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرًا . لا رجم عليها فحلى عمر سبيلها »(٢) .

وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠٣٦) ٣: ١١٨١ كتاب بدء الخلق، باب ذكر لللائكة. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٦٤٣) ٤: ٢٠٣٦ كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٤٤٢ كتاب العدد، باب ما حاء في أقل الحمل.

مسألة: (ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به).

ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين وبه قال الشافعي وهو المشهور عن مالك .

وعن أحمد أن أقصى مدته سنتان . روي ذلك عن عائشة ، وبه قال أبو حنيفة ؛ لما روي عن عائشة أنها قسالت : « لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل»(١) .

ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ولا توقيف هاهنا ولا اتفاق وإنما هو على ما ذكرنا وقد وحد ذلك فإن الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين. والمذهب الأول ؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوحود وقد وحد الحمل أربع سنين فروى الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس حديث عائشة: « لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل» قال مالك: سبحان أنس حديث عائشة : « لا تزيد المرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد.

وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين.

وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين، وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سنين، وبقي محمد بن عبدا لله بن الحسن بن على في بطن أمه أربع سنين. وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي حكى ذلك أبو الخطاب.

وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه؛ لأنه ما وجد .

ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل، وروي ذلك عن عثمان وعلى وغيرهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٤٤٣ للوضع السابق. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٠٧٧) ٢: ٦٧ كتاب الطلاق ، باب للرأة تلد لسنة أشهر.

إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت النزوج أو طلاقه ولم يكن تزوجت ولا وطفت ولا انقضت عدتها بالقرء ولا بوضع الحمل فإن الولد لاحق بالزوج وعدتها منقضية به .

مسألة: (ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فُرِّق بينهما وبنت على ما مضى من عدة الأول، ثم استقبلت العدة من الثاني).

أما المعتدة فلا يجوز لها أن تتزوج في عدتها إجماعاً أي عدة كانت؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزَمُوا عَقَدَةَ النَّكَاحَ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلُهُ ﴾ [النَّمَةُ:٣٥].

ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب. وإن تزوجت فالنكاح باطل؛ لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول فكان نكاحاً باطلاً كما لو تزوجت وهي في نكاحه ويجب أن يفرق بينه وبينها فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها ولا تنقطع بالعقد الثاني؛ لأنه باطل لا تصير المرأة به فراشاً ولا تستحق عليه بالعقد شيء ويسقط سكناها ونفقتها عن النوج الأول؛ لأنها ناشز. وإن وطئها انقطعت العدة سواء علم التحريم أو جهله؛ لأنه وطء بشبهة نكاح فتنقطع به العدة كما لو جهل.

إذا ثبت هذا فعليه فراقها فإن لم يفعل وحب التفريق بينهما فإن فارقها أو فرق بينهما وحب عليها أن تكمل عدة الأول ؛ لأن حقه أسبق وعدته وحبت عن وطء في نكاح صحيح فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني ولا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين وهذا مذهب الشافعي.

والأصل في هذا ما روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار «أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحها غيره في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بمخفقة ، وفرق بينهما ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها المذي تزوجها لم يدحل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان حاطباً من الخطاب ،

وإن كان دخل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ولا ينكحها أبداً »(١).

واروى بإسناده عن علي «أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أن يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر »(٢) وهذان قولا سيدين من الخلفاء لم يعرف لهما في الصحابة مخالف.

ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين واليمينين .

ولأنه حبس يستحقه الرجال على النساء فلـم يجـز أن تكـون المـرأة في حبـس رحلين كحبس الزوحة<sup>(٣)</sup>.

مسألة: (وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين).

يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين. وأما الـزوج الأول فـإن كان طلاقه ثلاثاً لم تحل له بهذا النكـاح وإن وطئ فيه؛ لأنه نكـاح بـاطل، وإن كان طلاقه دون الثلاث فله نكاحها أيضاً بعـد العدتين، وإن كـانت رجعيـة فلـه رجعتها في عدتها منه.

وعن أحمد رواية أخرى أنها تحرم على الزوج الشاني على التأبيد وهـو قـول مالك وقديم قولي الشافعي؛ لقول عمر : « لا ينكحها أبداً »<sup>(؛)</sup> .

ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته كالوارث إذا قتل موروثه .

ولأنه يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبد كاللعان .

ويقوى عندي أن يحـل للثاني نكاحها بعد قضاء عـدة الأول ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه وبهذا قال الشافعي في الجديد؛ لأنه وطء يلحـق بـه النسب فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في للوطإ (٢٧) ٢: ٤٢٣ كتاب النكاح ، باب حامع ما لا يجوز من النكاح. وأخرجه الشانعي في مسنده (١٨٥) ٢: ٥٦ كتاب الطلاق، باب في العدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في مسنده (١٨٦) ٢: ٥٥ كتاب الطلاق، باب في العدة.

وأحرجه البيهةي في السنن الكبرى ٧: ٤٤١ كتاب العدد، باب احتماع العدتين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الزوحية. وما أثبتناه من المغني ٩: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ١٥٦.

ولأن العدة إنما شرعت حفظاً للنسب وصيانة للماء والنسب لاحق بــه هاهنــا فأشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها وهذا حسن موافق للنظر .

اووجه قول الخرقي في إباحتها بعد العدتين أنه لا يخلو إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما وجميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها .

ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد فهذا أولى .

ولأن آيات الإباحة عامة كقوله: ﴿وَأَحَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ ۗ [النساء:٢٤] وقوله: ﴿وَالْحُصِنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [للائدة:٥] فلا يجوز تخصيصها بغير دليل. وما روي عن عمر في تحريمها فقد حالفه على فيه.

وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي فإن علياً قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها فإنه قد استعجل وطنها ولا تحرم عليه على التأبيد.

ووجه تحريمها قبل قضاء عدة الثاني عليه قول الله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

ولأنه وطء يفسد به النسب فلم يجز النكاح في العدة منه كوطء الأجنبي.

# فصل

وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوعة بشبهة أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره ، والأولى عندي حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن لحقه نسب ولدها ؛ لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه ولا يصان ماؤه المحترم عن مائه المحترم ولا يحفظ نسبه عنه ولذلك أبيح للمختلعة نكاح من حالعها ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها ؛ لأن نكاحها يفضي إلى اشتباه النسب فالواطئ كغيره في أن الولد لا يلحق نسبه بواحد منهما.

مسألة: (وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر).

أها إذا كانت حاملاً منه فإنها تنقضي عدتها بوضع حملها ؟ لقوله تعالى: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ [الطلاق:٤] ثم ينظر فإن كان يمكن أن يكون من الأول دون الثاني وهو أن تأتي به لدون سنة أشهر من وطء الثاني وأربع سنين فما دونها من فراق الأول فإنه يلحق بالأول وتنقضى عدتها منه بوضّعه ثم تعتد بثلاثة قروء عن الشاني، وإن أمكن كونه من الشاني وحده دون الأول وهو أن تأتي به لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين منذ وطئها الثاني ولأكـثر من أربع سنين منذ أبانها الأول فهو ملحق بالثاني فتنقضي به عدتها من الشاني ثم تتم عدة الأول وتقدم عدة الثاني هاهنا على عدة الأول ؛ لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره . وإن أمكن أن يكون منهما وهو أن يأتي به لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني ولأربع سنين فما دونها من بينونتها من الأول أري القافة فإن ألحقته بالأول لحق به كما لو أمكن أن يكون منه دون الشاني وإن ألحقته بالثاني لحق به وكان الحكم كما لو أمكن كونه من الثاني دون الأول . وإن أشكل أمره على القافة أو لم يكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء؛ لأنــه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين. وأما الولد فقال أبو بكر: يضيع نسبه ؟ لأنه لا دليل على نسبته إلى واحد منهما فأشبه ما لـو كـان بحنونـاً لم يتتسب إلى واحد منهما.

وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما. وإن الحقته القافة بهما .

ومقتضى المذهب: أن تنقضي عدتها به منهما جميعاً ؛ لأن نسبه ثبت منهما كما تنقضي عدتها به من الواحد الذي ثبت نسبه منهما .

وإن نفته القافة عنهما فحكمه حكم ما لو أشكل أمره وتعتد بعد وضعه بثلاثة قروء ولا ينتفي عنهما بقول القافة ؛ لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبي الفراش لا في النفي عن الفراش كله ولهذا لو كان صاحب الفراش واحداً فنفته القافة عنه لم ينتف عنه بقولها .

\* وإما إن ولدت لدون سنة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول لم يلحق بواحد منهما ولا تنقضي به عدتها منه ؛ لأننا نعلم أنه من وطء آخر فتنقضي به عدتها من ذلك الوطء ثم تتم عدة الأول وتستأنف عدة الثاني ؛ لأنه قد وحد ما يقتضي عدة ثالثة وهو الوطء الذي حملت منه فتحب عليها عدتان وإتمام العدة الأولى .

## فصل

وإذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها ولا يلحقه (۱) النسب. وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر. وإن علم هو دونها فعليه الحد والمهر ولا نسب له. وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها والنسب لاحق به. وإنما كان كذلك ؟ لأن هذا نكاح متفق على بطلانه فأشبه نكاح ذوات عارمه.

#### فصل

وإذا خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها في عدتها في قـول جمهور العلماء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يحل له نكاحها ولا خطبتها؛ لأنها معتدة .

وحجتنا أن العدة لحفظ نسبه وصيانة مائه ولا يصان ماؤه عن مائه إذا كانا من نكاح صحيح فإذا تزوجها انقطعت العدة ؛ لأن المرأة تصير فراشاً له بعقده ولا يجوز أن تكون زوجته معتدة فإن وطئها ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة ولا شيء

<sup>(</sup>١) في الأصل: يلحقها. وما أثبتناه من للغني ٩: ١٢٦.

عليها من الأولى ؛ لأنها قد انقطعت وارتفعت وإن طلقها قبل أن يمسها فهل تستأنف العدة أو تبنى على ما مضى؟ قال القاضى : فيه روايتان :

إحداهما: تستأنف وهـو قـول أبـي حنيفـة؛ لأنـه طـلاق لا يخلـو مـن عـدة فأوجب عدة مستأنفة كالأول.

والثانية: لا يلزمها استتناف عدة وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن؛ لأنه طلاق في نكاح قبل المسيس فلم يوجب عدة لعموم قوله تعالى: ﴿ مُم طلقتموهـن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وذكر القاضي في كتاب الروايتين أنه لا يلزمها استئناف العدة رواية واحدة لكن يلزمها إتمام بقية العدة الأولى ؛ لأن إسقاطها يفضي إلى المحتلاط المياه ؛ لأنه يتزوج امرأة ويطؤها ويخلعها ثم يتزوجها ويطلقها في الحال ويتزوجها الثاني في يوم واحد، فإن خالعها حاملاً ثم تزوجها حاملاً ثم طلقها وهي حامل انقضت عدتها بوضع الحمل على كلتا الروايتين ولا نعلم فيه مخالفاً ولا تنقضي عدتها قبل وضع حملها بغير خلاف نعلمه، وإن وضعت حملها قبل النكاح الثاني فلا عدة عليها للطلاق من النكاح الثاني بغير خلاف أيضاً ؛ لأنه نكحها بعد قضاء عدة الأول، وإن وضعته بعد النكاح الثاني وقبل طلاقه فمن قال يلزمها استئناف عدة أوجب عليها الاعتداد بعد طلاق الثاني وقبل طلاقه فمن قال يلزمها استئناف عدة أوجب يوجب عليها هاهنا عدة ؛ لأن العدة الأولى انقضت بوضع الحمل إذ لا يجوز أن يوجب عليها هاهنا عدة ؛ لأن العدة الأولى انقضت بوضع الحمل إذ لا يجوز أن بعد مضي قرء أو شهر ثم مضى قرآن أو شهران قبل طلاقه من النكاح الثاني فقد انقطعت العدة بالنكاح الثاني فإن قلنا تستأنف العدة فعليها عدة تامة بثلاثة قروء أو الشهر وإن قلنا تبني أتمت العدة الأولى بقرأين أو شهرين .

مسألة: (وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة).

هذا المشهور عن أحمد، وهو قول ابن عمر. وروي عن عثمان وعائشة، وبه قال مالك والشافعي. وعن أحمد أنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن حبير وبحاهد وإسحاق ؛ لما روى

عمرو بن العاص أنه قال : « لا تفسدوا علينا سنة نبينا هي، عدة أم الولد إذا تـوفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر »(١) رواه أبو داود .

\*ولأنها حرة تعند للوفاة فكانت عدتها أربعة أشهر وعشراً كالزوجة الحرة ، وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تعند شهرين وخمسة أيام . قال صاحب المغني : و لم أجد هذه الرواية عن أحمد في الجامع ولا أظنها صحيحة عن أحمد ، وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة ؛ لأنها حين الموت أمة فكانت عدتها عدة الأمة كما لو مات رجل عن زوجته الأمة فعتقت بعد موته .

ووجه قول الخرقي وهو أصح أنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة فكان بحيضة في حق من تحيض كسائر استبراء المعتقات والمملوكات .

ولأنه استبراء لغير الزوجات والموطوءات لشبهة فأشبه ما ذكرنا .

قال القاسم بن محمد: سبحان الله يقول الله في كتابه: ﴿والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا﴾ [البقرة:٢٣٤] ما هن بأزواج.

وأما حديث عمرو بن العاص فضعيف . قال ابن المنـــذر : ضعـف أحمــد وأبــو عبيد حديث عمرو بن العاص .

وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبدا لله عن حديث عمرو بن العاص فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبدا لله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا وقال: أين سنة النبي في في هذا وقال: أربعة أشهر وعشر إنما هي في عدة الحرة من النكاح وإنما هذه أمة حرجت من الرق إلى الحرية فيلزم من قال بهذا أن يورثوها.

مسألة : (وإن كانت آيسة فبثلاثة أشهى .

هذا هو المشهور عن أحمد وهو قــول الحســن وأحــد قــولي الشــافعي . وســال عمر بن عبدالعزيز أهل المدينة والقوابل فقالوا : لا تستبرأ الحبلــي في أقــل مــن ثلاثــة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٢٣٠٨) ٢: ٢٩٤ كتاب الطلاق ، باب في عدة أم الولد.

أشهر فأعجبه قولهم. وعن أحمد أنها تستبرأ بشهر وهـو قـول ثـان للشـافعي ؛ لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة فكذلك في الاستبراء.

وذكر القاضي رواية ثالثة أنها تستبرأ بشهرين كعـدة الأمـة المطلقـة و لم أر لـه وحهاً ولو كان استبراؤها بشهرين لكـان استبراء ذات القـرء بقرأيـن و لم نعلـم بـه قائلاً .

وقال سعيد بن المسيب وعطاء والضحاك والحكم في الأمة التي لا تحيض: تستبرأ بشهر ونصف. ورواه حنبل عن أحمد فإنه قال: قال عطاء: إن كانت لا تحيض فخمس وأربعون ليلة. قال عمي: كذلك أذهب؛ لأن عدة الأمة المطلقة كذلك والمشهور عن أحمد الأول.

قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبدا لله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهراً؟ فقال: إنما قلنا ثلاثة أشهر من أحل الحمل فإنه لا يتبين في أقل من ذلك فإن عمر بن عبدالعزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوماً ثم علقة أربعين يوماً ثم مضغة بعد ذلك.

قال أبو عبدا لله: فإذا حرحت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحم فيبين حينة وقال لي: هذا معروف عند النساء (١) وأما شهر فيلا معنى فيه ولا نعلم به قائلاً.

ووجه استبرائها بشهر أن الله جعل الشهر مكان الحيضة ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء، وعدة الأمة شهرين مكان قرأين وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة فيجب أن يكون مكان الحيضة هاهنا شهراً كما في حق من ارتفع حيضها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الله. وما أثبتناه من للغني ٩: ١٥٠.

فإن قيل: فقد وحد ثم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر. قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الإياس فاستويا.

ع مسألة: (وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة).

في هذه المسألة أيضاً روايتان:

إحداهما: أنها تستبرأ بعشرة أشهر.

والثانية: بسنة تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته وثلاثة أشهر مكان الثلاثة التي تستبراً بها الآيسات، وقد ذكرنا الروايتين في الآيسة وذكرنا أن المختار عند أحمد استبراؤها بثلاثة أشهر وهاهنا جعل مكان الحيضة شهراً؛ لأن اعتبار تكرارها في الآيسة ليعلم براءتها من الحمل وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مدته فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس.

وإن علمت ما رفع الحيض لم تزل في الاستبراء حتى يعود الحيض فتستبرئ نفسها بحيضة إلا أن تصير آيسة فتستبرئ نفسها استبراء الآيسات ، وإن ارتابت بنفسها فهى كالحرة المستبرئة وقد ذكرنا حكمها فيما مضى من هذا الباب .

مسألة: (وإن كانت حاملاً منه فحتى تضع).

وهذه لا خلاف فيها فإن الله قال: ﴿وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق:٤] وقال النبي ﷺ: « لا توطأ حامل حتى تضع »(١).

ولأن عدة الحرة والأمة والمتوفى عنها والمطلقة واستبراء كل أمة إذا كانت حاملاً بوضع حملها وذلك لأن للقصود من العدة والاستبراء معرفة براءة الرحم من الحمل وهذا يحصل بوضعه ومتى كانت حاملاً باثنين أو أكثر فلا ينقضي استبراؤها حتى تضع آخر حملها على ما ذكرناه في المعتدة.

مسألة : (وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ١٤٠.

لا خلاف في المذهب أنها تستبرأ هاهنا بحيضة إن كانت ممن تحيض وهو قول الشافعي ؛ لأنها فراش لسيدها فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء كما لو مات هنها .

ولأن هذه موطوءة وطئاً له حرمة فلم يجز أن تزوج قبل الاستبراء كالموطوءة بشبهة وهذا لأنه إذا وطئها سيدها اليوم ثم زوجها فوطئها الزوج في آخر اليوم أفضى إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب وهذا لا يحل.

وإن لم تكن ممن تحيض فاستبراؤها بما ذكرنا في أم الولىد على ما شرطنا ومفهوم كلام الخرقي أنها إذا كانت أمة لا يطؤها سيدها لم يلزمها استبراء ؛ لأنها ليست فراشاً لسيدها فلم يلزمها الاستبراء كالمزوجة والمعتدة .

ولأن تركها للاستبراء لا يفضي إلى اختلاط المياه واستزاج الأنساب بخـلاف الموطوءة .

مسألة: (ومن ملك أمة لم يُصبها ولم يُقبِّلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة ، إن كانت ممن تحييض ، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً ، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات أو من اللاتي لم يحضن .

أما إذا ملك أمة بسبب من الأسباب المحددة للملك كالإرث والهبة والخلع والأجرة والبيع والغنيمة لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها بكراً كانت أو ثيباً صغيرة كانت أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل وبهذا قبال الحسن وابن سيرين وأكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه ومبالك والشافعي ؛ لما روى أبو سعيد «أن النبي علم أوطساس: أن تُوطًا حامل حتى تَضَع ، ولا غير حامل حتى تَضَع حيضة »(1) . رواه أحمد وأبو داود .

ولأنه ملك حارية محرمة عليه فلم تحل له قبل استبرائها كالثيب التي لم تحمل. ولأنه سبب موجب للاستبراء فلم يفترق الحال فيـه بـين البكـر والثيب والـتي تحمل والتي لا تحمل كالعدة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٥٧) ٢: ٢٤٨ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا. ¨ وأخرجه أحمد في مسنده (١١٢٠٢) طبعة إحياء الثراث.

قال أحمد: قد بلغني أن العذراء تحمل فقال لـ ه بعض أهـل المجلس: نعم قـ د كان في حيراننا. فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد في أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد. وروي عنه أنه قـال: إن كـانت صغيرة بـأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضـة إن كـانت تحيض وإلا بثلاثة أشهر ممن توطأ وتحبل فظاهر هـذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها.

وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح ؛ لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ؛ لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة . وأما من يمكن وطئها فلا تحل قبلتها والاستمتاع منها فيما دون الفرج قبل الاستبراء إلا المسبية على إحدى الروايتين ؛ لأنه استبراء يحرم الوطء فحرم الاستمتاع كالعدة .

ولأنه لا يأمن كونها حاملاً من باتعها فتكون أم ولد والبيع باطل ويكون مستمتعاً بأم ولد غيره. وأما المسبية فظاهر كلام الخرقي تحريم مباشرتها فيما دون الفرج لشهوة وهو الظاهر عن أحمد؛ لأن كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة.

ولأنه داعية إلى الوطء المحرم لأحل اختلاط المياه واشتباه الأنسباب فأشبهت المعيبة .

وعن أحمد أنه لا يحرم ؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال : « وقع في سهمي يــوم حلولاء حارية كأنَّ عنقَها إبريق فضة ، فما ملكت نفسي أن قُمــتُ إليهـا فقبّلتُهـا والناسُ ينظرون » (١) .

<sup>(</sup>١) أخرحه ابن أي شيبة في مصنفه (١٦٦٥٠) ٣: ٥٠٨ كتاب النكاح ، في الرجل يشتري الأمة يصيب منها شيئًا دون الفرج أم لا.

ولأنه لا نص في المسبية ولا يصح قياسها على المبيعة ؛ لأنها تحتمل أن تكون أم ولد للبائع فيكون مستمتعاً بأم ولد غيره ومباشراً لمملوكة غيره والمسبية مملوكة له على كل حال وإنما حرم وطؤها لئلا يسقي ماءه زرع غيره وقول الخرقي بعد تمام ملكه لها يعني أن الاستبراء لا يكون إلا بعد ملك المشتري لجميعها ولو ملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها ، وإن ملكها ببيع فيه الخيار انبنى على نقل الملك في مدته فإن قلنا ينتقل فابتداء الاستبراء من حين البيع . وإن قلنا لا ينتقل فابتداؤه من حين انقطاع الخيار ، وإن كان المبيع معيباً فابتداؤه من حين البيع ؛ لأن العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف ، وهل يبتدا الاستبراء من حين البيع قبل القبض أو من حين القبض ؟ فيه وجهان :

أحدهما: من حين البيع؛ لأن الملك ينتقل به .

والثاني: من حين القبض؛ لأن القصد معرفة براءتها من ماء البائع، ولا يحصل ذلك مع كونها في يده، والاستبراء الواجب هاهنا في حق الحامل بوضعه بغير خلاف وفي ذات القرء بحيضة في قول أكثر أهل العلم. وقال سعيد بن المسيب وعطاء: بحيضتين وهو مخالف للحديث الذي رويناه وللمعنى فإن المقصود معرفة براءتها من الحمل وهو حاصل بحيضة وفي الآيسة والتي لم تحض والتي ارتفع حيضها بما ذكرنا في أم الولد على ما مضى من الخلاف فيه.

مسألة : (وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها ، والكحل بالإثمد، والنقاب) .

هذا يسمى الإحداد ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في وحوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال: لا يجب الإحداد وهو قل شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه ويستوي في وحوب الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة لعموم الأحاديث التي سنذكرها.

#### فصل

وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها وذلك أربعة أشياء:

ولأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان وما أشبهه ؛ لأنه استعمال للطيب، وأما الادهان بغير الطيب كالزيت والشيرج والسمن فلا بأس به ؛ لأنه ليس بطيب.

الثاني: اجتناب الزينة وذلك واجب في قول عامة أهل العلم منهم ابن عمر وابن عباس وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه وهو ثلاثة أقسام:

أحدها: الزينة في نفسها فيحرم عليها أن تختضب وأن تحمر وجهها بالكلكون وأن تبيضه باسفيذاج العرائس وأن تجعل عليه صبراً يصفره وأن تنقش وجهها ويديها وأن تحف وجهها وما أشبهه مما يحسنها وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة وذلك لما روت أم سلمة أن النبي في قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعَصْفَر من الثياب، ولا المُمَثَّق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل» ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وروت أم عطية أن رسول الله على قال: « لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيـام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوعـاً إلا ثـوب عَصْب

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص: ۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٠٤) ٢: ٢٩٢ كتاب الطلاق، باب نيما تجتنبه للعتدة في عدتها. وأخرجه النسائي في سننه (٣٥٣٥) ٦: ٢٠٣ كتاب الطلاق ، ما تجتنب الحادة من التياب للصبغة. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦٠٤١) طبعة إحياء النراث.

ولا تكتحل، ولا تمس طبياً إلا عند أدني طهرها إذا طهرت من حيضها نُبذة من قُسط أو أظفار (۱) «۲) متفق عليه.

وزاوت أم سلمة قالت: « دخل علىّ رسول الله ﷺ حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عين صبرًا. فقال: ماذا يا أم سلمة ؟ قلت: إنما هو صَبرٌ ليس فيه طيب. فقال: إنه يَشُبُّ الوجه. لا تجعليه إلا بالليل و تنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت: قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر تغلّفتن به رأسك »<sup>(۳)</sup>.

ولأن الكحل من أبلغ الزينة والزينة تدعو إليها وتحرك الشهوة فهمي كالطيب وأبلغ منه، وإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتـداوي فلهـا أن تكتحـل ليـلاً وتمسحه نهاراً وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأصحابه ومالك.

وإنما تمنع من الكحل بالإثمد؛ لأنه الذي تحصل به الزينة. وأما الكحل بالتوتيا والعنزروت ونحوهما فلا بأس به ؛ لأنه لا زينة فيه ، ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها ؟ لأنه إنما منع منه في الوجه ؛ لأنه يصفره فيشبه الخضاب ولهذا قال النبي ﷺ : « إنه يشبُّ الوجه » . ولا تمنــع مـن التنظيـف بتقليــم الأظـافر ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط به ؛ لحديث أم سلمة .

ولأنه يراد للتنظيف لا للطيب.

القسم الثاني: زينة الثياب فتحرم عليها الثياب المصبوغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر وسائر الأحمر وسائر الملون للتحسين كالأزرق الصافي والأخضر الصافي

<sup>(</sup>١) في الأصل: قسط أظفار. وما أثبتناه من الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٢٨) ٥: ٣٠٤ كتاب الطلاق، باب تلبس الحادة ثياب العصب. وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٣٨) ٢: ١١٢٧ كتاب الطلاق، باب وجوب الإحلاد في عدة الوفاة...

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دارد في سننه (٢٣٠٥) ٢: ٢٩٢ كتاب الطلاق، باب نيما تحتبه المعتدة في عدتها.

والأصفر فلا يجوز لبسه؛ لقول النبي ﷺ: «لا تلبس ثوباً مصبوغاً »(١) وقوله: «لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق »(١) .

\* وأما ما لا يقصد بصبغه حسنه كالكحلي والأسود والأخضر المشبع فـلا تمنع منه ؛ لأنه ليس بزينة وما صبغ غزله ثم نسج ففيه احتمالان :

أحدهما: يحرم لبسه ؛ لأنه أحسن وأرفع.

ولأنه مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجه .

الثاني : لا يحرم ؛ لقول النبي ﷺ في حديث أم سلمة : ﴿ إِلَا ثُوبِ عصب ﴾ (٣) وهو ما صبغ غزله قبل نسجه . ذكره القاضي .

ولأنه لم يصبغ وهو ثوب فأشبه مـاكـان حسناً مـن الثيـاب غـير مصبـوغ. والأول أصح.

وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب.

قال صاحب الروض: الأنف الورس والعصب ينبتان باليمن لا ينبتان إلا به فأرخص النبي الله في للحادة في لبس ما صبغ بالعصب؛ لأنه في معنى ما صبغ لغير التحسين. أما ما صبغ غزله للتحسين كالأحمر والأصفر فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه ولا تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة وإن كان رقيقاً سواء كان من قطن أو كتان وإبريسم؛ لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسها.

القسم الثالث: الحلي فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قــول عامـة أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: «ولا الحلي »(\*).

وقال عطاء: يباح حلي الفضة دون الذهب وليس بصحيح؛ لأن النهي عام . ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها . قالت امرأة :

<sup>(</sup>١) سبق قريباً.

<sup>(</sup>۲) سبق قریباً.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص: ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ١٦٧.

# ومــا الحلــي إلا زينــة لنقيصـــة تتمم من حسن إذا الحسن قصرا

# فصل

الثالث مما تحتنبه الحادة: النقاب وما في معناه كالبرقع ونحوه؛ لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمنع من ذلك وإذا احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة.

الرابع: المبيت في غير منزلها، وعمن أوجب على المتوفى عنها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر؛ لما روت فُريَّعة بنت مالك بن سنان أحت أبي سعيد «أنها جاءت إلى رسول الله في فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبيه له. فقتلوه بطرف القدوم. فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فقلت: يا رسول الله! إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، و لم يدع نفقة ولا مالاً ورثته، وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني. قال: تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت. فقال: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. قالت: فأرسل إليَّ عثمان فأخبرته فأخذ به »(١). رواه الخمسة وصححه الترمذي.

ولم يذكر النسائي وابن ماحة إرسال عثمان .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٠٠) ٢: ٢٩١ كتاب الطلاق، باب في المتونى عنها تنقل. وأخرجه البرمذي في سننه (١٢٠٤) ٣: ٤٩٢ كتاب الطلاق واللعان، باب ما حماء أين تعتد المتونى عنها زوجها. وأخرجه النسائي في سننه (٣٥٣٢) ٢: ٢٠٠ كتاب الطلاق، عدة المتونى عنها زوجها من يوم يأتيها الحبر. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٣١) ١: ٦٥٤ كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتونى عنها زوجها. وأخرجه أخمد في مسئده (٢٠٤٠١) ٢: ٢٥٤.

إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكاً لزوجها أو بإجارة أو عارية ؛ لأن النبي الله قسال لفريعة : «امنكثى في بيتك» (١) و لم تكن في بيت يملكه زوجها .

وفي لفظ: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك»، وفي لفظ: «اعتدي حيث أتاك الخبر» فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه ؛ لقوله عليه السلام: «امكثي في بيتك» وقوله: «حيث أتاك الخبر» قضية في عين والمراد به هذا وقضايا الأعيان لا عموم لها ثم لا يمكن حمله على العموم فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية إذا أتاها الخبر وهي فيها.

## فصل

وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً ، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها ؛ لما روى جابر قال : «طُلَّقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجندُ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي على فقال : اخرجي فحُدِّي نخلك لعلك أن تصدَّقي منه أو تفعلي خيراً »(٢) رواه أبو داود والنسائي .

وروى بحاهد قال: «استشهد رجالٌ يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله قل وقلن: يا رسول الله! نستوجشُ بالليل أفنبيتُ عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله على: تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتنَّ النوم فلتوُب كل واحدة إلى بيتها »(٢).

وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة ؛ لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه .

<sup>(</sup>١) سبق قريباً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه (۲۲۹۷) ۲: ۲۸۹ كتاب الطلاق، باب في المبتوتة تخرج بالنهار. وأخرجه السائي في سننه (۳۵۰۰) ۲: ۲۰۹ كتاب الطلاق، باب خروج المتونى عنها بالنهار. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٤٣٦ كتاب العلد ، باب كيفية سكتى للطلقة والمتوفى عنها .

وإن أوجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بها كاليمين والحد وكانت ذات خدر بعث الحاكم إليها من يستوفي الحق منها في منزلها ، وإن كانت برزة جاز إحضارها لاستيفائه فإذا فرغت رجعت إلى منزلها .

مسألة: (والمطلقة ثلاثاً تتوقى الطيب والزينة والكل بالإثمد).

اختلفت الرواية عن أحمد في وجوب الإحداد على المطلقة البـائن فعنـه يجـب عليها وهو قول سعيد بن المسيب وأبى حنيفة وأصحابه.

والثانية: لا يجب عليها وهو قول عطاء ومالك والشافعي ؛ لأن النبي على قال: «لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثـلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا »(١) وهذه عدة الوفاة . فيـدل على أن الإحـداد إنما يجب في عدة الوفاة .

ولأنها معتدة من غير وفاة فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية والموطوءة بشبهة .

ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموتـه. وأمـا الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه.

ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج وليس له من ينفيه فــاحتيط عليهــا بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه بخــلاف المطلقــة فــإن زوجهــا بــاق (٢) فهــو يحتاط عليها بنفسه وينفى ولدهـا إذا كان من غيره .

ووجه الأولى: أنها معتدة بائن من نكاح فلزمها الإحداد كالمتوفي عنها زوجها، وذلك لأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه، ويخرج على هذا الرجعية فإنها زوجة والموطوعة بشبهة ليست معتدة من نكاح فلم تكمل الحرمة. وأما الحديث فإنما مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير الزوج ونحن نقول به ولهذا جاز الإحداد هاهنا بالإجماع فإذا قلنا يلزمها الإحداد لزمها شيئان توقى الطيب والزينة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٣٠) ٥: ٢٠٤٤ كتاب الطلاق، باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزوحاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهركه.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٩٠) ١: ١١٢٦ كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة...

<sup>(</sup>٢) زيادة من للغني ٩: ١٧٨.

في نفسها على ما قدمنا فيهما ، ولا تمنع من النقاب ولا من الاعتداد في غير منزلها . ولذلك أمر النبي في فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (١) . مسألة : (وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي (٢) العدة وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها أتت به في منزله) .

أما المعتدة من الوفاة فليس لها أن تخرج إلى الحج ولا غيره روي هذا عن عمر وعثمان وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وإن خرجت فمات زوجها في الطريق رجعت إن كانت دون مسافة قصر ؛ لأنها في حكم الإقامة. وإن تباعدت مضت في سفرها ؛ لأن رجوعها يضر بها وعليها مشقة ولا بد لها من سفر ، وإن رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها لزمها أن تأتي به في منزل زوجها من غير حلاف بين أهل العلم ؛ لأنه أمكنها الاعتداد فيه من غير ضرر فلزمها كما لو لم تسافر منه .

مسألة : (وإذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة).

هذا المشهور عن أحمد، وأنه متى مات زوجها أو طلقها فعدتها من يوم موته أو طلاقه. قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبدا لله أعلمه أن العدة تجب من حين الموت والطلاق إلا ما رواه إسحاق بن إبراهيم وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. وعن أحمد إن قامت بذلك بينة فكما ذكرنا وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر.

وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمر بـن عبدالعزيـز ؛ لأن العـدة احتنـاب أشياء وما اجتنبتها .

ووحه الأول وهو أصح: أنها لو كانت حاملاً فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها لانقضت عدتها فكذلك سائر أنواع العدد.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصلُّ: لتقتُّضي ، وما أثبتناه من للغني ٩: ١٨٣.

ولأنه زمان عقيب الموت أو الطلاق فوحب أن تعتد بـه كمـا لـو كــان حاضراً .

ولأن القصد غير معتبر بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتهما من غير قصد ولم يعدم هاهنا إلا القصد وسواء في هذا اجتنبت ما تجتنبه المعتدات أو لم تجتنبه فإن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة فلو تركته قصداً أو عن غير قصد لانقضت عدتها فإن الله تعالى قال: ﴿ يَرْبَصِن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ [البقرة:٢٢٨] وقال: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن وضعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ [الطلاق:٤] وقال: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ [الطلاق:٤] وفي اشتراط الإحداد مخالفة هذه النصوص فوجب أن لا تشترط. والله أعلم.

# كثاب الرضلع

الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقول ا لله تعالى : ﴿وَامْهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَأَحُواتُكُــمْ مَـنَ الرضاعة﴾ [النساء:٢٣] . ذكرهما ا لله تعالى في جملة المحرمات .

وأما السنة ؛ فما روت عائشة أن النبي ﷺ قال : «إن الرضاعة تحرم مــا تحـرم الولادة »(١) . متفق عليه .

وفي لفظ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(٢). رواه النسائي، ورواه أحمد والترمذي من حديث علمي. وفيه أحبار كثيرة نذكر أكثرها إن شاء الله تعالى في تضاعيف الباب.

وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.

إذا ثبت هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب وتحريم البنت ثبت بالتنبيه فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة وثبتت المحرمية لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح. وأما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك فلا تتعلق به ؛ لأن النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه وإنما يشبه به فيما نص عليه فيه .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعداً).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٠٣) ٢: ٩٣٦ كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٤٤) ٢: ١٠٦٨ كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في حامعه (١١٤٦) ٣: ٤٥٢ كتاب الرضاع، باب ما حماء يحرم من الرضاع مما يحرم من النسب.

وأخرجه النسائي في سننه (٣٣٠٢) ٦ : ٩٩ كتاب النكاح ، ما يحرم من الرضاع. وأخرجه أحمد في مسنده (١٠٩٦) ١: ٩٦١.

في هذه المسألة حكمان:

أحدهما: أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعداً هذا هو المشهور من المنهم ، وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وبه قبال الشافعي . وعن أحمد أن قليل الرضاع وكثيره يحرم . وروي هذا عن علي وابن عباس وبه قال الليث بن سعد وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا علسي أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم واحتجوا بقول الله تعالى : هوامهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة النساء: ٢٣] ، وقوله عليه السلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١) .

ولأنه فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء ولا يلزم اللعان ؛ لأنه قول .

وعن أحمد لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات وبه قال أبو عبيد وداود وابـن المنذر ؛ لقول النبي ﷺ: « لا تحرم المصة ولا المصتان »(۲).

ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث .

ووجه الأولى ما روت عائشة قالت: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات بحرِّمن. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله على وهي فيما يقرأ من القرآن» (1) . رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>١) سبق قريباً.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٥٠) ٢: ١٠٧٣ كتاب الرضاع ، باب في للصة وللصتان.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠ ٥٣٠) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٥١) ٢: ١٠٧٤ كتاب الرضاع ، باب في المصة وللصتان. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦٣٣٢) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٥٢) ٢ : ١٠٧٥ كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات. أخرجه أبو دلود في سننه (٢٠٦٧) ٢: ٢٢٣ كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات.

وفي لفظ قالت وهي تذكر التي تحرم من الرضاعة : « نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم نزل أيضاً خمس معلومات »<sup>(١)</sup> رواه مسلم .

وفي لفظ: قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات ، فتوفي رسول الله الله الأمسر على ذلك» (٢٠). رواه الترمذي.

والآية التي فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرسة . وصريح مـا روينـاه يخـص مفهوم ما رووه . فنجمع بين الأخبار ونحملها على الصريح الذي رويناه .

الحكم الثاني: أن تكون الرضعات متفرقات وبهذا قال الشافعي، والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقاً ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعاً بيناً باحتياره كان ذلك رضعة فإذا عاد كانت رضعة أخرى وإما إن قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي أو لشيء يُلهيه، أو قطعت عليه المرضعة نظرنا فإن لم يعد قريباً فهى رضعة فإن عاد في الحال ففيه وجهان:

أحدهما: أن الأولى رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى وهذا اختيار أبي بكر ؛ لأن الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة وإن عاد كما لو قطع باختياره.

والثاني: أن جميع ذلك رضعة؛ لأنه لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام الأكل زمناً أو قطع لشرب الماء أو انتقال من لـون إلى لـون أو انتظـار مـا يحمل إليه من الطعام لم يعد إلا أكلة واحدة فكذا هاهنا.

والأول أولى ؛ لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة فكذا هذا.

مسألة: (والسُّغُوط كالرضاع وكذلك الوجُور).

معنى السعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره والوجـور أن يصب في حلقه صباً من غير الثدي، واختلفت الرواية في التحريم بهما فأصح الروايتين أن

<sup>, 🖵</sup> 

وِأخرحه النسائي في سننه (٣٣٠٧) ٦: ١٠٠ كتاب النكاح، القدر الذي يحرم من الرضاعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٥٧) ٢ : ١٠٧٥ كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات.

<sup>(</sup>٢) ذكره البرمذي في حامعه ٣: ٤٥٦ كتاب الرضاع ، باب ما حاء لا تحرم للصة ولا المصتان.

التحريم يثبت بذلك كما يثبت بالرضاع وهو قول الشعبي وأبسي حنيفة وأصحابه وبه قال مالك في الوجور .

والثانية: لا يثبت بهما التحريم؛ لأن هذا ليس برضاع وإنما حسرم الله ورسوله بالرضاع.

ولأنه حصل من غير ارتضاع فأشبه ما لو دخل من حرح في بدنه .

ودليل<sup>(۱)</sup> قول الخرقي : ما روى ابن مسعود عن النبي ﷺ : « لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم »<sup>(۲)</sup> رواه أبو داود .

ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من إنبات اللحم وانتشاز العظم ما يحصل بالرضاع فيجب أن يساويه في التحريم. والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلاً للتحريم؛ كالرضاع بالفم.

إذا ثبت هذا فإنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع وهو خمس في الرواية المشهورة فإنه فرع على الرضاع فيأخذ حكمه، فإن ارتضع وكمل الخمس بسعوط أو وجور أو استعط وأوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم؛ لأنا حعلناه كالرضاع في أصل التحريم فكذلك في إكمال العدد.

مسألة: (واللبن المشوب كالمحض).

المشوب المحتلط بغيره والمحض الخالص الذي لا يخالطه سواه ، وسوى الخرقي بينهما سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره وبهذا قال الشافعي ، وقدال أبو بكر: قياس قول أحمد أنه لا يحرم ؛ لأنه وجور ، وحكي عن ابن حامد : إن كان الغالب اللبن حرم وإلا فلا وهو قول أبي ثور والمزني ؛ لأن الحكم للأغلب .

ولأنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به .

ووجه الأول: أن اللبن متى كان ظاهراً فقد حصل شربه ويحصل منه إنبات اللبن اللحم وإنشاز العظم فحرم كما لو كان غالباً وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية، وأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم؛ لأن هذا ليس

<sup>(</sup>١) كلمة غير ظاهرة في مصورة الأصل ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٠٥٩) ٢ : ٢٢٢ كتاب النكاح ، باب في رضاعة الكبير.

بلبن مشوب ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم. وحكي عن القاضي أن التحريم يثبت به وهو قول الشافعي ؛ لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه فأشبته ما لو كان لونه ظاهراً.

والأول أصح؛ لأن هذا ليس برضاع ولا في معناه فوجب أن لا يثبت حكمه فيه .

مسألة: (ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية؛ لأن اللبن لا يموت).

المنصوص عن أحمد في رواية إبراهيم الحربي أنه ينشر الحرمة وهو اختيار أبي بكر وهو قول الأوزاعي وقال الخلال: لا ينشر الحرمة وتوقف عنه أحمد في رواية مهنا وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق بـــه التحريم كلبن الرجل.

ووجه قول الخرقي : أنه وحد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة فأثبت التحريم كما لو كانت في حال الحياة .

ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النحاسة وهذا لا أثر له فإن اللبن لا يموت والنجاسة لا تمنع كما لو حلب في إناء نحس.

ولأنه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها لنشر الحرمة وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة ؛ لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة وهمي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة .

مسألة: (وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلاً خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه وبناتها من أبي هذا الحمل ومن غيره وبنات أبي هذا الحمل منها ومن غيرها ، وإن أرضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها ؛ لأن اللبن من الحمل الذي هو منه).

أما المرأة إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طف لا رضاعاً محرماً صار الطفل المرتضع ابناً للمرضعة بغير خلاف. وصار أيضاً ابناً لمن ينسب الحمل اليه فصار في التحريم وإباحة الخلوة ابناً لهما وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلت درجتهم وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره وجميع

أولاد الرجل الـذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إحوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها وأولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم. وأم المرضعة جدته وأبوها حده وإخوتها أخواله وأخواتها خالاته وأبو الرجل حده، وأمه حدته وإخوته أعمامه، وأخواته عماته وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرحل وإلى أقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل، وفي التحريم به اختلاف ذكرناه في باب ما يحرم نكاحه. والجمع بينه والحجة القاطعة فيه ما روت عائشة «أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أزل الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله الله علي رسول الله القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله القائد فقالت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال: الذي له فإنه عمك تربت يمينك.

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب »(١) رواه الجماعة.

وسئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما حارية والأخرى غلاماً هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا ، اللقاح واحد .

وأما الولد المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته فلا يحرم على المرتضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه ولا خاله ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البنعاري في صحيحه (۵۰۰) ٥: ٢٢٧٩ كتاب الأدب ، باب قول النبي والله تربت يمينك. وأخرجه مسلم في صحيحه (۵۰۰) ٢: ٢٠٦٩ كتاب الرضاع ، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. وأخرجه أبو داود في سننه (۲۰۰۷) ٢: ٢٢٢ كتاب الرضاع ، باب في لبن الفحل. وأخرجه الرمّذي في حامعه (۱۱٤۸) ٣: ٢٥٣ كتاب الرضاع ، باب ما حاء في لبن الفحل. وأخرجه النسائي في سننه (٣٣١٨) ٣: ١٠٤ كتاب النكاح، لبن الفحل. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٣١٨) ١: ٢٠٤ كتاب النكاح، باب لبن الفحل. وأخرجه أخمد في مسنده (٢٩٤٨) ١: ٢٢٢ كتاب النكاح، باب لبن الفحل.

أخته ولا عمته ولا خالته . ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوحها إخسوة الطفل المرتضع وأخواته . قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرحل أخست أخيه من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وإنما الرضاع بين الجارية وأخيه .

إذا ثبت هذا فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين. وهذا قول اكثر أهل العلم. روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابسن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي فل سوى عائشة ، وإليه ذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة ومالك في رواية . وكانت عائشة ترى رضاع الكبير بحرم روي هذا عن عطاء والليث وداود ؛ لما روي «أن سهلة بنت سهيل قالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولداً فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فُضْلاً، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال لها النبي فل : أرضعيه فأرضعته خمس رضاعت فكان بمنزلة ولدها فبذلك كانت عائشة تأخذ به تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أحبّت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي فل أن يدخل عليها رائس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها رخصة من النبي عليه السلام لسالم دون الناس »(١) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما .

والفتيا على ما ذهبنا إليه ؛ لقول الله تعالى : ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴿ البقرة : ٢٣٣] فحعل تمام الرضاعة حولين فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما . وعن عائشة ﴿ أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رحل فتغير وجهه فقالت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله ﷺ : انظرن من إحوانكن ، فإنما الرضاعة من المَجَاعَة ﴾ (٢) رواه الجماعة إلا الرامدي .

أخرجه أبو داود في سننه (٢٠٦١) ٢: ٢٢٣ كتاب النكاح، باب فيمن حرم به.
 وأخرجه النسائي في سننه (٣٣٢٤) ٦: ٦٤ كتاب النكاح، تزوج المولى العربية. مختصر.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٧٩٨) طبعة إحياء النراث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨١٤) ٥: ١٩٦١ كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين.

وعند هذا يتعين حمل حبر أبي حذيفة على أنه حاص له دون الناس كما قـال سائر أزواج النبي الله .

إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم.

قال أبو الخطاب: لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم. وقال القاضي: لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم ولا يصح هذا؛ لأن ما وحد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده فلا ينبغي أن يسقط حكمه بانفصال ما لا أثر له به.

#### فصل

واشترط الخرقي في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرحل الذي ثاب اللبن بوطئه أن يكون لبن حمل ينسب إلى الواطئ إما لكون الوطء في نكاح أو ملك يمين أو بشبهة ، وأما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما في مفهوم كلام الخرقي وهو قول ابن حامد ومذهب الشافعي . وقال أبو بكر عبدالعزيز: ينشر الحرمة بينهما ؛ لأنه معنى ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطء يحققه أن الوطء حصل منه لبن وولد ثم إن الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ كذلك اللبن .

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٥٥) ٢ : ١٠٧٨ كتاب الرضاع ، باب إنما الرضاعة من المجاعة. وأخرجه أبو داود في سننه (٢٠٥٨) ٢: ٢٢٢ كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير. وأخرجه النسائي في سننه (٣٣١٢) ٦: ١٠٢ كتاب النكاح، القدر الذي يحرم من الرضاعة. وأخرجه ابن ماحة في سننه (١٩٤٥) ١: ٣٢٦ كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٨٩) طبعة إحياء المؤاث. (١) أخرجه المزمذي في جامعه (٢٤٨٩) ع: ٤٥٨ كتاب الرضاع.

ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فنشرها إلى الواطئ كصورة الإجماع. ووجه القول الأول أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوة فلما لم يثبت حرمة الأبوة لم يثبت ما هو فرع لها ويفارق تحريم ابنته من الزنا؛ لأنها من نطفته حقيقة بخلاف مسألتنا ويفارق تحريم المصاهرة فإن التحريم ثم لا يقف على ثبوت النسب ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها من غير نسب<sup>(۱)</sup> وتحريم الرضاع مبني على النسب . ولهذا قال عليه السلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فإن الطفل المرتضع محرم عليها ومنسوب إليها عند الجميع ، وكذلك يحرم جميع أولادها وأقاربها الذين يحرمون على أولادها على هذا المرتضع كما في الرضاع باللبن المباح . وإن كان المرتضع حارية حرمت على الملاعن بغير خلاف أيضا ؛ لأنها ربيبته فإنها بنت امرأته من الرضاع ، وتحرم على الزاني عند من يرى تحريم المصاهرة ، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع من الغلمان لذلك .

مسألة: (ولو طلق زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده فـتزوجت بصبي مرضع فأرضعته فحرمت عليه ثم تزوجت بآخر ودخل بها ووطئها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز أن يتزوجها الأول لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به ).

مسألة : (ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة . وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة ).

مسألة: (ولو تزوج بكبيرة وصغيرتين فأرضعت لاكبيرة الصغيرتين حرمت عليه الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر عليه للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين وله أن ينكح من شاء منهما).

أما تحريم الكبيرة فلأنها صارت من أمهات النساء ، وأما انفساخ نكاح الصغيرتين فلأنهما صارتا أحتين واحتمعتا في الزوجية فينفسخ نكاحهما كما لو

<sup>(</sup>١) سقط من هنا صفحة من مصورة الأصل. وقد استدركنا تتمة الشرح والمتن من المغني ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۱۷۵.

أرضعتا معا. ولا مهر للكبيرة (١) لأن الفساد حاء من قبلها ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين ؛ لأنها أفسدت نكاحهما وله أن ينكح من شاء منهما ؛ لأن انفساخ نكاحهما للجمع ولا يوجب تحريماً مؤبداً وهذا على الرواية التي قلنا أنها إذا أرضعت الصغيرة اختص الفسخ بالكبيرة . وأما على الرواية التي تقول ينفسخ نكاحهما معاً فإنه يثبت نكاح الأخيرة من الصغيرتين ؛ لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحهما ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معهما في النكاح فلم ينفسخ نكاحها . وأما إن كان دخل بالكبيرة حرمت وحرمت الصغيرتان على التأبيد ؛ لأنهما ربيتان قد دخل بأمهما .

مسألة: (وإن كن الأصاغر ثلاثاً فأرضعتهن منفردات حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح المرضعتين أولاً وثبت نكاح آخرهن رضاعاً فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معاً حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر وتزوج من شاء من الأصاغر وإن كان دخل بالكبيرة حرم الكل على الأبد).

إنما حرمت الكبيرة ؛ لأنها صارت من أمهات النساء وانفسخ نكاح المرضعتين أولاً ؛ لأنهما صارتا أختين في نكاحه وثبت نكاح الأخيرة ؛ لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الصغيرتين اللتين قبلها فلم تصادف إخوتها جمعاً في النكاح ، وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معاً بأن تلقم كل واحدة منهما ثدياً فيمصان معاً أو تحلب من لبنها في إناء فتسقيهما انفسخ نكاح الجميع ؛ لأنهن صرن أخوات في نكاحه وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر ؛ لأن تجريمهن تحريم جمع لا تحريم تأبيد فإنهن ربائب لم يدخل بأمهن ، وإن دخل بالكبيرة حرم الكل على الأبد ؛ لأنهن ربائب مدخول بأمهن هذا على الإواية الأولى وعلى الأخرى لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحها ونكاج الكبيرة لأنها صارت أمها واجتمعتا في نكاحه ثم أرضعت الثانية فلم ينفسخ نكاحها ؛ لأنها منفردة بالرضاع في النكاح فلما أرضعت الثانية فلم ينفسخ نكاحها ؛ لأنها منفردة بالرضاع في النكاح فلما أرضعت الثانية فلم ينفسخ نكاحها ؛ لأنها منفردة بالرضاع في النكاح فلما أرضعت الثالثة صارتا أحتين فانفسخ نكاحها

<sup>(</sup>١) إلى هنا يتهي السقط من مصورة الأصل.

مسألة: (وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية وقد روي عن أبي عبدا لله رضي الله عنه رواية أخرى إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه).

أما شهادة المرأة الواحدة فمقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية وبهذا قال الزهري وطاووس. وعن أحمد رواية أخرى: لا يقبل إلا شهادة امرأتين؛ لأن الرحال أكمل من النساء ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى. وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة وتستحلف مع شهادتها وهو قول ابن عباس وإسحاق؛ لأن ابن عباس قال في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلاً وأهله فقال: إن كانت مرضية استحلفت وفارق امرأته، وقال: إن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها، يعني يصيبهما فيها برص عقوبة على كذبها. وهذا لا يقتضيه قياس ولا يهتدي إليه رأي والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفاً.

ووجه قول الخرقي ما روى عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي اللها فأعرض عني قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها (١٥) رواه أحمد والبحاري.

وفي رواية: «دعها عنك» (٢) رواه الجماعة إلا مسلماً وابن ماحة. وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥١٦) ٢ : ٩٤١ كتاب الشهادات ، باب شهادة الإماء والعبيد. وأخرجه أحمد في مسنده (٥٧٢٠) طبعة إحياء الزاث.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري في صحيحه (٤٨١٦) ٥: ٩٦٦٢ كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة. وأخرجه أبو داود في سننه (٣٦٠٣) ٣: ٣٠٦ كتاب الأقضية، باب الشهادة في الرضاع. وأخرجه المترمذي في جامعه (١١٥١) ٣: ٤٥٧ كتـاب الرضاع، بـاب مـا حـاء في شـهادة المرأة الواحـدة في الرضاع. وأخرجه النسائي في سننه (٣٣٣٠) ٢: ١٠٩ كتاب النكاح، الشهادة في الرضاع.

واحرمه المعداي في طلبه (١٨٩٣٠) طبعة إحياء التراث. وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٩٣٠) طبعة إحياء التراث.

وقال الأوزاعي: فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع.

وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرحل والمرأة بشهادة امـرأة واحـدة في الرضاع.

ولأن هذا شهادة على عورة . فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات ؛ كالولادة .

مسألة: (وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة انفسخ النكاح فإن صدقته المرأة فلا مهر لها وإن كذبته فلها نصف المهر).

أما الزوج إذا أقر أن زوجته أخته من الرضاعة انفسخ نكاحه ويفرق بينهما، وبهذا قال الشافعي ؛ لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه فلم يقبل رجوعه عنه كما لو أقر بالطلاق ثم رجع أو أقر أن أمته أخته من النسب وهذا الكلام في الحكم وأما فيما بينه وبين ربه فينبني ذلك على علمه بصدقه فإن علم أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه ولا نكاح بينهما وإن علم كذب نفسه فالنكاح باق بحاله وقوله كذب لا يحرمها عليه ؛ لأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك وقيل في حلها أنه إذا علم كذب نفسه روايتان والصحيح ما قلناه ؛ لأن قوله ذلك إذا كان كذباً لم يثبت التحريم كما لو قال لها وهي أكبر منه هي ابنتي من الرضاعة .

إذا ثبت هذا فإنه إن كان قبل الدخول وصدقته المرأة فسلا شيء لها ؟ لأنهما اتفقا على أن النكاح فاسد من أصله لا تستحق فيه مهر فأشبه ما لو ثبت ذلك ببينة وإن أكذبته فالقول قولها ؟ لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها فلزمه إقراره فيما هو حق له وهو تحريمها عليه وفسخ نكاحه و لم يقبل قوله فيما عليه مسن المهر .

مسألة : (وإن كانت المرأة هي التي قالت : هو أخي من الرضاعــة فأكذبهــا ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم) .

أما المرأة إذا أقرت أن زوجها أخوها من الرضاعة فأكذبها لم يقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه حق عليها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأنها تقر بأنها

لا تستحقه فإن كانت قد قبضته لم يكن للزوج أخذه منها؛ لأنه يقر بأنه حتى لهـا وإن كان بعد الدخول فأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه ومطاوعة له في الوطء فلا مهر لها أيضاً ؛ لإقرارها أنها زانية مطاوعة وإن أنكرت شيئاً من ذلك فلها المهر؛ لأنه وطء شبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأن قولها عليه غير مقبول ، وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته وتمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها بما أمكنها؛ لأن وطأه لها زنــاً فعليها التخلص منه مهما أمكنها كما قلنا في التي علمـت أن زوجهـا طلقهـا ثلاثــاً وححدها ذلك، وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدحول أقبل الأمرين من المسمى أو مهر المثل؛ لأنه إن كان المسمى أقل فلا يقبل قولها في وجوب زائــــد عليه وإن كان الأقل مهر المثل لم تستحق أكثر منه لاعترافها بأن استحقاقها لـه بوطئها لا بالعقد فلا تستحق أكثر منه ، وإن كان إقرارهـ ا بأخوته قبـل النكـاح لم يحز لها نكاحه ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم ؛ لأن إقرارها لم يصادف زوجية عليها يبطلها فقبل إقرارها على نفسها بتحريمه عليها وكذلك لو اقر الرجل هذه أخته من الرضاع أو محرمة عليه برضاع أو غيره وأمكن صدقه لم يحل له تزويجها فيما بعد ذلك في ظاهر الحكم ، وأما فيما بينه وبين الله تَعالى فينبنى على علمه بحقيقة الحال على ما ذكرناه. والله أعلم.

# كئاب النفقات

نفقة الزوجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قـدر عليـه رزقـه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها﴾ [الطلاق:٧].

ومعنى : قُدر عليه : ضُيَّق عليه .

وأما السنة ؛ فما روى جابر « أن رسول الله الله خطب الناس فقال : اتقوا الله في النساء . فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (١٠) . رواه مسلم وأبو داود .

ورواه الترمذي بإسناده عن عمرو بن الأحوص قال: «ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن »(٢). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

و « جاءت هند إلى رسول الله الله الله الله الله الله إن أبا سفيان رحل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »("). رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸) ۱: ۸۹۱ كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ. وأخرجه أبو داود في سننه (۱۹۰۵) ۲: ۱۸۵ أول كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المؤمذي في حامعه (١١٦٣) ٣: ٤٦٧ كتاب الرضاع ، باب ما حاء في حتى المرأة على زوجها. وأخرجه ابن ماحة في سننه (١٨٥١) ١: ٥٩٤ كتاب النكاح ، باب حتى المرأة على الزوج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٧٥٨) ٢ : ٢٦٢٦ كتاب الأحكام ، باب القضاء على الفائب. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٤) ٣ : ١٣٣٨ كتاب الأقضية ، باب قضية هند.

وأخرَحه أبو دلود في سننه (٣٥٣') "٣: ٢٨٩ كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يله. وأخرَجه النسائي في سننه (٣٤٢٠) ٨: ٢٤٦ كتاب آداب القضاة، قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٢٩٣) ٢: ٧٦٩ كتاب التجارات، باب ما للمرأة من مال زوجها.

وفيه دلالة على وحوب النفقة لها على زوحها وأن ذلك مقدر بكفايتها وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم وأن ذلك بالمعروف وأن لها أن تأخذ ذلك بنفستها من غير علمه إذا لم يعطها إياه .

وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وحوب نفقات الزوجات على أزواجهـن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. ذكره ابن المنذر وغيره.

وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده.

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غنى بها عنه وكسوتها).

أما المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه (1) جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. قال أصحابنا: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعاً فإن كانا موسرين فعليه لها نفقة الموسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر.

## فصل

والنفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. وقال القاضي: هي مقدرة بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة، والواحب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتباراً بالكفارات، وإنما يختلفان في صفته وجودته ؟ لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول وما تقوم به البنية وإنما يختلفان في جودته فكذلك النفقة الواجبة.

ب وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٧١١) طبعة إحياء النزاث. (١) زيادة من للغني ٩: ٢٣٠.

والأول المذهب؛ لقـول النبي للله النبي الهند: «خـذي مـا يكفيـك وولـدك بالمعروف» (١) فأمرها أن تأخذ ما يكفيهـا مـن غير تقدير ورد الاجتهاد في ذلـك إليها علم أن قدر كفايتها لا ينحصر في رطلين بحيث لا يزيـد عنهمـا ولا ينقص.

ولأن الله قال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. وقال النبي الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (٢) وإيجاب أقل من الكفاية وإن كان أقل من رطلى خبز إنفاق بالمعروف فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة .

# فصل

ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه إن لم يتراضيا على شيء فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما وللمعسرة تحت العسر قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وللمتوسطة تحت المتوسطة من أوسطه لكل أحد على حسب حاله على ما جرت به العادة في حق أمثاله وكذلك الأدم للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع الأدم من اللحم والأرز واللبن وما يطبخ به اللحم والدهن على اختلاف أنواعه في بلدانه السمن في موضع والزيت في آخر والشحم في آخر والشيرج في آخر وللمعسرة تحت المعسر من الأدم أدونه كالباقلا والخل والبقل والكامخ وما جرت به عادة أمثالهم وما يحتاج إليه من الدهن وللمتوسطة تحت المتوسطة أوسط ذلك من الخبز والأدم كل على حسب عادته.

ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها ؛ لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها ، وأما الخضاب فإنه إن لم يطلبه الزوج منهما لم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۱۸۸.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۱۸۸.

يلزمه ؛ لأنه يراد للزينة ، وإن طلبه منها فهو عليه ، وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهوكة (١) كدواء العرق لزمه ؛ لأنه يراد للتنظيف ، وما يراد منه للتلذذ والاهتمتاع لم يلزمه ؛ لأن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه ما يدعوه إليه ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب ؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها وكذلك أجرة الحجام والفصاد .

## فصل

وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم؛ لما ذكرنا من النصوص.

<sup>(</sup>١) في الأصل كلمة غير واضحة وما أثبتاه من المغني ٩: ٢٣٥. والسهوكة: ربح كريهة تخرج من الإنسان إذا عرق. المصباح مادة سهك.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ١٨٨.

## فصل

وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم من الفراش واللحاف والوسادة كل على حسب عادته فإن كانت ممن عادته النوم في الأكسية والبساط فعليه لها لنومها ما حرت عادتهم به ولجلوسها بالنهار البساط والزلي والحصير الرفيع أو الحشن، الموسر على حسب يساره والمعسر على قدر إعساره على حسب العوائد.

مسألة: (فإن منعها [ما يجب لها] (۱) أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف كما قال النبي الله لهند حين قالت: «إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »(۱).

أما الزوج إذا لم يدفع إلى زوجته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو دفع إليها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من مال الواحب أو تمامه بإذنه أو بغير إذنه بدليل قول النبي على لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٢) وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها وهو متناول لأخذ تمام الكفاية فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتممها لها فرخص النبي عليه السلام لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ؛ لأنه موضع حاجة فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها فإذا لم يدفعها الزوج و لم تأخذها أفضى إلى ضياعها وهلاكها فرخص لها في أخذ قدر نفقتها دفعاً لحاجتها.

ولأن النفقة تتحدد بتحدد الزمان شيئاً فشيئاً فتشق المرافعة إلى الحاكم والمطالبة بها في كل الأوقات فلذلك رخص لها في اخذها بغير إذن من هي عليه. وذكر القاضي بينها وبين الدين فرقاً آخر وهو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض أهل العلم ما لم يكن الحاكم فرضها لها فلو لم تأخذ حقها أفضى إلى

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص: ۱۸۸.

سقوطها والإضرار بها بخلاف الدين فإنه لا يسقط عند أحد بترك المطالبة فلا يؤدي ترك الأحذ إلى الإسقاط.

# فصل

ويجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس ؟ لأنه أول وقت الحاجة فإن اتفقا على تأخيرها جاز ؟ لأن الحق لها فإذا رضيت بتأخيره جاز كالدين ، وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر أو أقل من ذلك أو أكثر أو تأخيره جاز ؟ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه كالدين وليس في هذا خلاف بين أهل العلم . فإن سلم إليها نفقة يوم ثم ماتت فيه لم يرجع عليها بها ؟ لأنه دفع إليها ما وجب عليه ، وإن أبانها بعد وجوب الدفع إليها لم تسقط نفقتها فيه ولها مطالبته بها ؟ لأنها قد وجبت فلم تسقط بالطلاق كالدين ، وإن عجل لها نفقة شهر أو عام ثم طلقها أو ماتت قبل انقضائه أو بانت بفسخ أو إسلام أحدهما أو ردته فله أن يسترجع نفقة بقية الشهر وبه قال الشافعي وعمد بن الحسن ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يسترجعها وهو وجه لأصحابنا ؟ لأنها صلة فإذا قبضها لم يكن له الرجوع فيها كصدقة التطوع .

والأول المذهب؛ لأنه سلم إليها النفقة سلفاً عما يجب في الثاني فإذا وحد ما يمنع الوجوب ثبت الرحوع كما لو أسلفها إياها فنشزت أو عجل الزكاة إلى الساعي فتلف ماله قبل الحول. وقولهم أنها صلة قلنا بل هي عوض عن التمكين وقد فات التمكين. وذكر القاضي أن زوج الوثنية والمجوسية إذا دفع إليها نفقة "" سنتين ثم بانت بإسلامه، فإن لم يكن أعلمها أنها نفقة عجلها لها لم يرجع عليها ؟ لأن الظاهر أنه تطوع بها وإن أعلمها ذلك انبنى على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير أنها زكاة معجلة ثم تلف المال وفي الرجوع بها وجهان كذلك هاهنا. وكذلك

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٩: ٢٤١.

ينبغي أن يكون في سائر الصور مثل هذا ؛ لأنه تبرع بدفع ما لا يلزمه من غير إعلام الآخذ بتعجيله فلم يرجع به كمعجل الزكاة ، ولو سلم إليها نفقة اليوم فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها ؛ لأنه بريء من الواجب بدفعه فأشبه ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعى لها أو الدين بعد أخذ صاحبه له .

وإذا دفع إليها نفقتها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك عليها بضرر في بدنها وضعف في حسمها ؛ لأنه حق لها فلها التصرف فيه بما شاءت كالمهر وليس لها التصرف فيها على وجه يضر بها ؛ لأن فيه تفويت حقه منها ونقصاً في استمتاعه بها .

# فصل

وعليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة ؛ لأنه العادة ويكون الدفع إليها في أوله ؛ لأنه أول وقت الوحوب فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى ؛ لأن ذلك وقت الحاجة إليها وإن بليت قبل ذلك لكثرة دحولها وحروجها أو استعمالها لم يلزمه إبدالها ؛ لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف . وإن مضى الزمان الذي تبلى في مثله بالاستعمال المعتاد ولم تبل فهل يلزمه بدلها ؟ فيه وجهان :

أحدهما: لا يلزمه؛ لأنها غير محتاجة إلى الكسوة .

والثاني: يلزمه؛ لأن الاعتبار بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة بدليل أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها. ولـو أهـدي إليها كسـوة لم تسـقط كسـوتها ولـو أهـدى إليها طعاماً فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه وإن كسـاها ثـم طلقها قبل أن تبلى فهل له أن يسرتجعها فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك؛ لأنه دفعها للزمان المستقبل فإذا طلقها قبل مضيه كان لـــه استرجاعها كما لو دفع إليها نفقة مدة ثم طلقها قبل انقضائها.

والثاني: ليس له الاسترحاع؛ لأنه دفع إليها الكسوة بعد وحوبها عليه فلم يكن له الرحوع فيها كما لو دفع إليها النفقة بعــد وحوبهـا ثــم طلقهـا قبــل أكلهـا بخلاف النفقة المستقبلة.

مسألة : رفإن منعها ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما) .

أما إذا منع الرحل امرأته نفقتها لعسرته لعدم ما ينفقه ثبت للمرأة الخيار بين الصبر عليه وبين فراقه ، وروي نحو هذا عن عمر وعلي وأبي هريرة وبه (١٠ قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبدالعزيز وربيعة وحماد ومالك ويحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور . وقال أبو حنيفة وصاحباه والزهري: لا تملك فراقه ولكن يرفع يده عنها لتكتسب . وعن أحمد كقولهم ؛ لأنه حق لها عليه قلا ينفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين .

وقال ابن المنذر: ثبت «أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غــابوا عـن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى»(٢).

ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقل؛ لأنـــه إنمــا هــو فقــد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه فلأن يثبت بالعجز عن النفقة الــــــيّ لا يقــوم البــدن إلا بها أولى .

إذا ثبت هذا فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير إنظار وهذا أحد قولي الشافعي لظاهر حديث عمر.

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٩: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى ٧ : ٤٦٩ كتاب النفقات ، باب الرحل لا يجد نفقة امرأته.

ولأنه معنى يثبت الفسخ و لم يرد الشرع بالإنظار فيه (۱) فوجب أن يثبت الفسخ في الحال كالعيب .

ولأن سبب الفسخ الإعسار وقد وجد فلا يلزم التأخير .

# فصل

وإن لم يجد النفقة إلا يوماً بيـوم فليس ذلك إعساراً يثبت بـ الفسـخ ؛ لأن ذلك هو الواحب عليه وقد قدر عليه وإن وحد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها لم يكن لها الفسخ؛ لأنها تصل إلى كفايتها وما يقوم به بدنها وإن كان صانعاً يعمل في الأسبوع ما يبيعه في كـل يـوم بقـدر كفايتهـا في الأسبوع كلـه لم يثبت الفسخ ؛ لأن هذا يحصل الكفاية في جميع زمانه وإن تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع لم ينبت الفسخ؛ لأنه يمكـن الإقـراض إلى زوال العـارض وحصول الاكتساب وإن عجز عن الإقراض أياماً يسيرة لم يثبت الفسخ؛ لأن ذلك يزول عن قرب ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس، وإن مرض مرضاً يرحى زواله في أيام يسيرة لم يفسخ لما ذكرناه وإن كان كذلك يطول فلها الفسخ؛ لأن الضرر الغالب يلحقها ولا يمكنها الصبر وكذلك إن كان لا يجد من النفقة إلا يوماً دون يوم فلها الفسخ؛ لأنها لا يمكنها الصبر على هذا ويكون بمثابة من لا يجد إلا بعض القوت وإن أعسر ببعض نفقة المعسر ثبت لها الخيار ؛ لأن البدن لا يقوم بما دونها وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر فلا حيبار لهما؛ لأن تلك الزيادة تستقط بإعساره ويمكن الصبر عنها ويقوم البدن بما دونها وإن أعسر بنفقة الخادم لم يثبت لها حيار لما ذكرنا وكذلك إن أعسر بالأدم، وإن أعسر بالكسوة فلها الفسـخ لأن الكسوة لا بد منها ولا يمكن الصبر عنها ولا يقوم البدن بدونها ، وإن أعسر بأحرة المسكن ففيه وجهان:

أحدهما: لها الخيار؛ لأنه مما لا بد منه فهو كالنفقة والكسوة.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٢٤٤.

والثاني: لا خيار لها؛ لأن البنية تقوم بدونه وهذا الوحه السذي ذكره القاضي. وإن أعسر بالنفقة الماضية لم يكن لها الفسخ؛ لأنها دين يقوم البدن بدونها فأشبهت سائر الديون.

# فصل

وإن امتنع من الإنفاق مع يساره فقدرت له على مال أحدت منه قدر حاحتها ولا حيار لها؛ لأن النبي الله أمر هنداً بالأحد و لم يجعل لها الفسخ، وإن لم تقدر رافعته إلى الحاكم فيأمره بالإنفاق ويجبره عليه فإن أبى حبسه فيإن صبر على الحبس أحد الحاكم النفقة من ماله فإن لم تجد إلا عروضاً أو عقاراً باعها في ذلك، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد؛ لقول النبي الله لهند: «حذي ما يكفيك» (1) و لم يفرق.

ولأن ذلك مال له فتؤخذ منه النفقة كالدراهم والدنانير، وللحكام ولاية عليه إذا امتنع بدليل ولايته على دراهمه ودنانيره وإن تعذرت النفقة في حال غيبته وله وكيل فحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه وإن لم يكن له وكيل ولم تقدر المرأة على الأخذ أخذ لها الحاكم من ماله ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك إذا لم يجد ما ينفق سواه وينفق على المرأة يوماً بيوم، وبهذا قال الشافعي.

وإن غيب ماله وصبر على الحبس ولم يقدر الحاكم على مال يأخذه أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب فلها الخيار في الفسخ في ظاهر قول الخرقي واختيار أبي الخطاب، واختار القاضي أنها لا تملك الفسخ وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الفسخ في المعسر لعيب الإعسار و لم يوجد هاهنا.

ولأن الموسر في مظنة إمكان الأخذ من ماله ، وإذا امتنع في يوم فربمـــا لا يمتنــع في الغد بخلاف المعسر .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ١٨٨.

والأول المذهب؛ لأن عمر كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا وهذا إحبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق.

ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار بـل هـذا أولى بالفسخ فإنه إذا حاز الفسخ على المعذور فعلى غيره أولى .

ولأن في الصبر ضرراً أمكن إزالته بالفسخ فوحبت إزالته .

ولأنه نوع تعذر يجوز الفسخ فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر كما إذا أدى ثمن المبيع فإنه لا فرق في حواز الفسخ بين أن يكون معسراً وبين أن يهرب قبل أداء الثمن ، وعيب الإعسار إنما حوز الفسخ لتعذر الإنفاق بدليل أنه لو افترض ما ينفق عليها أو تبرع له إنسان بدفع ما ينفقه لم تملك الفسخ وقولهم يحتمل أنه ينفق فيما بعد هذا قلنا وكذلك المعسر ويحتمل أن يغنيه الله وأن يقترض أو يعطي ما ينفقه فاستويا.

# فصل

ومن وحبت عليه نفقة زوحته وكان له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها فإن كانت موسرة فله ذلك؛ لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء، وهذا من ماله، وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك؛ لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته، وهذا لا يفضل عنها.

ولأن الله عز وحل أمر بإنظار المعسر بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عَسَرَةَ فَنَظَرَةَ إِلَىٰ ميسرة﴾ [البقرة: ٢٨٠] فيجب إنظارها بما عليها .

مسألة : (ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإنساث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم).

. الأصل في وحوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿ فَإِن أَرضَعَن لَكَم فَ آتُوهِن أَحُورهِ مِن ﴾ [الطلاق: ٦] أوجب أجر رضاع الولد على أبيه .

وقال تعالى : ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة:٣٣٣].

وقال تعالى: ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣]. ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

\*وأما السنة ؛ فقول النبي ﷺ لهند : «خذي ما يكفيك وولـدك بـالمعروف» متفق عليه .

وروت عائشة أن النبي ﷺ قال : «إن أطيب ما أكل الرجــل مــن كســبه وإن ولده من كسبه »(٢). رواه أبو داود والترمذي وحسنه .

وأما الإجماع فحكى ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واحبة في مال الولد. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله .

إذا ثبت هذا فإن الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لقول الله تعالى : ﴿ووبالوالدين إحسانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣] .

وقال النبي ﷺ لرحل سأله: « من أبرُّ؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثـم أبـاك ثـم أبـاك ثـم الاقرب فالأقرب »(٢) رواه أحمد وأبو داود والنرمذي.

ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب.

ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجـوب العتق فأشبهت الأب. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسـر ؛ لأن مـن وجـب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب.

<sup>(</sup>١) سِبق تخرِيجه ص: ١٨٨.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٢٨) ٣ : ٢٨٨ كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده.
 وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٥٨) ٣: ٢٣٩ كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده.

<sup>(</sup>٣) أخرحه أبو داود في سننه (٥١٣٩) ٤: ٣٣٦ كتاب الأدب، باب في بر الوالدين. وأخرجه الترمذي في حامعه (١٨٩٧) ٤: ٣٠٩ كتاب البر والصلة، باب ما حاء في بر الوالمدين. وأخرجه أحمد في مسنده (١٩٥٢) طبعة إحياء النراث.

#### فصل

ويجب الإنفاق على الأحداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا وبهذا قال أبو محنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لقول الله تعالى : ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة : ٢٣٣] .

ولأنه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد بدليل أن الله تعالى قال: ﴿يوصيكم الله فِي أُولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١] فيدخل فيهم ولـد البنين. وقال: ﴿ولاَبُويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ [النساء: ١١]، وقال: ﴿وملة أبيكم إبراهيم﴾ [الحج: ٧٨].

ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالد القريبين .

# فصل

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة .

والثاني: أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه . فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء ؛ لما روى حابر أن النبي فل قال: «إذا كان أحدكم فقيرًا فليه أ بنفسه ، فإن فضل فعلى قرابته»(١).

وفي لفظ: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» (٢) حديث صحيح. ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه (۳۹۵۷) ٤ : ۲۷ كتاب العتق ، باب في بيع للدبر. وأخرجه النسائي في سننه (۲۵۲۵) ۷ : ۳۰۵ كتاب البيوع ، بيع للدبر. وأخرجه أحمد في مسنده (۱٤۲۸۷) ۳ : ۳۰۵.

<sup>(</sup>٢) أُخرَحُه مسلم في صحيحه (٩٩٧) ٢: ٦٩٢ كتاب الزكاة ، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. بلفظ: « ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك».

الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقول الله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ [القرة : ٢٣٣].

جولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال المــوروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوحوب صلته بالنفقة دونهم فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك، وإن امتنع الميراث مع وحــود القرابة لم يخــل مــن ثلاثـة أقسام:

الأول: أن يكون أحدهما رقيقاً فلا نفقة لأحدهما على صاحبه بغير خلاف ؛ لأنه لا ولاية بينهما ولا إرث فأشبها الأحنبيين.

ولأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة وكسبه لسيده ونفقته على سيده فيستغنى بها عن نفقة غيره .

الثاني: أن يكون دينهما مختلفاً فلا نفقة لأحدهما على صاحبه وذكر القاضي في عمودي النسب روايتين:

إحداهما: تجب النفقة مع اختلاف الدين وهو مذهب الشافعي؛ لأنها نفقة تجب مع إنفاق الدين فيجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوكة.

ولأنه يعتق على قريبه فيجب عليه الإنفاق عليه كما لو اتفق دينهما .

والأول المذهب؛ لأنها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسب.

ولأنهما غير متوارثين فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقته بالقرابة كما لو كان أحدهما رقيقاً، ويفارق نفقة الزوجات؛ لأنها عوض تجب مع الإعسار فلم ينافيها اختلاف الدين كالصداق والأجرة، وكذلك تجب مع الرق فيهما أو في أحدهما، وكذلك نفقة المماليك والعتق عليه يبطل بسائر ذوي الرحم المحرم فإنهم يعتقون مع اختلاف الدين ولا نفقة لهم معه.

ولأن النفقة صلة ومواساة (۱) فلا تجب مع اختلاف الدين كـأداء زكاتـه إليـه وعقله عنه وإرثه منه.

الثالث: أن يكون القريب محجوباً عن الميراث بمن هو أقرب منه فينظر فإن كان الأقرب موسراً فالنفقة عليه ولا شيء على المحجوب به ؛ لأن الأقرب أولى بالميراث منه فيكون أولى بالإنفاق منه وإن كان الأقرب معسراً وكان من ينفق عليه من عمودي النسب وجبت نفقته على الموسر . وذكر القاضي في أب معسر وجد موسر أن النفقة على الجد ، وقال في أم معسرة وجدة موسرة النفقة على الجدة وقد قال أحمد : لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته ؛ لقول النبي في « إن ابني هذا سيد » فسماه ابنه وهو ابن ابنته ، وإذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم وهذا مذهب الشافعي ، وإن كان من غير عمودي النسب لم تجب النفقة عليه إذا كان محجوباً . قال القاضي وأبو الخطاب في ابن فقير وأخ موسر : لا نفقة عليه إذا كان العن الابن لا نفقة عليه لعسرته . والأخ لا نفقة عليه لعدم إرثه .

ولأن قرابته ضعيفة لا تمنع شهادته له فإذا لم يكن وارثــاً لم تحب عليـه النفقـة كذوي الرحم ويتخرج في كــل وارث لـولا الحجـب إذا كــان مــن يحجبـه معســراً وجهان:

أحدهما: لا نفقة عليه ؛ لأنه ليس بوارث أشبه الأجنبي .

والثاني: عليه النفقة؛ لوحود القرابة المقتضية لـلاِرث والإنفــاق والمــانع مـن الإرث لا يمنـع مـن الإنفــاق؛ لأنــه معســر لا يمكنــه الإنفــاق فوحــوده بالنســـبة إلى الإنفاق كعدمه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومساواة. وما أثبتناه من المغني ٩: ٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٥٧) ٢: ٩٦٢ كتاب الصلح ، باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد...

#### فصل

وأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن كانوا من غير عموذي النسب فلا نفقة عليهم نص عليه أحمد فقال: الخالة والعمة لا نفقة عليهما. قال القاضي: لا نفقة لهم رواية واحدة وذلك لأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين فإن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث وذلك الذي يأخذه بيت المال ولذلك يقدم الرد عليهم. وقال أبو الخطاب: يتخرج فيهم رواية أخرى أن النفقة تلزمهم عند عدم العصبات وذوي الفروض ؛ لأنهم وارثون في تلك الحال.

قال ابن أبي موسى: هذا يتوجه على معنى قوله والأول هو المنصوص عنه فأما عمود النسب فذكر القاضي ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم سواء كانوا من ذوي الأرحام كأب الأم وابن البنت أو من غيرهم وسواء كانوا محجوبين أو وارثين وهذا مذهب الشافعي وذلك لأن قرابتهم قرابة جزئية وبعضية وتقتضي رد الشهادة وتمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد وإن سفل فأوجبت النفقة على كل حال كقرابة الأب الأدنى.

#### فصل

ولا يشترط في وحوب النفقة للوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب، وظاهر كلام الخرقي فإنه أوجب نفقتهم مطلقاً إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. وقال القاضي: لا يشترط في الوالدين وهل يشترط ذلك في الولد؟ فكلام أحمد يقتضى روايتين:

إحداهما: تلزم نفقته ؟ لأنه فقير.

والثانية: إن كان يكتسب فينفق على نفسه لم تلزم نفقته وهذا القول يرجع إلى أن الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به تلزم نفقته رواية واحدة سواء كان ناقص الأحكام كالصغير والمجنون أو ناقص الخلقة كالزمن، وإنما الروايتان فيمن لا حرفة له ممن يقدر على الكسب بيديه.

مسألة: (وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه).

ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه إذا اجتمعت الشروط الذي تقدم ذكرنا لها. وحكى ابن المنذر عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا جد نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء وكذلك روى بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد النفقة على العصبات ؛ لما روي عن عمر أنه قضى على بني عم منفوس بنفقته . احتج به أحمد ، وقال ابن المنذر : روي عن عمر أنه حبس عصبة ينفقون على صبى الرجال دون النساء .

ولأنها مواساة ومعونة تختص القرابة فاختصت بالعصبات كالعقل.

والأول المذهب؛ لقول الله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . . . -ثم قال : - وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ [البقرة : ٢٣٣] فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث عليه فأوجب على الموارث مثل ما أوجب على الوالد .

وروي أن رحلاً سأل النبي لله «من أبر؟ قال: أملك وأباك واختلك وأخاك »(١).

وفي لفظ: «ومولاك الذي هو أدناك. حقًا واحبًا ورحمًا موصولاً »<sup>(۲)</sup>. رواه أبو داود.

وهذا نص؛ لأن النبي عليه السلام ألزمه الصلة والبر والنفقة من الصلـة حعلهـا حقاً واحباً .

إذا ثبت هذا فإنه يختص بالوارث بفرض أو تعصيب؛ لعموم الآية ولا يتناول ذوي الأرحام على ما مضى بيانه فإن كان اثنان يرث أحدهما الآخر ولا يرثه الآخر كالرجل مع عمته أو ابنة عمه أو ابنة أخيه والمرأة مع ابنة بنتها وابن بنتها فالنفقة على الوارث دون الموروث نص عليه أحمد، وذكر أصحابنا رواية أخرى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٠٥) ٤ : ٣٣٦ كتاب الأدب، باب في بر الوالدين.

<sup>(</sup>٢) تكملة للحديث السابق.

لا تجب النفقة على الوارث هاهنا ؛ لقول أحمد: العمة والخالة لا نفقة لهما إلا أن القاضي قال: هذه الرواية محمولة على العمة من الأم فإنه لا يرثها لكونه ابن أحيها من أمها وقد ذكر الخرقي أن على الرجل نفقة معتقه ؛ لأنه وارثه ومعلوم أن المعتق لا يرث معتقه ولا تلزمه نفقته . فعلى هذا يلزم الرجل نفقة عمته لأبويه أو لأبيه وابنة أحيه كذلك ولا يلزمهن نفقته وهذا هو الصحيح لقول الله تعالى:

مسألة: (فإن كان للصبي أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان).

أما إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه فإن كان له وارثان فالنفقة على ها إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه فإن كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه ، فإذا كان له أم وحد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد ؛ لأنهما يرثانه كذلك وبهذا قال أبو حنيفة ؛ لقول الله : ﴿وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ [البقرة: ٢٣٣] والأم وارثة فكان عليها بالنص .

ولأنه معنى يستحق بالنسب فلم يختص به الجد دون الأم كالوارثة .

مسألة: (وإذا كانت جدة وأخاً فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات).

يعني: أن ترتيب النفقات على ترتيب الإرث فكما أن للحدة هاهنا سلس الميراث فعليها سلس النفقة وكما أن الباقي للأخ فكذلك الباقي من النفقة عليه وعند من لا يرى النفقة على غير عمودي النسب يجعل النفقة كلها على الجدة وهذا أصل قد سبق الكلام فيه فإن احتمع بنت وأخت أو بنت وأخ أو بنت وعصبة أو أخت وعصبة أو أخت وعم أو بنت وبنت ابن أو أخت لأبوين وأخت لأب أو ثلاث أخوات متفرقات (١) فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك سواء

<sup>(</sup>١) في الأصل: مفترقات. وما أثبتناه من المغني ٩: ٢٦٨.

كان في المسألة رد أو عول أو لم يكن وعلى هذا تحسب ما أتــاك من المسائل وإن المحتمع أم أم وأم أب فهما سواء في النفقة لاستوائهما في الميراث.

مسألة : (وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيراً ؛ لأنه وارثه) .

هذا مبني على الأصل الذي تقدم وأن النفقة تجب على الوارث والمعتـق وارث عتيقه فتحب عليه نفقته إذا كـان فقـيراً ولمولاه يسـار ينفـق عليـه منـه ؛ لقـول الله تعالى : ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة :٣٣٣].

وقال النبي ﷺ: «أمك وأباك وأحتك وأحماك ثم أدناك أدناك، ومولاك الذي يلى ذاك حقًا واحبًا ورحمًا موصولاً »(١).

مسألة : (وإذا زوجت الأمة لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكاً نفقتها) .

أما زوج الأمة فلا يخلوا من أن يكون حراً أو عبداً أو بعضه حراً وبعضه عبداً فإن كان حراً فنفقتها عليه للنص واتفاق أهل العلم على وحوب نفقة الزوحات على أزواجهن البالغين والأمة داحلة في عمومهن.

ولأنها زوجة ممكنة من نفسها فوجب على زوجها نفقتها كالحرة وإن كان زوجها مملوكاً فالنفقة واجبة لزوجته لذلك. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته وهذا قول الحكم وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي إذا بواها بيتاً؛ لأنها عوض واحب في النكاح فوجب على العبد كالمهر، والدليل على أنها عوض أنها تجب في مقابلة التمكين ولهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين.

إذا ثبت وجوبها على العبد فإنها تلزم سيده ؛ لأن السيد أذن في النكاح المفضي إلى إيجابها .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٢٠٤.

وقال ابن أبي موسى: فيه رواية أحرى أنها تحب في كسب العبد؛ لأنه لم يمكن إيجابها في ذمته ولا رقبته ولا ذمة سيده ولا إسقاطها فلم يبق إلا أن تتعلق بكسبه. وقال القاضي: تتعلق برقبته؛ لأن السوطء في النكاح بمنزلة الجناية وأرش حناية العبد تتعلق برقبته يباع فيها أو يفديه سيده وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.

والمذهب الأول؛ لأنه دين أذن السيد فيه فلزم ذمته كالذي استدانه وكيله. وقولهم أنه في مقابلة الوطء غير صحيح فإنه يجب من غير وطء ويجب للرتقاء والحائض والنفساء وزوجة المحبوب والصغير وإنما يجب بالتمكين وليس ذلك بجناية ولا قائم مقامها. وقول من قال إنه تعذر إيجابه في ذمة السيد غير صحيح فإنه لا مانع من إيجابه وقد ذكرنا وجود مقتضيه فلا معنى لدعوى التعذر.

مسألة: (وإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده).

هذه المسألة قد تقدمت وذكرنا أن النفقة في مقابلة التمكين وقد وحد منها في الليل فيحب على الزوج النفقة فيه والباقي منها على السيد بحكم أنها مملوكته لم تجب لها نفقة على غيره في هذا الزمن، فيكون على كل واحد منهما نصف النفقة وهذا أحد قولي الشافعي ؛ لأنه وجد التمكين الواجب بعقد النكاح فاستحقت النفقة كالحرة إذا أمكنت من نفسها في غير أوقات الصلوات المفروضات والصوم الواجب والحج المفروض، وفارق الحرة إذا امتنعت في أحد الزمانين فإنها لم تبذل الواجب فتكون ناشزاً وهذه ليست ناشزاً ولا عاصية.

مسألة: (وإن كان لها منه ولد لم يلزمه نفقة ولده حراً كان أو عبداً ونفقتهم على سيدهم).

يعني: الأمة ليس على زوحها نفقة ولده منها؛ لأن ولد الأمة مملوك لسيدها فإن الولد يتبع أمه في الرق والحرية فتكون نفقتهم على سيدهم دون أبيهم فإن العبد أحص بسيده من أبيه ولذلك لا ولاية بينه وبين أبيه ولا ميراث ولا إنفاق وكل ذلك للسيد، وقد روي عن أحمد رضي الله عنه أن ولد العربي يكون حراً وعلى أبيه فداؤه. فعلى هذا تكون نفقتهم عليه، ولو أعتق الولد سيده أو عتق عتقه

بولادته أو تزوج الأمة على أنها حرة فولده منها أحرار وعلى أبيهم نفقتهم في هذه المواضع كلها إذا كان حراً وتحققت فيه شرائط الإنفاق .

مسألة : (وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة) .

أما إذا كانت زوحة العبد حرة فولدها أحرار ؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية وليس على العبد نفقة أقاربه الأحرار ؛ لأن نفقتهم تجب على سبيل المواساة وليس هو من أهلها ، وأما إذا كانت زوجته مملوكة فولدها عبيد لسيدها ؛ لأنهم يتبعونها فتكون نفقتهم على سيدهم .

مسألة : (وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب) .

أما المكاتب إذا كان له ولد لم يخل إما أن يكون من زوجته أو من أمته فإن كان من زوجته وكانت مكاتبة فولدها يتبعونها في الكتابة ويكونون موقوفين على كتابتها إن رقت رقوا وإن عتقت بالأداء عتقوا فتكون نفقتهم عليها مما في يديها ؛ لأنهم في حكم نفسها ونفقتها مما في يديها وكذلك على ولدها. وأما زوجها المكاتب فليس عليه نفقتهم ؛ لأنهم عبيد لسيد المكاتبة ، وإن كانت زوجته حرة أو أمة فقد بينا حكمهم ، وإن أراد المكاتب التبرع بالإنفاق على ولده وكان من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة لم يكن له ذلك ؛ لأن فيه تغريراً بمال سيده ، وإن كان من أمة من أمة لسيده حاز ؛ لأنه مملوك لسيده فهو ينفق عليه من المال الذي تعلق به حق سيده ، وإن كان من مكاتبة لسيده احتمل الجواز ؛ لأنه في الحال بمنزلة أمه وأمه مملوكة لسيده ، وإن كان من مكاتبة لسيده احتمل الجواز ؛ لأنه في الحال بمنزلة أمه وأمه مملوكة لسيدها. قال صاحب المغني : ويحتمل أن لا يجوز ؛ لأن فيه تغريراً إذ يحتمل أن يعجز هو وتؤدي المكاتبة فيعتق ولدها فيحصل الإنفاق عليه من مال سيده ويصير حراً .

مسألة: (وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته).

أما ولد المكاتب من أمته فنفقتهم عليه ؛ لأن ولده من أمته تابع لـه يـرق برقـه ويعتق بعتقـه فحرى بحرى نفسـه في النفقـة فكمـا أن المكـاتب ينفـق على نفسـه فكذلك على ولده الذي هذا حاله .

ولأن هذا الولد ليس له من ينفق عليه سوى أبيه فإن أمه أمة للمكاتب وليـس له من الأحرار أقارب فيتعين على المكاتب الإنفاق عليه كأمه.

ولانه لا ضرر على السيد في إنفاق المكاتب على ولده من أمته ؛ لأنه إن أدى وعتق فقد وفى مال الكتابة وليس للسيد أكثر منها وإن عجز ورق عاد إليه المكاتب وولده الذي أنفق عليه فكأنه إنما أنفق على عبده وتصير نفقته عليه كنفقته على سائر رقيقه . والله أعلم .

# ، باب الحال التي تجب فيها النفتة على الزوج

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة).

أما المرأة إذا فتستحق النفقة على زوجها بشرطين:

أحدهما: أن تكون كبيرة يمكن وطؤها فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وبهذا قال الحسن وأبو حنيفة وأصحابه وهو المنصوص عن الشافعي ؟ لأن النفقة تحب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع فلم تحب نفقتها كما لو منعها أولياؤها من تسليم نفسها.

الشرط الثاني: أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل و لم تطلب فلا نفقة لها وإن أقاما زمنيًا فإن النبي الله تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين و لم ينفق إلا بعد دخوله و لم يلتزم نفقتها لما مضى .

ولأن النفقة تحب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح فإذا وحد استحقت وإذا فقد لم تستحق شيئاً ولو بذلت تسليماً غير تام بأن تقول: أسلم إليك نفسي في منزلي دون غيره أو في الموضع الفلاني دون غيره لم تستحق شيئاً إلا أن يكون قد اشترطت ذلك في العقد؛ لأنها لم تبذل التسليم الواحب بالعقد فلم تستحق النفقة كما لو قال البائع: أسلم إليك السلعة على أن تتركها في موضعها أو في مكان بعينه وإن شرطت دارها أو بلدها فسلمت نفسها في ذلك استحقت النفقة؛ لأنها سلمت التسليم الواحب عليها ولذلك لو سلم السيد أمته المزوجة ليلاً دون النهار استحقت النفقة وفارق الحرة فإنها لو بذلت تسليم نفسها في بعض

الزمان لم تستحق شيئاً؛ لأنها لم تسلم التسليم الواجب بالعقد وكذلك إن أمكنته من استمتاع ومنعته استمتاعاً لم تستحق شيئاً كذلك.

فصل

وإن غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته ؛ لأنها استحقت النفقة بالتمكين ولم يوجد منها ما يسقطها وإن غاب قبل تمكينها فلا نفقة لها عليه ؛ لأنه لم يوجد الموجب لها فإن بذلت التسليم وهو غائب لم تستحق نفقة ؛ لأنها بذلته في حال لا يمكنه التسليم فيه لكن إن مضت إلى الحاكم فبذلت التسليم كتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك فإن سار إليها أو وكل من يسلمها إليه فوصل فتسلمها هو أو نائبه وجبت النفقة حينئذ وإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها فيه ؛ لأن الزوج امتنع من تسلمها مع أمكان ذلك وبذلها إياه له فلزمته نفقتها كما لو كان حاضراً وإن كانت الزوجة وأن لم يتسلمها لمنعها نفسها أو منع أوليائها فلا نفقة عليه وإن غاب الزوج فبذل وإن لم يتسلمها لمعها فهو كما لو بذلت المكلفة التسليم فإن وليها يقوم مقامها وإن بذلت هي دون وليها لم يفرض الحاكم النفقة لها ؛ لأنه لا حكم لكلامها.

مسألة: (وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت وزوجها صبي أجبر وليه. على نفقتها من مال الصبي فإن لم يكن له مال فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما).

يعني إذا كانت المرأة كبيرة يمكن الاستمتاع بها فمكنت من نفسها أو بذلت تسليمها و لم تمنع نفسها ولا منعها أولياؤها فعلى زوجها الصبي نفقتها وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي في أحد قوليه ، وقال في الآخر : لا نفقة لها وهو قول مالك وحكاه ابن أبي موسى عن أحمد ؛ لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها فلم تلزمه نفقتها كما لو كانت غائبة أو صغيرة .

والمذهب الأول؛ لأنها سلمت نفسها تسليماً صحيحاً فوجبت لها النفقة كما لوكان الزوج كبيراً.

وولأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر من جهة الزوج فهو كما لو تعذر التسلم لمرضه أو غيبته ، وفارق ما إذا غابت أو كانت صغيرة فإنها لم تسلم نفسها تسليماً صحيحاً ولم تبذل ذلك . فعلى هذا يجبر الولي على نفقتها من مال الصبي الأن النفقة على الصبي وإنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه كما يؤدي أرش حناياته وقيم متلفاته وزكواته . وإن لم يكن له مال فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما كما ذكرنا في حق الكبير فإن كان له مال وامتنع الولي من الإنفاق أحبره الحاكم بالحبس فإن لم ينفق أخذ الحاكم من مال الصبي وأنفق عليها فإن لم يمكنه وصبر الولي على الحبس وتعذر الإنفاق فرق الحاكم بينهما إذا طلبت ذلك على ما ذكرنا في حق الكبير وذكر القاضي في الكبير أنه لا يفرق بينهما فكذلك هاهنا ؟ لأنهما سواء في وحوب الإنفاق عليهما فكذلك في أحكامه .

## فصل

وإن بذلت الرتقاء أو الحائض أو النفساء أو النضوة الخلق التي لا يمكنه وطؤها أو المريضة تسليم نفسها لزمته نفقتها ، وإن حدث بها شيء من ذلك لم تسقط نفقتها ؛ لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط من جهتها ، وإن منع من الوطء ويفارق الصغيرة فإن لها حالاً يتمكن من الاستمتاع بها فيها استمتاعاً تاماً ، والظاهر أنه تزوجها انتظاراً لتلك الحال بخلاف هؤلاء وكذلك لو طلب تسليم هؤلاء وحب تسليمهن ، ولو طلب تسليم الصغيرة لم يجب . فإن قيل فلو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما دون الوطء لم تجب لها النفقة فكذلك هؤلاء . قلنا لأن تلك منعت فيما يجب عليهن التمكين لما فيه ضرر فإن ادعت أن عليها ضرراً في وطئه لضيق فرجها أو قروح به ونحو ذلك وأنكره أريت امرأة ثقة وعمل بقولها وإن ادعت عبالة ذكره وعظمه حاز أن تنظر المرأة إليهما حال احتماعهما ؛

مسألة : (وإن طالب الزوج بالدخول وقالت : لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقى كان ذلك لها ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها) .

الما المرأة فلها أن تمنع نفسها حتى تتسلم صداقها ؛ لأن تسليم نفسها قبل تسليم صداقها يفضي إلى أن يستوفي منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا يسلم صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما استوفي منها بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بالثمن فإنه يمكنه الرجوع فيه فلهذا ألزمناه تسليم صداقها أولاً وجعلنا لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض صداقها ؛ لأنه إذا سلم إليها الصداق ثم امتنعت من تسليم نفسها أمكن الرجوع فيه .

إذا ثبت هذا فمتى امتنعت من تسليم نفسها لتقبض صداقها فلها نفقتها ؟ لأنها امتنعت لحق فلم تسقط نفقتها وإن تبرعت بتسليم نفسها فهل لها الامتناع بعد الدخول قال ابن حامد: لها ذلك ؟ لأنه امتناع من المعوض لأجل العوض فملكته كالامتناع قبل الدخول وقال ابن بطة: ليس لها المنع ؟ لأنها قد سلمت المعوض قبل تسليم العوض فلم تملك الاسترجاع كما لو سلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض ثمنه لم يكن يملك استرجاعه كذلك هاهنا .

## فصل

وإذا سافرت زوجته بغير إذنه سقطت نفقتها عنه ؛ لأنها ناشر ، وكذلك إن انتقلت من منزله بغير إذنه ، وإن سافرت بإذنه في حاجته فهي على نفقتها ؛ لأنها سافرت في شغله ومراده وإن كان في حاجة نفسها شقطت نفقتها ؛ لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء حاجتها فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها إلا أن يكون مسافراً معها متمكناً من استمتاعها فلا تسقط نفقتها ؛ لأنها لم تفوت التمكين فأشبهت غير المسافرة . قال صاحب المغني : ويحتمل أن لا تسقط نفقتها ، وإن لم يكن معها ؛ لأنها مسافرة بإذنه أشبه ما لو سافرت في حاجته وسواء كان سفرها لتجارة أو حج تطوع أو زيارة ولو أحرمت بحج تطوع بغير إذنه سقطت نفقتها ؛ لأنها في معنى المسافرة ، وإن أحرمت به بإذنه فقال

القاضي: لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة ؛ لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين فهي كالمسافرة لحاجة نفسها على ما ذكرناه . وإن أحرمت بالحج الواحب أو العمرة المواحبة في الوقت الواحب من الميقات فلها النفقة ؛ لأنها فعلت الواحب عليها بأصل الشرع في وقته فلم تسقط نفقتها كما لو صامت رمضان . وإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت خرج فيها من القول ما في المحرمة بحج التطوع ؛ لأنها فوتت عليه التمكين (١) بشيء مستغنى عنه .

مسألة : (وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى لهـــا ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً .

أما إذا طلق الرحل امرأته طلاقاً بائناً فإما أن يكون ثلاثاً أو بخلع أو بانت بفسخ وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم ؛ لقول الله تعالى : ﴿ أَسكنوهن من حيث سكنتم من وحدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ [الطلاق :٦] ، وفي بعض أحبار فاطمة بنت قيس : «لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملاً »(٢).

ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ، ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها . ولأن كانت حائلاً فلا نفقة لها وفي السكنى روايتان :

إحداهما: لها ذلك وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي للآية .

والرواية الثانية: لا سكنى لها ولا نفقة وهي ظاهر المذهب وقـول علـي وابـن عباس وحابر؛ لما روت فاطمة بنت قيس «أن زوجهـا طلقهـا البتـة وهـو غـائب. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. فحاءت

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالتمكين. وما أثبتناه من المغني ٩: ٢٨٧.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٩٠) ٢: ٢٨٧ كتاب الطلاق ، باب في نفقة المبتوتة.
 وأخرجه النسائي في سننه (٣٥٥٧) ٢: ٢١٠ كتاب الطلاق ، نفقة الحامل المبتوتة.
 وأخرجه أحمد في مسئده (٣٧٧٧) ٢: ٤١٥.

عوفي لفظ: فقال رسول الله ﷺ: «انظري يــا ابنـة قيـس. إنمـا النفقـة للمـرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقـة ولا سُكنى »(۲). رواه أحمد والأثرم والحميدي وغيرهم.

قال ابن عبدالبر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج؛ لأنه ثبت عن النبي الله نصًا صريحًا فأيّ شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي الله الذي هو المبين عن الله مراده، ولا شيء يدفع ذلك. ومعلوم: أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى: وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الطلاق: ٦].

وقال أكثر فقهاء العراق منهم أبو حنيفة وأصحابه: لها السكنى والنفقة؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابن مسعود.

ولأنها مطلقة فوجبت لها السكنى والنفقة كالرجعية ، وردوا خبر فاطمة بنت قيس بما روي عن عمر أنه قيال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت . وقيال عروة : لقد عابت عائشة ذلك أشد العيب وقالت : إنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها . ولا حجة فيما صاروا إليه لما ذكرنا ، وأما مخالفة الكتاب فإن فاطمة لما أنكروا عليها قالت : بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى : هؤلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا الله والطلاق : ١) فأى أمر يحدث بعد الثلاث .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٨٠) ٢: ١١١٤ كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.

وأخرجه أبو داود في سننه (٢٢٨٤) ٢ : ٧٨٥ كتاب الطلاق ، باب في نفقة المبتوتة.

وأخرجه النسائي في سننه (٣٢٤٥) ٦ : ٧٥ كتاب النكاح، باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمـن يخطبهـا هـل يخيرها.بما يعلم.

وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦٧٧٥) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسئده (٢٧٣٨٩) ٢: ٤١٦.

وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه على وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهم ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله في فإن قول رسول الله في حجة على عمر وعلى ولم يصح عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد أنكره وقال: أما هذا فلا ولكن قال: لا نقبل في ديننا قول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وهذا أمر يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة. قال إسماعيل بن إسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول: لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملاً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَن أُولاتِ حَمْلُ فَانفقوا عليهن حتى يضعن كانت حاملاً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَن أُولاتِ حَمْلُ فَانفقوا عليهن حتى يضعن طفن لإشتراط الحمل في الأمر بالإنفاق.

ولأن هذه محرمة عليه تحريماً لا تزيله الرجعة فلم يكن لهما سكنى ولا نفقة كالملاعنة أو كالأحنبية وفسارقت الرجعية في ذلك، وأما الرجعية فلهما السكنى والنفقة للآية والخبر والإجماع.

ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وِظهاره وإيلاؤه .

# فصل

وأما المعتدة من الوفاة فإن كانت حائلاً فلا سكنى لها ولا نفقة ؛ لأن النكاح قد زال بالموت وإن كانت حاملاً ففيها روايتان :

إحداهما: لها السكني والنفقة في تركة الميت مقدماً على الإرث؛ لأنها حامل من زوحها فكانت لها السكني والنفقة كالمفارقة في الحياة .

والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأن المال قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أحله ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة قال القاضى: وهذه الرواية أصح.

#### فصل

وهل تجب نفقة الحامل للحامل من أحل الحمل أو للحمل فيه روايتان: \*إحداهما: تجب للحمل اختارها أبو بكر ؛ لأنها تجب بوحوده وتسقط عند انفصاله فدل على أنها له.

والثانية: تجب لها من أحله؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار فكانت لها كنفقة الزوجات.

ولأنها لا تسقط بمضي الزمان فأشبهت نفقتها في حياته وللشافعي قولان كالروايتين، وينبني على هذا الاختلاف فروع منها أنها إذا كانت المطلقة الحامل أمة وقلنا النفقة للحمل فنفقتها على سيدها ؛ لأنه ملكه، وإن قلنا لها فعلى الزوج ؛ لأنه لا لأن نفقتها عليه وإن كان الزوج عبداً وقلنا هي للحمل فليس عليه نفقته ؛ لأنه لا يلزمه نفقة ولده، وإن قلنا لها فالنفقة عليه لما ذكرنا، وإن كانت حاملاً من نكاح فاسد أو وطء شبهة وقلنا النفقة للحمل فعلى الزوج والواطئ ؛ لأنه ولده فتلزمه نفقته كما بعد الوضع، وإن قلنا للحامل فلا نفقة عليه ؛ لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها، وإن نشزت امرأة إنسان وهي حامل وقلنا النفقة للحمل لم تسقط نفقتها ؛ لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه، وإن قلنا لها فلا نفقة لها ؛ لأنها ناشز.

مسألة: (وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من هملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه).

أما إذا خالعته ولم تبرئه من حملها فلها النفقة كما لو طلقها ثلاثاً وهي حامل ؟ لأن الحمل ولده فعليه نفقته وإن أبرأته من الحمل عوضاً في الخلع صح سواء كان العوض كله أو بعضه ، ويبرأ حتى تفطمه إذا كانت قد أبرأته من نفقة الحمل وكفالة الولد إلى ذلك أو أطلقت البراءة من نفقة الحمل وكفالته ؟ لأن البراءة المطلقة تنصرف إلى المدة التي تستحق المرأة العوض عليه فيها وهي مدة الحمل والرضاع ؟ لأن المطلق إذا كان له عرف انصرف إلى العرف ، وإن اختلفا في مدة الرضاع انصرف إلى حولين ؟ لقوله سبحانه : ﴿وفصاله في عامين﴾ [لقمان : ١٤]

وقال تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَادا فَصَالاً عَنْ تَرَاضُ مِنْهِما وَتَسْاوِر فَلا حَنَاحَ عَلَيْهِما ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فدل على أنه لا يجوز فصاله قبل العامين إلا بتراض منهما وتشاور وإن قدرا مدة البراءة بزمن الحمل أو بعام أو نحو ذلك فهو على ما قدراه وهو أحسن ؟ لأنه أقطع للنزاع وأبعد من اللبس والاشتباه ولو أبرأته من نفقة الحمل انصرف ذلك إلى زمن الحمل قبل وضعه قال القاضي: إنما صح مخالعتها على نفقة الولد وهي للولد دونها ؟ لأنها في حكم المالكة لها ؟ لأنها هي القابضة لها المستحقة لما المتصرفة فيها فإنها في مدة الحمل هي الآكلة لها المنتفعة بها وبعد الولادة هي أجر رضاعها له وهي الآخذة لها المتصرفة فيها أيضاً فصارت كملك من أملاكها فصح جعلها عوضاً ، وأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ونحو فلك فلا يصح أن تعاوض به في الخلع ؟ لأنه ليس هو لها ولا هو في حكم ما هو فلا.

مسألة: (والناشز لا نفقة لها فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها).

معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح وأصله من الارتفاع مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت ناشزاً، فمنى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة ولا نعلم عن غيرهم خلافاً إلا ما حكي عن الحكم أن لها النفقة قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها، وهذا ليس بشيء؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة كما قبل الدخول ، ويخالف المهر فإنه يجب بمجرد العقد وكذلك لو مات أحلهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة فأما إذا كان له منها ولد فعليه نفقة ولده؛

هي الحاضنة له أو المرضعة له وكذلك أحر رضاعها يلزمه تسليمه إليها؛ لأنـه أحـر ملكته عليه بالإرضاع لا في مقابلة الاستمتاع فلا يزول بزواله. والله أعلم.

# بابمن أحق بكنالت الطنل

كفالة الطفل وحضانته واجبة ؛ لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك ويتعلق بها حق لقرابته ؛ لأن فيها ولاية على الطفل واستحقاقاً (۱) له فيتعلق بها الحق ككفالة اللقيط . ولا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه ؛ لأنه لا يقدر عليها وهو محتاج إلى من يكفله فكيف يكفل غيره ؟ ولا لفاسق ؛ لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة ولا حظ للولد في حضانته ؛ لأنه ينشأ عن طريقته . ولا لرقيق ؛ لأنه لا يملك منافعه التي تحصل الكفالة له بها لكونه مملوكاً لسيده فلم يكن له حضانة ، ولا تثبت لكافر على مسلم وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لأنها ولاية فلا تثبت لكافر على مسلم كولاية النكاح والمال .

ولأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى فإن ضرره أكثر فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعلمه الكفر وتزيينه عليه وهذا أعظم الضرر. والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه.

مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (والأم أحق بكفالة الطفل والمعتُوه إذا طَلُقَت) .

أما الزوجان إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتبوه فأمه أولى النباس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى وهذا قول الزهري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ولا نعلم أحداً خالفهم.

والأصل فيه ما روى عبدا لله بن عمرو بن العاص «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري لـه حـواء. وإن

<sup>(</sup>١) في الأصل: واستصحاباً. وما أثبتناه من للغني ٩: ٢٩٧.

أباه طلقيني وأراد أن ينتزعه ميني. فقال رسول الله ﷺ: أنتِ أحق به ما لم تنكحي »(١). رواه أحمد وأبو داود.

\* ويروى «أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال : ريحُها وشُمُّها ولُطْفُها خيرٌ له منك »(٢) . رواه سعيد في سننه .

ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا يشماركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها ولا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأته.

### فصل

ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه وإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما وإن كانت حارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه ؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها وإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك .

مسألة: (وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما).

أما الغلام إذا بلغ سبعاً وليس بمعتوه خير بين أبويه إذا تنازعا فيه فمن اختاره منهما فهو أولى به قضى بذلك عمر وعلي وشريح وهو مذهب الشافعي ؛ لما روى أبو هريرة «أن النبي على خير غلامًا بين أبيه وأمه» (٣) . رواه أحمد وابن ماحة والترمذي وصححه .

أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٧٦) ٢: ٢٨٣ كتاب الطلاق ، باب من أحق بالولد.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٦٦٦٨) طبعة إحياء المتراث.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٢) ٢: ١٠٩ كتاب الطلاق ، باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به.
 (٣) أخرجه المعاد بن منصور في سننه (٢٧٧٢) ٢: ١٠٩ كتاب الطلاق ، باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النرمذي في حامعه (١٣٥٧) ٣: ١٣٨ كتاب الأحكام ، بــاب مــا حــاء في تخيير الْعَــلام بـين أبويــه إذا افترقا.

وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٣٥١) ٢: ٧٨٧ كتاب الأحكام ، باب تخيير الصبي بين أبويه.

وفي رواية: «أن امرأة حاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن ينهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني . فقال رسول الله الله استهما عليه فقال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي الله البوك وهذه أمك فحذ بيد أيهما شئت . فأخذ بيد أمه فانطلقت به »(1) . رواه أبو داود وكذلك النسائي و لم يذكر فيه فقال: «استهما عليه ».

ولأحمد معناه لكنه قال فيه: « جماءت امرأة وقد طلقهما زوجهما »<sup>(۲)</sup> و لم يذكر فيه قولها: «وقد سقاني ونفعني ».

ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمارة الجرمي أنه قال : «خيرني علــي بـين عمي وأمي وكنت ابن سبع سنين أو ثمان »<sup>(٣)</sup> .

وهذه قصص في مظنة الشهرة و لم تنكر فكانت إجماعاً .

ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق؛ لأن حظ الولد عنده أكثر واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يكن اعتبارها بنفسها. فإذا بلغ الغلام حدًا يعرب عن نفسه ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين دلَّ على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم بذلك. وقيدناه بالسبع؛ لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمحاطبته بالأمر بالصلاة.

ولأن الأم قدمت في حال الصغر ؛ لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته ؛ لأنها أعرف بذلك وأقوم به . فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه لقربهما منه . فرجح باختياره .

<sup>..</sup> وأخرجه أحمد في مسنده (٩٤٧٩) طبعة إحياء التراث.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٧٧) ٢ : ٢٨٣ كتاب الطلاق ، باب من أحق بالولد.
 وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٩٦) ٣: ١٨٥ كتاب الطلاق ، إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد.

واخرجه انساني في سننه (۲۶۹۱) ۲: ۱۸۵ تناب الطلاق ، إسلام احد الزوجين وحميير الولد (۲) أخرجه أحمد في مسنده (۹٤۷۹) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٣) أخرَّحه سعِد بَن منصور في سننه ، (٢٧٦٧) ٢ : ١١١ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به. بلفظ: ﴿إِنَا الذي خيره على رضي الله عنه بين أمه وعمه ».

وأخرَحه البيهتيّ في الّسنن الكيرى ٨ : ٤ كتاب النفقات ، باب الأبوين إذا افترقا... بلفظ : « عيرني علي بـين أمى وعمى ، ثم قال لأخ أصغر منى: وهذا أيضاً لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ».

ومتى اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر رد إليه فإن عاد فاختار الأول أعيد إليه هكذا أبداً كلما اختار أحدهما صار إليه ؛ لأنه اختيار شهوة لحظ نفسه فاتبح ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه في المأكول والمشروب وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت وعند الآخر في وقت وقد يشتهي التسوية بينهما وأن لا ينقطع عنهما ، وإن خيرناه فلم يختر واحداً منهما أو اختارهما معاً قدم أحدهما بالقرعة ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ولا يمكن اجتماعهما على حضائته فقدم أحدهما بالقرعة فإذا قدم بها ثم اختار الآخر رد إليه ؛ لأنا قدمنا اختياره الثاني على الأول فعلى القرعة التي هي بدل أولى .

مسألة: (وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها) .

لأن الغرض بالحضانة الحظ والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها ؟ لأنها تحتاج إلى حفظ والأب أولى بذلك فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها .

ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج ، وقد تزوج النبي الله عائشة وهي ابنة سبع وإنما تخطب الجارية من أبيها ؛ لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث فينبغي أن يقدم على غيره ولا يصار إلى تخيرها ؛ لأن الشرع لم يرد به فيها ولا يصح قياسها على الغلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه .

### فصل

إذا كانت الجارية عند الأم أو عند الأب فإنها تكون عنده ليلاً ونهاراً؛ لأن تأديبها وتخريجها في داخل البيت من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهما ولا حاجة بها إلى الإخراج منه ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل ولا ينبسط؛ لأن الفرقة بينهما تمنع انبساط أحدهما في منزل الآخر، وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيتها، وإن كان الغلام عند الأم بعد السبع لاختياره لها كان عندها ليلاً ويأخذه الأب نهاراً ليسلمه في مكتب أو صناعة ؛ لأن القصد حظ الغلام وحظه مما ذكرنا، وإن كان عند الأب كان عنده

ليلاً ونهاراً ولا يمنع من زيارة أمه ؛ لأن منعه من ذلك إغراء بالعقوق وقطيعة الرحم وإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه في بيتها ؛ لأنه صار بالمرض كالصغير في الحلجة إلى من يقوم بأمره فكانت الأم أحق به كالصغير وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته سواء كان ذكراً أو أنشى ؛ لأن المرض يمنع المريض من المشي إلى ولده فمشي ولده إليه أولى . وأما في حال الصحة فإن الغلام يزور أمه ؛ لأنها عورة فسترها أولى . والأم تزور ابنتها ؛ لأن الم قد كل واحدة منهما عورة تحتاج إلى صيانة وستر ، وستر الجارية أولى ؛ لأن الأم قد تخرجت وعقلت بخلاف الجارية .

### فصل

وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فلقيم أولى بالحضانة ؛ لأن في المسافرة بالولد إضراراً به وإن كان منتقلاً إلى بلد ليقيم به وكان الطريق مخوفاً أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً فالمقيم أحق به ؛ لأن في السفر به خطراً ، ولو اختار الولد السفر في هذه الحال لم يجب إليه ؛ لأن فيه تغريراً به . وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمناً وطريقه آمناً فالأب أحق به سواء كان هو المقيم أو المنتقل إلا أن يكون بين البلدين قريب بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه فتكون الأم على حضانتها . وقال القاضي : إذا كان السفر دون مسافة القصر فهو في حكم الإقامة وهو قول بعض الشافعية ؛ لأن ذلك في حكم الإقامة في هذا .

ولأن مراعاة الأب له ممكنة والمنصوص عن أحمد ما ذكرناه وهو أولى ؟ لأن البعد الذي يمنعه من رؤيته يمنعه من تأديه وتعليمه ومراعاة حاله فأشبه مسافر القصر ، ويما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي .

مسألة: (فإن لم يكن أم أو تزوجت الأم فأم الأب أحق من الخالة). النظر في هذه المسألة في حكمين: الأول: أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتهـا بغير حملاف بـين أهـل العلـم حكاه ابن المنذر .

ونقل مهنا عن أحمد إذا تزوجت الأم وابنها صغير أحد منها ، قيل له فالجارية مثل الغلام ؟ قال : لا ، الجارية تكون معها إلى سبع سنين فظاهر هذا أنه لم ينزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها وأزالها عن الغلام .

ورواه أيضاً أحمد من حديث علي وفيه : «والجارية عنـد خالتهـا فـإن الخالـة والدة»(٢)، فجعل لها الحضانة وهي مزوجة .

ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة فكان الأب أحظ له . ولأن منافعها تكون مملوكة لغيرها . وأما بنت حمزة فإنما قضى بهما لخالتهما ؟ لأن زوجها من أهل الحضانة .

ولأنه لا يساويه في الاستحقاق إلا علي وقد ترجح جعفر بأن امرأته من أهــل الحضانة فكان أو لى .

وعلى هذا متى كانت المرأة متزوجة للرجل من أهل الحضانة كالجدة تكون متزوجة للحد لم تسقط حضانتها ؛ لأنه يشاركها في الولادة والشفقة على الولد فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب ، ولو تنازع العمان في الحضانة وأحدهما متزوج للأم أو الخالة فهو أحق لحديث بنت حمزة وكذلك كل عصبتين تساويا

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري في صحيحه (٢٥٥٢) ٢: ٩٦٠ كتاب الصلح ، باب كيف يكتب: هذا ما صالح فالان بن فلان... و لم أقف عليه عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أخمد في مسنده (٧٧٢) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٢٢١.

وأحدهما متزوج بمن هي من أهل الحضانة قدم بها لذلك. وظاهر قول الخرقي أن التزويج بأحنبي يسقط الحضائة بمجرد العقد وإن عري عن الدخول وهو قول الشافعي. قال صاحب المغني: ويحتمل أن لا تسقط إلا بالدخول وهو قول مالك؛ لأن به تشتغل عن الحضانة.

ووجه الأول قول النبي ﷺ: «أنت أحق به ما لم تنكحي »<sup>(۱)</sup> وقد وجد النكاح قبل الدخول ؛ لأن بالعقد تملك منافعها ويستحق زوجها منعها من حضانته فزال حقها كما لو دخل بها .

الحكم الثاني: أن الأم إذا عدمت أو تزوجت أو لم تكن من أهـل الحضانة والحتمعت أم أب وخالة فأم الأب أحق وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وعن أحمد أن الأخت والخالة أحق من الأب.

فعلى هـذا يحتمـل أن تكـون الخالـة أحـق مـن أم الأب وهـو قـول الشـافعي القديم؛ لأنها تدلي بأم وأم الأب تدلي به فقدم من يدلي بالأم كتقديم أم الأم علـى أم الأب.

و ﴿ لأن النبي ﷺ قضى ببنت حمزة لخالتها وقال : الخالة أم ﴾''.

والأول المذهب؛ لأن أم الأب حدة وارثة فقدمت على الخالة كأم الأم.

ولأن لها ولادة ووراثة فأشبهت أم الأم، وأما الحديث فيدل على أن للخالة حقاً في الجملة وليس النزاع فيه إنما السنزاع في السترجيح عند الاحتماع، وقولهم: تدلي بأم قلنا: لكن لا ولادة لها فيقدم عليها من له ولادة كتقديم أم الأم على الحالة.

فعلى هذا متى وحدت حدة وارثة فهي أولى ممن هو من غير عمودي النسب بكل حال وإن علت درجتها لفضيلة الولادة والوراثة وأما أم أبي الأم فـــلا حضانة له ولا لمن أدلى به .

مسألة: (والأخت من الأب أحق من الأحت من الأم وأحق من الخالة).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) سبق قريباً.

أما إذا عدم من يستحق الحضانة من الآباء والأمهات وإن علوا انتقلت إلى الاحوات وقدمن على سائر القرابات كالخالات والعمات وغيرهن ؛ لأنهسن شاركن في النسب وقدمن في الميراث .

ولأن العمات والخالات إنما يدلين بأخوة الآباء والأمهات ولا ميراث لهن مع ذي فرض ولا عصبة فالمدلي إلى نفس المكفول ويرث أقرب وأشفق فكان أولى. وأولى الأخوات من كان لأبوين لقوة قرابتها ثم من كان لأب ثم من كان لأب نص عليه أحمد وهو ظاهر مذهب الشافعي ؛ لأن الأحت من الأب أقوى في الميراث فقدمت كالأحت من الأبوين ولا تخفى قوتها فإنها أقيمت مقام الأحت من الأبوين عند عدمها وتكون عصبة مع البنات وتقاسم الجد.

مسألة: (وخالة الأب أحق من خالة الأم).

أما إذا عدمت الأمهات والآباء والأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات ويقدمن على العمات ، نص عليه أحمد ويحتمل كلام الخرقي تقديم العمات ؛ لأنه قدم حالة الأب وهي أخت أمه على حالة الأم وهي أخت أمها فيدل ذلك على تقديم قرابة الأب على قرابة الأم .

ولأنهن يدلين بعصبة فقدمن كتقديم الأحت من الأب على الأحت من الأم. وقال القاضي: مراد الخرقي بقوله: خالة الأب أي الخالة من الأب تقدم على الخالة من الأم كتقديم الأحت من الأب على الأحت من الأم ؟ لأن الخالات أخوات الأم فيحرين في الاستحقاق والتقديم فيما بينهن بحرى الأخوات المفترقات وكذلك الحكم في العمات المفترقات، وإن قلنا بتقديم الخالات فإذا انقرضن فالعمات بعدهن، وإن قلنا بتقديم العمات فالخالات بعدهن، فإذا عدمن انتقلت إلى خالات الأب على قول الخرقي وعلى القول الآخر إلى خالات الأم، وهل يقدمن خالات الأب على عماته؟ على وجهين بناء على ما ذكرنا في الخالات

والعمات (١) ، وأما عمات الأم فلا حضانة لهن ؛ لأنهن يدلين بأبي الأم وهـو رحـل من ذوي الأرحام لا حضانة له ولا لمن أدلى به .

مسألة: (وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته).

وبهذا قال الشافعي؛ لأنها مطلقة فعاد حقها من الحضانة كالبائن. وقال أبـو حنيفة والمزني: إن كان الطلاق رجعياً لم يعد حقها؛ لأن الزوجية قائمة فأشبه مـا لوكانت في صلب النكاح.

ويتخرج لنا مثل قولهما لكون النكاح قبل الدحـول مزيلاً لحـق الحضانة مـع عدم القسم والشغل بالزوج.

مسألة: (وإذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعهـا من رضاع ولدهـا إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه التلف).

أما للزوج فله منع امرأته من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها إلا أن يضطر إليها ؛ لأن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان من كل الجهات سوى أوقات الصلاة والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات فكان له المنع كالخروج من منزله ، فإن اضطر الولد إليها بأن لا توجد مرضعة سواها أو أن لا يقبل الولد الارتضاع من غيرها وجب التمكين من إرضاعه ؛ لأنها حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل ضرورته .

### فصل

فإن أرادت إرضاع ولدها منه فكلام الخرقي يحتمل وجهين :

أحدهما: أن له منعها من رضاعه لعموم لفظه وهو قول الشافعي ؛ لأنه يخل باستمتاعه منها فأشبه ما لو كان الولد من غيره .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٣٠٨.

والثاني: ليس له منعها فإنه قال: وإن أرادت رضاع ولدها بأجرة مثلها فهي أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة وذلك لقول الله تعالى: هوهالوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين البقرة: ٢٣٣] وهذا حبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة، وقولنا في الوجه الأول أنه يخل باستمتاعه قلنا ولكن لإيفاء حق عليه وليس ذلك ممتنعاً كما أن قضاء دينه دفع ماله فيه واحب سيما إذا تعلق به حق الولد في كونه مع أمه وحق الأم في الجمع بينها وبين ولدها وهذا الوجه ظاهر كلام ابن أبي موسى.

والأول ظاهر كلام القاضي .

مسألة: (وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة).

الكلام في هذه المسألة في حكمين:

الأول: أن رضاع الولد على الأب وحده وليس له إحبار أمه على رضاعه دنيئة كانت أو شريفة وسواء كانت في حبال الروج أو مطلقة ولا نعلم في عدم إحبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافاً. وأما إن كانت مع الروج فكذلك عندنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لقول الله تعالى : ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ [الطلاق: ٦] وإن اختلفا فقد تعاسرا.

ولأن الإحبار على الرضاع لا يخلو إما أن يكون لحق الولد أو لحق النووج أو لهما: لا يجوز أن يكون لحق الزوج فإنه لا يملك إحبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمته فيما يختص به ، ولا يجوز أن يكون لحق الولد فإن ذلك لوكان له للزمها بعد الفرقة .

ولأنه مما يلزم الوالد لولده فلزم الأب على الخصوص كالنفقة أو كما بعد الفرقة ، ولا يجوز أن يكون لهما ؛ لأن ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض .

ولأنه لو كان لهما لثبت الحكم بعد الفرقة .

الحكم الثاني: أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به سواء كانت في حبال الزوجية أو بعدها وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد، وإنما جاز استئجارها مع عقد إجارة يجوز من غير الزوج إذا أذن فيه فحاز مع الزوج كإجارة نفسها للخياطة أو الخدمة وإنما امتنع إجارة نفسها لأجنبي بغير إذنه ؛ لما فيه من تفويت الاستمتاع في بعض الأوقات ولهذا حازت بإذنه وإذا استأجرها فقد أذن لها في إجارة نفسها فصح كما يصح من الأجنبي، وأما الدليل على وجوب تقديم الأم إذا طلبت أجر مثلها على المتبرعة فقوله تعالى: هوالوالدات يرضعن أو لادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود أجورهن الطلاق : إلى المعروف إلى المعروف إلى المقروف أو البقرة : ١٤٣٠ وقوله : هوان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الطلاق : إلى المعروف المعروف المناعة وعلى المولود أحورهن المعروف المعروف المعروف المناعة وعلى المولود أحورهن المعروف المعروف المناعة وعلى المولود المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المناعة وعلى المولود المعروف ال

ولأن الأم أحنى وأشفق، ولبنها أمراً من لبن غيرها فكانت أحق به من غيرها ؛ كما لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجر مثلها .

ولأن في رضاع غيرها تفويتًا لحق الأم من الحضانة ، وإضرارًا بالولد .

ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواحب والإضرار بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه الله على الأب،.

وأما إن طلبت الأم أكثر من أجر مثلها ووجد الأب من ترضعه بأجر مثلها أو متبرعة ، جاز انتزاعه منها ؛ لأنها أسقطت حقها باشتطاطها وطلبها ما ليس لها ، فدخلت في عموم قوله تعالى : ﴿وفسترضع له أخرى ﴾ [الطلاق: ٦] .

وإن لم يجد مرضعة إلا بمثل تلك الأحرة فالأم أحق؛ لأنهما تساويا في الأجر. فكانت الأم أحق؛ كما لو طلبت كل واحدة منهما أحر مثلها. والله أعلم.

# باب نفقته المماليك

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف).

أما نفقة المملوكين على ملاكهم فثابتة بالسنة والإجماع.

أما السنة فما روى أبو ذر عن النبي الله قال: «إخوانكم خُولُكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه» (١) متفق عليه.

وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» (٢) . رواه أحمد ومسلم .

وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده ـ

ولأنه لا بد له من نفقة . ومنافعه لسيده وهو أحص الناس به . فوجبت نفقتـه عليه ؛ كبهيمته .

والواحب من ذلك قدر كفايته من غالب قوت البلد سواء كان قـوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم مثله بالمعروف؛ لقوله عليه السلام: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» والمستحب أن يطعمه من حنس طعامه؛ لقوله: «فليطعمه هما يأكل »فجمعنا بين الخبرين وحملنا حبر أبي هريرة على الإحزاء وحديث أبي فر على الاستحباب والسيد مخير بين أن يجعل نفقته من كسبه إن كان لـه كسب وبين أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته؛ لأن الكل ماله

<sup>(</sup>١) أخرحه البخاري في صحيحه (٣٠) ١: ٢٠ كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية... وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٦١) ٣: ١٢٨٢ كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل...

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٦٢) ٣ : ١٢٨٤ كتاب الأيمان ، باب إطَّعام المملوك مما يأكل... وأخرجه أحمد في مسنده (٧٣١٨) طبعة إحياء للتراث.

فإن حعل نفقته في كسبه فكانت وفق الكسب صرفه إليها وإن فضل من الكسب شيء فهو لسيده وإن كان فيه عوز فعلى سيده تمامها. وأما الكسوة فبالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبد في ذلك البلد الذي هو به والأولى أن يلبسه من لباسه ؟ لقوله عليه السلام: «وليلبسه مما يلبس » ويستحب أن يساوي بين عبيده الذكور في الكسوة والإطعام وبين إمائه إن كن للخدمة أو للاستمتاع، وإن كان فيهن من هو للخدمة ومن هو للاستمتاع فلا بأس بزيادة من يريدها للاستمتاع في الكسوة ؟ لأن ذلك حكم العرف.

ولأن غرضه تجميل من يريدها للاستمتاع بخلاف الخادم .

### فصل

وإذا تولى أحدهم طعامه استحب له أن يجلسه معه فيأكل فإن لم يفعل استحب أن يطعمه منه ولو لقمة أو لقمتين ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي في قال : «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حرَّه ودُخَانَه فليدْعُه ولْيُجْلِسُه معه . فإن أبى فليُروِّغ له اللقمة واللقمتين »(۱) . رواه الجماعة واللفظ للبخاري .

ومعنى ترويغ اللقمة: غمسها في المرق والدسم وترويتها بذلك ويدفعها إليه . ولأنه يشتهيه ؛ لحضوره فيه وتوليه إياه . وقد قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا حَضَرَ القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه ﴾ [النساء:٨] .

ولأن نفس الحاضر تتوق ما لا تتوق نفس الغائب.

ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق وهو ما يشق عليه ويقرب من العجز عنه ؟ لحديث أبي ذر .

ولأن ذلك يضر به ويؤذيه وهو ممنوع من الإضرار به .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٤٤) ٥ : ٢٠٧٨ كتاب الأطعمة ، باب الأكل مع الحنادم. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٦٣) ٣ : ١٢٨٤ كتاب الأيمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل... وأخرجه أبو داود في سننه (٣٨٤٦) ٣: ٣٦٥ كتاب الأطعمة، باب في الحنادم يأكل مع المول. وأخرجه المترمذي في حامعه (١٨٥٣) ٤: ٢٨٦ كتاب الأطعمة ، باب ما حاء في الأكل مع المملوك والعيال. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٩١) ٢: ٩٠٠ كتاب الأطعمة ، باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه. وأخرجه أحمد في مسنده (٣٢٩١) طبعة إحياء المتراث. و لم أقف عليه عند النسائي.

مسألة : (وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك) .

أما السيد فيحب عليه إعفاف مملوكه إذا طلب ذلك وهذا أحد قولي الشافعي؛ لقول الله تعالى: ﴿وَانْكُحُوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم النور: ٣٢]. والأمر يقتضي الوجوب، ولا يجب إلا عند الطلب.

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: من كانت له حارية فلم يزوجها ولم يصبها أو عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء كان على السيد، ولولا وحوب إغفافهما لما لحق السيد الإثم بفعلهما.

ولأنه مكلف محجور عليه دعي إلى تزويجه . فلزمته إحابته ؛ كالمحجور عليه للسفه .

ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا ويتضرر بفواته. فأجبر عليه؛ كالنفقة.

إذا ثبت هذا فالسيد مخير بين تزويجه أو تمليكه أمة يتسراها وله أن يزوجه أمته ؟ لأن نكاح الأمة مباح للعبد من غير شرط ولا يجب عليه تزويجه إلا عند طلبه ؟ لأن هذا مما يختلف الناس فيه وفي الحاجة إليه ولا تعلم حاجته إلا بطلبه ولا يجوز تزويجه إلا باختياره فإن إجبار العبد الكبير على النكاح غير حائز وأما الأمة فالسيد مخير بين تزويجها إذا طلبت ذلك وبين أن يستمتع بها فيغنيها باستمتاعه عن غيره ؟ لأن المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة وذلك يحصل بأحدهما فلم يتعين أحدهما.

## مسألة : (فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك) .

اما السيد إذا امتنع مما يجب عليه لعبده من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد البيع أحبر عليه سواء كان امتناع السيد من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ؛ لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد خلاته إضرار به وإزالة الضرر واجبة فوجب إزالته ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها.

مسألة: (وليس عليه نفقة مكاتبه إلا أن يعجز).

لا خلاف في أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته ؛ لأن الكتابة عقد أو جب ملك المكاتب إكساب نفسه ومنافعه ومنع السيد من التصرف فيهما فلا يملك استخدامه ولا إحارته ولا أعارته ولا أخذ كسبه ولا أرش الجناية عليه ولا يلزمه أداء أرش جنايته فسقطت نفقته عنه كما لو باعه أو أعتقه فيإذا عجز عاد رقيقاً وعاد إليه ملك نفعه واكتسابه فعادت إليه نفقته كما لو اشتراه بعد بيعه .

مسألة: (وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريّه):

أما إذا أراد استرضاع أمته لغير ولدها مع كونه لا يفضل عنه فليس له ذلك؟ لأن فيه إضراراً بولدها لنقصه من كفايته وصرف اللبن المخلوق لولدها إلى غيره مع حاجته إليه فلم يجز كما لو أراد أن ينقص الكبير من كفايته ومؤنته فإن كان فيها فضل عن ري ولدها جاز؟ لأنه ملكه وقد استغنى عنه الولد فكان له استيفاؤه كالفاضل من كسبها عن مؤنتها أو كما لو مات ولدها وبقى لبنها.

مسألة: (وإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده).

وذلك لقول النبي ﷺ: «لا يغلق الرهن بما فيــه والرهـن مـن راهنـه لـه غنمـه وعليه غرمه»<sup>(۱)</sup>، ونفقته من غرمه .

ولأنه ملك للراهن ونماؤه له فكانت عليه نفقته كغير الرهن وقد ذكرت هــذه المسألة في باب الرهن.

مسألة: (وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه).

إنما كان كذلك؛ لأن نفقة العبد على سيده وقد قام الذي جاء به مقام سيده في أداء الواجب عليه فرجع به عليه كما لو أذن له .

ولأنه أدى عنه ما وحب عليه عند تعذر أدائه منه فرجع به عليه كما لـو أدى الحاكم عن الممتنع من الإنفاق على امرأته ما يجب عليه من النفقة ويتخرج أن لا

أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٤٤١) ٢: ٨١٦ كتاب الرهون ، باب لا يفلق الرهن .
 وأخرجه المدارقطني في سننه (١٢٦) ٣: ٣٢ كتاب البيوع .
 وأخرجه الشافعي في مسنده (٥٦٧) ٣: ٦٦٣ كتاب الرهن .

يرجع بشيء بناء على الرواية الأخرى فيمن أنفق على الرهن الذي عنده أو الوديعـة أو الجمال إذا هرب الجمال فتركها مع المستأجر . والله أعلم .

# كناب الجراح

يعني كتاب الجنايات. وإنما عبر عنها بالجراح لغلبة وقوعها به. والجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال لكنها في العـرف مخصوصة بمـا يحصـل فيـه التعـدي على الأبدان. وسموا الجنايات على الأموال: غصباً ونهباً وسرقة وجناية وإتلافاً.

## فصل

وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق .

والأصل فيه الكتاب والسنة . أما الكتاب فقول الله تعالى : ﴿ولا تقتلوا الله تعالى : ﴿ولا تقتلوا النفس اليّ حرّم الله إلا بالحق ومن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] ، وقال تعالى : ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فحرزاؤه جهنم . . . الآية ﴾ [النساء: ٩٣] .

وأما السنة فما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»(١). رواه الجماعة. وفي آي وأخبار سوى هذا كثير.

ولا خلاف بين الأمة في تحريمه فإن فعله إنسان متعمداً فسق وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٤) ٦: ٢٥٢١ كتاب الديات ، بـاب مُـــول الله تعــالى: ﴿ النفــس بالنفس....﴾.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٦) ٣: ١٣٠٢ كتاب القسامة، باب ما يـاح به دم المسلم. وأخرجه أبو داود في سننه (٢٣٥٤) ٤: ١٢٦ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد.

وأخرجه الترمذي في حامعه (١٤٠٢) ٤: ١٩ كتاب الديات ، باب ما حاء لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

وأخرجه النسائي في سننه (٤٧٢١) ٨: ١٣ كتاب القسامة ، باب القود.

وأخرجه ابن ماجّة في سننه (٢٥٣٤) ٢: ٨٤٧ كتاب الحدود ، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. وأخرجه أحمد في مسنده (٣٦١٤) طبعة إحياء التراث.

وقال ابن عباس: توبته لا تقبل؛ للآية التي ذكرناها وهي من آخــر مــا نــزل . قال : و لم ينسخها شيء .

ولأن لفظ الآية لفظ الحبر والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تغيير؛ لأن خبر الله لا يكون إلا صدقاً.

ولنا قول الله: ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء: ٤٨]. فجعله داخلاً في المشيئة. وقال تعالى: ﴿ إِن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾ [الزمر: ٥٣]، وفي الحديث عن النبي الله «أن رجلاً قتل مائة رجل ظلماً ثم سأل: هل لي من توبة فدل على عالم فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها فخرج تائباً فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث الله إليهم ملكاً فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها »(١) متفق عليه .

ولأن التوبة تصح من الكفر فمن القتل أولى .

والآية محمولة على من لم يتب، أو على أن هذا جزاؤه إن حازاه فله العفو إذا شاء. وقوله: لا يدخلها النسخ قلت: لكن يدخلها التخصيص والتأويل.

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (والقتل على ثلاثة أوجه: عمد، وشبه عمد، وخطأ).

أكثر أهل العلم يرون القتل منقسماً إلى هذه الأقسام الثلاثة روي هذا عن عمر وعلي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأنكر مالك شبه العمد، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا، وجعله من قسم العمد.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٨٣) ٣: ١٢٨٠ كتاب أحاديث الأنبياء ، حديث الغار.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٦٦) ٤: ٢١١٨ كتاب التوبة ، باب قبول توبة المقاتل وإن كثر تتله.

وحكي عنه مثل قول الجماعة وهو الصواب؛ لما روى عبدا لله بن عمرو بن العاص أن رسول الله الله قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصامائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها»(١). رواه أبو داود. وفي لفظ: «قتيل خطأ العمد»(١).

وهذا نص يقدم على ما ذكره وقسمه أبو الخطاب أربعة أقسام فزاد قسماً رابعاً وهو: ما حرى بحرى الخطأ. نحو: أن ينقلب نائم على شخص فيقتله ، أو يقع عليه من علو . والقتل بالسبب ؟ كحفر البئر ونصب السكين وقتل غير المكلف أحري بحرى الخطأ وإن كان عمداً . وهذه الصور التي ذكرناها عند الأكثرين من قسم الخطأ فإن صاحبها لم يعمد الفعل أو عمده وليس هو من أهل القصد الصحيح فأعطوه حكمه . وقد صرح الخرقي بذلك فقال في الصبي والمجنون :

مسألة: (فالعمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلاً الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف).

اعلم أن العمد نوعان:

عمدهما خطأ.

أحدهما: أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن ؟ كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والنهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب. فهذا كله إذا حرح به جرحًا كبيرًا فمات (أ) فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه. وأما إن حرحه حرحًا صغيرًا ؟ كشرطة الحجَّام، أو غَرَزَهُ بإبرة أو شو كة نظرت، فإن كان في مقتل ؟ كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن فمات فهو عمد أيضاً ؛ لأن الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل. وإن كان في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٨٨) ٤: ١٩٥ كتاب الديات ، باب في دية الخطأ شبه العمد.

<sup>(</sup>۲) سيأتي تخريجه ص: ۲٤٣.

<sup>(</sup>٣) زيادة من للغني ٩: ٣٢١.

غير مقتل نظرت فإن كان قد بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير ؛ لأن هذا يشتد ألمه ويفضي إلى القتل كالكبير . وإن كان الغور يسيراً أو حرحه بالكبير جراحاً لطيفاً كشرطة الحجام فما دونها فقال أصحابنا : إن بقي من ذلك ضمنا حتى مات فقيه القود ؛ لأن الظاهر أنه مات منه . وإن مات في الحال ففيه وجهان :

أحدهما: لا قصاص فيه . قاله ابن حامد ؛ لأن الظاهر أنه لم يمت منه .

ولأنه لا يقتل غالبًا فأشبه العصا والسوط، والتعليل الأول أجود؛ لأنه لما احتمل حصول الموت بغيره ظاهراً كان ذلك شبهة في درء القصاص ولو كانت العلة كونه لا يحصل به القتل غالبًا لم يفترق الحال بين موته في الحال وموته متراخياً عنه كسائر ما لا يجب به القصاص.

والثاني: فيه القصاص؛ لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل بــه بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو قطع أذنه.

ولأنه لما لم يكن إدارة الحكم أو ضبطه بغلبة الظن وحب ربطه بكونه محدداً ولا يعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة بل يكفي احتمال الحكمة ولذلك ثبت الحكم به فيما إذا بقي ضمناً مع أن العمد لا يختلف مع اتحاد الآلة والفعل بسرعة الإفضاء وإبطائه.

ولأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية ومور فأشبه الجرح الكبير .

وهذا ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير وهـو مذهـب أبـي حنيفة وللشافعي من التفصيل نحو مما ذكرنا .

النوع الثاني: القتل بغير محدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهذا عمد موجب للقصاص أيضاً، وبه قال مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد ؛ لقول الله تعالى: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] وهذا مقتول ظلماً. وقال الله: ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ [الإسراء: ٣٣].

وروی انس: «أن يهوديًا قتل حارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله يين حجرين »(۱) متفق عليه .

وروى أبو هريرة قال : «قام رسول الله ﷺ فقال : من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يُودَى وإما يقاد » (٢) متفق عليه .

ولأنه يقتل غالبًا . فأشبه المحدد .

إذا ثبت هذا فإن هذا النوع يتنوع أنواعاً:

أحدها: أن يضربه بمُثَقَّل كبير يقتل مثله غالباً سواء كان من حديد كاللت والمسئدان والمطرقة أو حجر ثقيل أو خشبة كبيرة ، وحد الخرقي الخشبة الكبيرة . مما فوق عمود الفسطاط يعني العمد التي تتخذها الأعراب لبيوتها وفيها دقة . وأما عمد الخيام فكبيرة تقتل غالباً فلم يردها الخرقي ، وإنما حد الموجب للقصاص . مما فوق عمود الفسطاط ؛ «لأن النبي على المسئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود فسطاط فقتلتها وحنينها . قضى النبي عليه السلام في الجنين بغرة ، وقضى بالدية على عاقلتها »(").

والعاقلة: لا تحمل العمد، فدل على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد وإن كان أعظم منه فهو عمد؛ لأنه يقتل غالباً، ومن هذا النوع أن يلقي عليه حائطاً أو صحرة أو حشبة عظيمة أو ما أشبهه مما يهلكه غالباً فيهلكه ففيه القود؛ لأنه يقتل غالباً.

النوع الثاني: أن يضربه بمثقل صغير كالعصا والحجر الصغير أو يلكزه بيده في مقتل أو حال ضعف من المضروب لمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحر أو السرد بحيث تقتله تملك الضربة أو كرر الضرب حتى قتله بما يقتل غالباً ففيه القود ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٥) ٦: ٢٥٢٢ كتاب الديات، باب من أقاد بالحمر.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٢) ٣: ١٢٩٩ كتاب القسامة ، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر... (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٦) ٦: ٢٥٢٢ كتاب الديات ، باب من قُتل له تَتيل فهو بخير النظرين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٥١) ٢: ٢٥١١ كتاب الديات ، باب من قتل له نئيل فهو جمير النظرين. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٥) ٢: ٨٨٨ كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. ٣٠ أ. . . . المراه من من ١٨٠ و ١٣٠ هـ ١٣ ما ١٨٨ كتاب العالم المراه على من المراه أنه أنه المراه المراه المراه

<sup>(</sup>٣) أخرَّحه البحاري في صحيحه (٦٥١١) ٦: ٢٥٣٢ كتاب الديات ، بـآب جنين المرأة وأن العقـل على الوالـد وعصبة الوالد لا على الولد.

قتله بما يقتل غالباً فأشبه الضرب بمثقل كبير، ومن هذا النوع لو عصر خصيته عصراً شديداً فقتله بعصر يقتل مثله غالباً فعليه القود، وإن لم يكن كذلك في جميع ما ذكرنا فهو عمد الخطأ وفيه الدية إلا أن يصغر حداً كالضربة بالقلم والإصبع في غير مقتل ونحو هذا مما لا يتوهم القتل به فيلا قود فيه ولا دية ؛ لأنه لم يمت به وكذلك إن مسه بالكبير ولم يضربه به ؛ لأن الدية إنما تجب بالقتل وليس هذا بقتل.

النوع الثالث: أن يمنع خروج نفسه وهو ضربان:

أحدهما: أن يجعل في عنقه خراطة ثم يعلقه في خشبة أو شيء بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق ويموت فهذا عمد، سواء مات في الحال أو بقي زمنًا ؟ لأن هذا أوحى أنواع الخنق وهو الذي جرت العادة بفعله من الولاة في اللصوص وأشباههم من المفسدين.

الضرب الثاني: أن يخنقه وهو على الأرض بيديه أو منديل أو حبل أو يغمه بوسادة أو شيء يضعه على فيه وأنفه أو يضع يديه عليهما فيموت بهذا إن فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالباً فمات فهو عمد فيه القصاص، وبه قال عمر بن عبدالعزيز والنجعي والشافعي، وإن فعله مدة لا يموت في مثلها غالباً فمات فهو عمد الخطأ إلا أن يكون ذلك يسيراً في الغاية بحيث لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانًا؛ لأنه بمنزلة لمسه. وإن خنقه وتركه متألماً حتى مات ففيه القود؛ لأنه مات من سراية جنايته فهو كالميت من سراية الجرح وفي الجملة متى فعل به فعلاً يقتل غالباً وجب القصاص سواء كان سبباً ملحئاً أو فعلاً؛ لأن ما لقتله مثله إن تركه في أرض مسبعة أو ذات حيات قواتل أو منعه الطعام والشراب حتى مات جوعاً وعطشاً أو ألقاه في لجة البحر أو نار فمات به فعليه القود؛ لأنه مات بجنايته.

مسألة : (ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول حراً مسلماً).

أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بـالعمد ولا نعلـم بينهـم في وحوبـه بالقتل العمد إذا احتمعت شروطه خلافاً وقد دلت عليه الآيات والأخبار بعمومهــا وقال النبي ﷺ: «من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتـل وإمـا أن يُفدّى »(١) متفق عليه .

وقول الخرقي إذا اجتمع عليه الأولياء يعني إذا كان للمقتول أولياء يستحقون القصاص فمن شرط وجوبه اجتماعهم على طلبه ، ولو عفى واحد منهم سقط كله ، وإن كان بعضهم غائباً أو غير مكلف لم يكن لشركائه القصاص حتى يقدم الغائب ويختار القصاص أو يوكل ويبلغ الصبي ويفيق المجنون ويختاراه ، وقوله : إذا كان المقتول حراً مسلماً يعني مكافئاً للقاتل فإذا كان القاتل حراً مسلماً اشترط كون المقتول حراً مسلماً لتحقق المكافئة بينهما فالكافر لا يكافئ المسلم والعبد لا يكافئ الحر.

مسألة: (وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلاً الغالب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة).

شبه العمد أحد أقسام القتل وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً إسا لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز باليد وسائر ما لا يقتل غالباً إذا قتل فهو شبه عمد ؛ لأنه قصد الضرب دون القتل ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد لاجتماع العمد والخطأ فيه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٢٤٠.

فإنه عمد الفعل وأخطأ في القتل فهذا لا قود فيه والدية على العاقلـة في قــول أكــثر أهـل العلـم .

وقال أبو بكر: تجب الدية في مال القاتل وهو قول ابن شبرمة ؛ لأنه موجب
 فعل عمد فكان في مال القاتل كسائر الجنايات .

ووجه قول الخرقي ما روى أبو هريرة قال: «اقتنلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر. فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي أله أن دية خينها عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها»(١). متفق عليه.

فأوجب دينها على العاقلة ، والعاقلة لا تحمل عمداً . وأيضاً قبول النبي ﷺ : «ألا ! إن في قتيلِ خطاٍ العمدِ قتيل السوطِ والعصا والحجر مائةً من الإبل »(٢) .

وفي لفظ: أن النبَي عليه السلام قال: «عَقْلُ شبه العمد مُغلَّظٌ مثل عَقْلِ العمد ولا يُقتَل صاحبُه »(٢) رواه أحمد وأبو داود.

وهذا نص.

ولأنه قتل لا يوجب القود فكانت ديته على العاقلة كقتل الخطأ .

مسألة: (والخطأ على ضربين أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلماً كان أو كافراً فتكون الدية على عاقلته وعليه عتق رقبة مؤمنة)

أما الخطأ فهو أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتلـه مثـل: أن يرمى صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله .

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن يرمى الرامى شيئاً فيصيب غيره لا أعلمهم يختلفون فيه هذا قول عمر بن عبدالعزية

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥١٢) ٦: ٢٥٣٢ كتاب الديات ، باب حنين للرأة... وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨١) ٣: ١٣٠٩ كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات ، بـاب ديـة الحنة....

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في سننه (٤٧٩٤) ٨: ٤١ كتاب القسامة ، ذكر الاختلاف على حالمه الحذاء.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو دارد في سننه (٤٥٦٥) ٤: ١٩٠ كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء. وأخرجه أحمد في مسنده (٦٦٧٩) طبعة إحياء التراث.

والزهري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف نعلمه. والأصل في وحوب الدية والكفارة قول الله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (النساء: ٩٦] وسواء كان المقتول مسلماً أو كافراً له عهد؛ لقول الله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة (النساء: ٩٢] ولا قصاص في شيء من هذا؛ لأن الله تعالى أوجب به الدية و لم يذكر قصاصاً وقال النبي الله المنه وما استكرهوا عليه (١).

ولأنه لم يوجب القصاص في عمد الخطأ ففي الخطأ المحض أولى .

مسألة: (والضرب الثاني: أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة بلا دية؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مَنْ قُومٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾.

هذا الضرب الثاني من الخطأ وهو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافراً ويكون مسلماً ولا خلاف في أن هذا خطأ لا يوجب قصاصاً ؛ لأنه لم يقصد قتل مسلم فأشبه ما لو ظنه صيداً فبان آدمياً إلا أن هذا لا تجب به دية أيضاً ولا تجب إلا الكفارة روي هذا عن ابن عباس وبه قال أبو حنيفة وعن أحمد رواية أخرى تجب به الدية والكفارة وهو قول مالك والشافعي ؛ لقول الله تعالى : ﴿ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله [النساء: ٩٢] ، وقال عليه السلام : «ألا إن في قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل»(٢).

ولأنه قتل مسلماً خطأ فوجبت ديته كما لو كان في دار الإسلام .

ووجه قول الخرقي قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ مَنْ قُومٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [النساء:٩٢] و لم يذكر فيه دية وتركه ذكرها في هذا القسم مع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٤٣) ١: ٦٥٩ كتاب الطلاق، باب طلاق للكره والناسي.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۲۱۳.

ذكرها في الذي قبله وبعده ظاهر في أنها غير واحبة وذكره لهذا قسماً مفرداً يـدل على أنه لم يدخل في عموم الآية التي احتجوا بها ويخص عموم الخير الذي رووه .

مسألة: (ولا يُقتلُ مسلم بكافر).

أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر أي كافر كان . روي ذلك عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت ومعاوية وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومالك والشافعي ؛ لما روى على أن النبي الله قال : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمّتهم أدناهم . ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده »(1) . رواه أحمد والنسائي وأبو داود .

وفي لفظ: «لا يُقتل مسلم بكافر» (٢٠). رواه البخاري وأبو داود.

وعن علي أنه قال : «من السنةِ أن لا يُقتل مؤمن بكافر » <sup>(٣)</sup> . رواه أحمد .

ولأنه منقوص بالكفر. فلا يقتل به المسلم؛ كالمستأمة.

مسألة: (ولا حر بعبد).

روي هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير وبه قال مالك والشافعي ؛ لما روى أحمد بإسناده عن علي أنه قال : «من السنةِ أن لا يُقتل حر بعبد» (1) . رواه الدارقطني .

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : «لا يقتل حر بعبد»<sup>(٥)</sup>. رواه الدارقطني . ولأنه لا يقاد به فيما دون النفس مع التساوي في السلامة . فـلا يقتـل بـه ؟ كالأب مع ابنه .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٥١) ٣: ٨٠ أول كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر.
 وأخرجه النسائي في سننه (٤٧٣٥) ٨: ٢٠ كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٩٥٩) ١: ١١٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۱) ۱: ۵۳ كتاب العلم، باب كتابة العلم.
 وأخرجه أبو داود في سننه (۲۷۵۱) ۳: ۸۰ أول كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١٦٠) ٣: ١٣٣ كتاب الحدود. و لم أره في أحمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في سننه (١٥٨) ٣: ١٣٣ كتاب الحدود.

ولأن العبد منقوص بالرق. فلم يقتل به الحر؛ كالمكاتب إذا ملك ما يـؤدي، والعمومات مخصوصة بهذا فنقيس عليه.

مسألة: (وإذا قتل الكافر العبد عمداً فعليه قيمته، ويُقتل؛ لنقضه العهد).

يعني الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم؛ لأن الحر لا يقتل بالعبد لفقدان التكافؤ بينهما .

ولأنه لا يحد بقذفه فلا يقتل بقتله كالأب مع ابنه وعليه قيمته ويقتل لنقضه العهد فإن قتل المسلم ينتقض به العهد بدليل ما روي «أن ذمياً كان يسوق حماراً بامرأة مسلمة فنَحَسَه بها فرماها ثم أراد إكراهها على الزنا، فرُفع إلى عمر فقال: ما على هذا صالحناهم (١) فقتله وصلبه »(٧).

وروي في شروط عمر أنه كتب إلى عبدالرحمن بن غنم أن ألحق بالشروط من ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده .

ولأنه فعل ينافي الأمان وفيه ضرر على المسلمين فكان نقضاً للعهد كالإجماع على قتال المسلمين والامتناع من أداء الجزية وعن أحمد أنـه لا ينتقـض عهـده بقتـل مسلم.

فعلى هذا عليه قيمته ويؤدب بما يراه ولي الأمر .

مسألة : (والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد) .

لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا بحنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما. والأصل في هذا قول النبي عن «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق»(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: صالحنا. وما أثبتناه من السنن.

رب) في ما من المعلم و المسلم و المسلم و المارية و المار

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دارد في سننه (٤٤٠٣) ٤ : ١٤١ كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. وأخرجه النرمذي في جامعه (١٤٢٣) ٤ : ٣٢ كتاب الحدود ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد.

ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود . ولأنهم ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ .

٠ مسألة : (ولا يقتل والد بولده وإن سفل) .

أما الأب فلا يقتل بولده والجد لا يقتل بولد ولده وإن نزلت درجته وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات، وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده عمر بن الخطاب وبه قال ربيعة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لما روى عمر بن الخطاب وابن عباس أن رسول الله على قال: «لا يُقتل والد بولده»(۱). أخرج النسائي حديث عمر. ورواهما ابن ماجة. وذكرهما ابن عبدالبر، وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفًا.

ولأن النبي عليه السلام قال: «أنت ومالُكَ لأبيك» (٢٠). وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه. فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات.

ولأنه سبب إيجاده . فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه .

مسألة: (والأم في ذلك كالأب).

هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يسقط عن الأم فإن مهنا نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمداً تقتل، قال: من يقتلها؟ قال: ولدها. وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها وخرجها أبو بكر على روايتين:

إحداهما: أن الأم تقتل بولدها؛ لأنه لا ولاية لها عليه فتقتل به كالأخ.

<sup>(</sup>١) أخرحه المترمذي في حامعه (١٤٠٠) ١٨:٤ عن عمر ، و (١٤٠١) ١٩:٤ عن ابن عبـلس. كتـاب الديـات ، باب ماحاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. وأخرجه ابن ماحة في سنته (٢٦٦١) ٨٨٨:٢ عن ابن عبـلس ، و (٢٦٦٢) ٨٨٨:٢ عن عمر . كتــاب الديات ، باب لا يقتل الوالد بولـده. و لم أره عند النسائي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماحة في سننه (٢٢٩١) ٢: ٩٦٩ كتاب التحارات، باب ما للرجل من مال ولده. وأخرجه احمد في مسنده (٢٠٩٢) ٢: ٢٠٤.

والصحيح الأول؛ لقول النبي الله : «لا يقتل والد بولده» (١٠). ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب.

ولأنها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه وعن الجد ولا ولاية له وعن الأب المخالف في الدين أو الرقيق والجدة وإن علت في ذلك كالأم وسواء في ذلك من قبل الأب أو من قبل الأم لما ذكرنا في الجد.

مسألة: (ويقتل الولد بكل واحد منهما).

هذا قول عامة أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي . وعن أحمد أن الابن لا يقتل بأبيه ؛ لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب فلا يقتل به كالأب مع ابنه والمذهب أنه يقتل به للآيات والأخبار وموافقة القياس .

ولأن الأب أعظم حرمة وحقاً من الأجنبي فإذا قتل بالأجنبي فبالأب أولى .

ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي ولا يصبح قياس الابن على الأب ؛ لأن حرمة الوالد على الولد آكد والابن مضاف إلى أبيه بلام التمليك بخلاف الولد مع الوالد وقد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة عن النبي عليه السلام احدهما أنه قال: «لا يُقادُ الأبُ من ابنه ، ولا الابنُ من أبيه».

والثاني: «أنه كان يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه» (١) رواه الترمذي.

وهذان الحديثان أما الأول فلا نعرفه و لم نجده في كتب السنن المشهورة ولا أطن له أصلاً وإن كان له أصل فهما متعارضان متدافعان يجب إطراحهما والعمل بالنصوص الواضحة والإجماع الذي لا تجوز مخالفته .

مسألة: (وتقتل الجماعة بالواحد).

أما الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم القصاص إذا كان واحد منهم لو انفرد بفعله وحب عليه القصاص روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٢٤٧.

٢٠) أخرجه الترمذي في حامعه (١٣٩٩) ٤: ١٨ كتاب الديات، باب ما حاء في الرجل بقتل ابنه يقاد منه أم لا.

شعبة وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ، وعن أحمد رواية أخرى لا يقتلون به وتجب عليهم الدية وهذا قول ابن الزبير والزهري وابسن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبدالملك وربيعة وداود وابن المنذر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس وروي عن معاذ وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل واحداً منهم ويأخذ من الباقين حصصهم من الدية ؛ لأن كل واحد منهم مكافئ له فلا يستوفي أبدال بمبدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد .

ولأن الله قال: ﴿ الحر بالحر ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقال: ﴿ وَكُتْبَنَا عَلَيْهُمْ فَيُهَا أَنْ النَّفُسُ ﴾ [المائدة: ٤٥] فمقتضاه أنه لا يوجد بالنفس أكثر من نفس واحدة.

ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ بـالعبد فالتفـاوت في العدد أولى .

قال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد.

ولنا إجماع الصحابة روى سعيد بن المسيب «أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا»(١).

وعن علي : «أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً» <sup>(۲)</sup> .

وعن ابن عباس: «أنه قتل جماعـة بواحـد» (أنه عباس: «أنه قتل جماعـة بواحـد» (أنه عصرهـم مخالف فكان إجماعًا.

ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد. فوحبت للواحد على الجماعة ؛ كحد القذف. ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض.

ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به. فيؤدي إلى إسقاط حكمة (<sup>1)</sup> الردع والزجر.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ٦: ٢٥٢٧ كتاب الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل ، هـل يعـاقب أو يقتص منهم كلهم.

وأخرجه الشافعي في مسنده (٣٣٣) ٢: ١٠٠ كتاب الديات. (٢) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنغه (٧٧٦٨٧) ٥: ٤٢٨ كتاب الديات ، الرجل يقتله النفر.

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزّاق في مصنفه عن ابن عبـاس قـال: « لمو أن مقـة فتلـوا رحـلاً فتلـوا بـه » (١٨٠٨٢) ٩: ٤٧٩ كتاب العقول، باب النفر يقتلون الرحل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حكم. وما أتبتناه من المغني ٩: ٣٦٧.

مسألة : (وإن قطعوا يداً قطعت نظيرتها من كل واحد منهم) .

أما الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم وبه قال مالك والشافعي، وقال الحسن والزهري وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن للنذر لا تقطع يدان بيد واحدة ويتعين ذلك وجهاً في مذهب أحمد؛ لأنه روي عنه أن الجماعة لا يقتلون بالواحد وهذا تنبيه على أن الأطراف لا تؤخذ بطرف واحد؛ لأن الأطراف يعتبر التساوي فيها بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصتها، ولا أصيلة بزائدة، ولا زائدة بأصلية، ولا يمين بولا تساوي بين الطرف والأطراف فوجب امتناع القصاص بينهما ولا يعتبر التساوي في النفس فإنا نأخذ الصحيح بالمريض وصحيح الأطراف عقطوعها وأشلها.

ولأنه يعتبر في القصاص في الأطراف التساوي في نفس القطع بحيث لـو قطـع كل واحد من حانب لم يجب القصاص بخلاف النفس .

ولأن الاشتراك الموحب للقصاص في النفس يقع كثيراً فوجب القصاص زحراً عنه كيلا يتخذ وسيلة إلى كثرة القتل، والاشتراك المختلف فيه لا يقع إلا في غايـة الندرة فلا حاجة إلى الزجر عنه.

ولأن إيجاب القصاص على المشتركين في النفس يحصل بالزجر عن كل اشتراك أو عن الاشتراك المعتاد، وإيجابه على المشتركين في الطرف لا يحصل به الزجر عن الاشتراك المعتاد ولا عن شيء من الاشتراك إلا عن صورة نادرة الوقوع بعيدة الوجود تحتاج في وجودها إلى تكلف، فإيجاب القصاص للزجر عنها يكون منعاً لشيء ممتنع بنفسه لصعوبته وإطلاقاً في القطع السهل المعتاد ينفي القصاص عن فاعله وهذا لا فائدة فيه بخلاف ¢لاشتراك في النفس، يحققه أن وجوب القصاص على الجماعة يؤخذ في النفس والطرف على خلاف الأصل لكونه ياخذ في الاستيفاء زيادة على ما فوت عليه ويخل بالتماثل المنصوص على النهي عما عداه وإنما خولف هذا الأصل في الأنفس زجراً عن الاشتراك الذي يقع القتل به غالباً فقيما عداه يجب البقاء على أصل التحريه.

ولأن النفس أشرف من الطرف ولا يلزم من المحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد المحافظة على ما دونها بذلك.

ولنا ما روي «أن شاهدين شهدا عند علي على رجل بالسرقة فقطع يـده ثـم حاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول . وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما »(1) . فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد واحدة .

ولأنه أحد نوعي القصاص. فتؤخذ الجماعة بالواحد؛ كالأنفس.

واما اعتبار التساوي فمثله في الأنفس فإننا نعتبر التساوي فيها فلا نأخذ مسلماً بكافر ولا حراً بعبد. وأما أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها فلأن الطرف ليس هو من النفس المقتص منها وإنما يفوت تبعاً ولذلك كانت ديتهما واحدة بخلاف اليد الناقصة والشلاء مع الصحيحة فإن ديتهما مختلفة . وأما اعتبار التساوي في الفعل فإنما اعتبر في اليد ؛ لأنه يمكن مباشرتها بالقطع فإذا قطع كل واحد منهما من حانب كان فعل كل واحد منهما متميزاً عن فعل صاحبه فلا يجب على إنسان قطع على لم يقطع مثله ، وأما النفس فلا يمكن مباشرتها بالفعل وإنما أفعالهم في البدن فيفضي ألمه إليها فتزهق ولا يتميز ألم فعل أحدهما من ألم فعل الآحر فكانا كالقاطعين في محل واحد ولذلك لا يستوفي من الطرف إلا في المفصل الذي قطع الجاني منه ، ولا يجوز تجاوزه وفي النفس لو قتله بجرح في بطنه أو حنبه أو غير ذلك كانة الاستيفاء من العتق دون المحل الذي وقعت الجناية فيه .

إذا ثبت هذا فإنما يجب القصاص على المشتركين في الطرف إذا اشتركوا فيه على وجه لا يتميز فعل أحدهم من فعل الآخر إسا بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطعه فيقطع ثم يرجعوا عن الشهادة أو يكرهوا إنساناً على قطع طرف فيجب قطع المكرهين كلهم والمكره أو يلقوا صحرة على طرف إنسان فيقطعه أو يقطعوا يداً أو يقلعوا عيناً بضربة واحدة أو يضعوا "حديدة على مفصل ويتحاملوا عليها جميعاً أو

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٤١ كتاب الجنايات ، باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رحل معاً.
 (٣) في الأصل: يدعوا. وما أثبتناه من المغنى ٩: ٣٧٣.

عمدوها فتبين ، فإن قطع كل واحد منهم من جانب أو قطع أحدهم بعيض المفصل وأتمه غيره أو ضرب كل واحد منهم ضربة أو وضعوا منشاراً على مفصله ثم مده إليه كل واحد منهم مرة حتى بانت اليد فلا قصاص فيه ؛ لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد و لم يشارك في قطع جميعها ، وإن كان فعل واحد منهم يمكن الاقتصاص بمفرده اقتص منه وهذا مذهب الشافعي .

مسألة : (وإذا قتل الأب وغيره عمداً قتل من سوى الأب) .

وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وعن أحمد رواية أحرى لا قصاص على واحد منهما وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لأنه قتل تركب من موجب وغير موجب فلم يوجب كقتل العامد والخاطئ والصبي والبالغ والمجنون والعاقل.

والمذهب الأول ؟ لأنه شارك في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به وانفرد بقتله فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي ، ولا نسلم أن فعل الأب غير موجب فإنه يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمداً عدواناً والجناية به أعظم إثماً وأكبر حرماً ولذلك خصه الله بالنهي عنه فقال : ﴿ولا تقتلوا أولادكم -ثم قال : إن قتلهم كان خطئاً كبيرا (الإسراء: ٣١] . ولما سئل النبي عن أعظم الذنب قال : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك »(١) فحعلها أعظم الذنوب بعد الشرك .

ولأنه قطع الرحم التي أمر الله بصلتها ووضع الإساءة موضع الإحسان فهو أولى بإيجاب العقوبة والزجر عنه وإنما امتنع الوجوب في حق الأب لمعنى مختص بالمحل لا لقصور في السبب الموجب فلا يمتنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه . وأما شريك الخاطئ قلنا فيه منع ومع التسليم فامتناع الوجوب فيه لقصور السبب عن الإيجاب فإن فعل الخاطئ غير موجب للقصاص ولا صالح له والقتل منه ومن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٤٨٣) ٤: ١٧٨٤ كتاب تفسير المترآن ، باب قوله: هورالذين لا يدعـون مـع الله للها آخر... ... ... ... ... ... ... ... ... وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٦) ١: ٩٠ كتاب الإيمـان ، بـاب كـون الشـرك أتبـح الذنـوب ويـان أعظمها بعده.

شريكه غير متمحض عمداً لوقوع الخطأ في الفعل الذي حصل بـ زهـوق النفـس بخلاف مسألتنا.

#### . فصل

وكل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه من غير قصور في السبب فهو في وجوب القصاص على شريكه كالأب وشريكه مثل أن يشترك مسلم وذمي في قتل ذمي أو حر وعبد في قتل عبد عمداً عدواناً فإن القصاص لا يجب على المسلم والحر ويجب على الذمي والعبد إذا قلنا بوجوبه على شريك الأب ؛ لأن امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه وعن الحر لحريته وانتفاء مكافأة المقتول له وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعله ولا إلى شريكه فلم يسقط القصاص عنه . وقد نقل عبدا لله بن أحمد قال : سألت أبي عن حر وعبد قتلا عبداً عمداً قال : أما الحر فلا يقتل بالعبد وعلى الحر نصف قيمة العبد في ماله والعبد إن شاء سيده أسلمه وإلا فداه بنصف قيمة العبد . وظاهر هذا أنه لا قصاص على العبد فيحرج مثل ذلك في كل قتل شارك فيه من لا يجب عليه القصاص .

مسألة: (وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم، وعلى العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما؛ لأن عمدهما خطأ).

أما إذا شاركوا في القتل من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي والمجنون فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص عليه ، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه . وعن أحمد أن القود يجب على البالغ العاقل حكاها ابن المنذر عن أحمد وحكي ذلك عن مالك وهو القول الثاني للشافعي ؟ لأن القصاص عقوبة تجب عليه حزاء لفعله فمتى كان فعله عمداً عدواناً وحب القصاص عليه كشريك الأجنبي وذلك لأن الإنسان إنما يؤخذ بفعله لا بفعل غيره .

فعلى هذا يعتبر فعل الشريك منفرداً فمتى تمحض عمداً عدواناً وكان المقتـول مكافئاً له وجب عليه القصاص. وبني الشافعي قوله على أن فعـل الصبيي والمجنون

إذا تعمداه عمد؛ لأنهما يقصدان القتل وإنما سقوط القصاص عنهما لمعنى فيهما وهو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما كالأبوة.

والنا أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ .

ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح ولهذا لا يصح إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم الخطأ وهذا معنى قول الخرقي عمدهما خطأ أي في حكم الخطأ في انتفاء القصاص عنه ومقدار ديته وحمل عاقلتهما إياها ووجوب الكفارة.

إذا ثبت هذا فإن الدية تجب عليهم أثلاثاً على كل واحد منهم ثلثها ؛ لأن الدية بدل المحل ولذلك اختلفت باختلافه والمحل المتلف واحد فكانت ديته واحدة .

ولأنها تتقدر بقدره أما القصاص فإنما كمل في كل واحد؛ لأنه حزاء الفعل وأفعالهم متعددة فتعدد في حقهم وكمل في حق كل واحد كما لو قذف جماعة واحداً إلا أن الثلث الواحب على المكلف تلزمه في ماله حالاً؛ لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل العمد وما يلزم الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما؛ لأن عمدهما خطأ والقاتل الخاطئ والمشارك في القتل خطأ يلزمه كفارة؛ لأنها لا تجب بدلاً عن المحل ولهذا لم تختلف وإنما وحبت تكفيراً للفعيل ومحبواً لأشره فوجيب تكميلها كالقصاص.

مسألة: (ويُقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر).

هذا قول عامة أهل العلـم منهـم مـالك وأهـل المدينـة وأبـو حنيفـة وأصحابـه والشافعي .

وروي عن أحمد أنه قال : يقتل الرحل بالمرأة ويعطى أوليـاؤه نصـف الديـة . وروى سعيد مثل هذا عن على .

ولأن عقلها نصف عقله . فإذا قتل بها بقي له بقية فاستوفت ممن قتله .

والمذهب الأول؛ لقوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة:١٥]، وقوله: ﴿اللهُ عَلَى اللهُ النبي اللهُ قَتَلَ ﴿اللهُ وَاللهُ النبي اللهُ النبي اللهُ اللهُ قَتَلَ يَعْمُ مِنَ الأنصار ﴾ [المائدة:١٧٨] مع عموم سائر النصوص. وقد ثبت ﴿أَنَ النبي اللهُ قَتَلَ يَعْمُ قَتَلُ يَعْمُونُ اللهُ اللهُ عَلَى الأنصار ﴾ [١٠].

ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف الآخر فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين ولا يجب مع القصاص شيء ؛ لأنه قصاص واحب فلم يجب معه شيء على المقتص كسائر القصاص واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد فالنصراني يؤخذ بالمحوسي مع اختلاف دينيهما ويؤخذ العبد بالعبد مع اختلاف قيمتهما.

ويقتل كل واحد من الرجل والمرأة بالخنثى ويقتل بهما؛ لأنه لا يخلـو مـن أن يكون ذكراً أو أنثى .

### مسألة: (ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح).

كل شخصين حرى بينهما القصاص في النفس حرى القصاص بينهما في الأطراف فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم والعبد بالعبد والذمي بالذمي والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ويقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه فلا يقطع مسلم بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولد وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الطرف بين مختلفي البـدل فـلا يقطع الكـامل بالناقص ولا الناقص بالكامل ولا الرحل بالمرأة ولا المرأة بـالرجل ولا الحـر بـالعبد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٨٢) ٢: ٨٥٠ كتــاب الخصومــات ، بــاب مــا يذكــر في الإشــخاص والملازمة...

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٢) ٣: ١٣٠٠ كتـاب القسامة ، بـاب ثبـوت القصـاص في القتـل بـالححر وغيره...

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في سننه (٤٨٥٣) ٨: ٥٧ كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول...

ولا العبد بالحر<sup>(۱)</sup>، ويقطع المسلم بالكافر والكافر بالمسلم؛ لأن التكافؤ معتبر في الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء ولا الكاملة بالناقصة فكذلك لا يؤخذ بطرف الرجل بطرف المرأة ولا يؤخذ طرفها بطرف كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى.

ولنا أن من حرى القصاص بينهما في النفس حرى في الطرف كالحرين وما ذكروه يبطل بالقصاص في النفس فإن التكافؤ معتبر بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة ؛ لأن المماثلة قد وحدت وزيادة فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق كما تؤخذ (٢) ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع وأما اليسار واليمين فيجريان بحرى النفس لاختلاف محليهما ولهذا استوى بدلهما فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعاً ولا العلة فيهما ذلك.

مسألة: (وإذا قتلاه وأحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ نصفها وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة).

أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَمُؤَمِنَ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَا خَطَأً وَمِنَ قَتُلَ مُؤْمِنًا خَطاً قَتُلُ مُؤْمِنًا خَطاً فَتَحْرِيرُ رَقِبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيةً مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْلُهُ ﴿ [النَّسَاء: ٩٢] وقال: ﴿ وَلِيسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحَ فِيمَا أَخَطَأْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحزاب: ٥].

وأما السنة ؛ فقول النبي ﷺ : «عُفيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان » " .

وأجمع أهل العلم على أنه لا قصاص عليه ، وأما شريكه فأكثر أهل العلم لا يرون عليه قصاصاً وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وعن أحمد أن عليه القصاص ، وحكي ذلك عن مالك ؛ لأنه شارك في القتل عمداً عدواناً فوجب عليه القصاص كشريك العامد .

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: ولا العبد بالعبد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تؤخذ وهو. وما أثبتناه من للغني ٩: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٢٤٤.

ولأن مؤاخذته بفعله وفعله عمد وعدوان لا عذر له فيه .

والأول أصح؛ لأنه قتل لم يتمحض عمداً فلم يوجب القصاص كشبه العمـد وكمنا لو قتله واحد بجرحين عمد وخطأ .

ولأن كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب فإذا كانا عامدين وكل واحد متسبب إلى فعل موجب للقصاص فقام فعل شريكه مقام فعله لتسببه إليه وهاهنا إذا أقمنا فعل المخطئ مقام فعل العامد صار كأنه قتله بعمد وخطأ وهذا غير موجب.

مسألة: (ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات).

اجمع أهل العلم على أن الواجب في قتل العبد خطأ أو عمداً لا يوجب القصاص قيمته إذا لم تبلغ دية الحر فإن بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها فذهب إمامنا أحمد إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت وإن بلغت ديات عمداً كان القتل أو خطأ سواء ضمن باليد أو بالجناية وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي يوسف ؛ لأنه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت كالفرس أو مضمون بقيمته فكانت جميع القيمة كما لو ضمنه باليد ويخالف الحر فإنه ليس بمضمون بالقيمة وإنما ضمن بما قدره الشرع فلم يتحاوزه .

ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها فاختلفا، وقد حكى أبـو الخطـاب عن أحمد رواية أخرى أنه لا يبلغ بالعبد دية الحر والمذهب الأول. وا لله أعلم.

# باب القود

القود: القصاص ولعلمه إنما سمي بذلك؛ لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل فسمي القتل قوداً لذلك.

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها وأبانها منه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثانى هو القاتل؛ لأن الأول لا يعيش مثله والثانى قد يعيش).

أما إذا حنى عليه اثنان حنايتين نظرنا ف إن كانت الأولى أخرجته من حكم الحياة مثل قطع حشوته أي ما في بطنه وإبانتها منه أو ذبحه ثم ضرب عنقه الشاني فالأول هو القاتل ؛ لأنه لا تبقى مع جنايته حياة فالقود عليه خاصة وعلى الشاني التعزير كما لو جنى على ميت ، وإن عفى الولي إلى الدية فهي على الأول وحده وإن كان حرح الأول يجوز بقاء الحياة معه مثل شق البطن من غير إبانة الحشوة أو قطع طرف ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل ؛ لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة فيكون الثاني هو المفوت لها فعليه القصاص في النفس والدية كاملة إن عفى عنه ، ثم ننظر في حرح الأول فإن كان موجباً للقصاص كقطع الطرف فالولي مخير بين قطع طرفه والعفو عن ديته أو العفو مطلقاً وإن كان لا يوجب فالولي مخير بين قطع طرفه والعفو عن ديته أو العفو مطلقاً وإن كان لا يوجب قطع سراية جراحه فصار كالمندمل الذي لا يسري وهذا مذهب الشافعي ولو كان حرح الأول يفضي إلى الموت لا عالة إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة مثل حرق المعى وأم الدماغ فضرب الثاني عنقه فالقاتل هو حُرح دخل عليه الطيب فسقاه لبناً فخرج من حرحه فعلم الطبيب أنه ميت فقال:

اعهد إلى الناس فعهد إليهم وأوصى وحعل الخلافة إلى أهل الشورى فقبل الصحابة عهده وأجمعوا على قبول وصاياه وعهده ، فلما كان حكم الحياة باقياً كان الثاني مفوتاً لها فكان هو القاتل كما لو قتل عليلاً لا يرجى برء علته .

مسألة: (وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين عن أبي عبدا لله، والرواية الأخرى قال إنه لأهل أن يفعل به كما فعل فإن عفى عنه الولي فعليه دية واحدة).

أما إذا حرح رحل رحلاً ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح فالكلام في المسألة في حالين:

أحدهما: أن يختار الولي القصاص، فاختلفت الرواية عن أحمد في كيفية الاستيفاء فعنه لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وبه قال عطاء والثوري وأبو يوسف ومحمد؛ لما روي عن النبي في أنه قال: «لا قُودَ إلا بالسَّيف» (١). رواه ابن ماجة.

ولأن القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالديــة فإنــه لو صار الأمر إلى الدية لم تجب إلا دية النفس.

ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف الجملة وقد أمكن هذا بضرب العنق. فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه ؛ كما لو قتله بسيف كال فإنــه لا يقتل بمثله.

والرواية الثانية عن أحمد قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل يعني أن للمستوفي أن يقطع أطرافه ثم يقتله وهذا مذهب عمر بن عبدالعزيز وأبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ [النحل: ٢٦١] ، وقوله : ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ والبقرة : ١٩٤] .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٦٧) ٢: ٨٨٩ كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف.

و «لأن النبي عليه السلام رَضَخُ رأسَ يهودي لرضْحِه رأسَ حارية من الأنصار بين حجرين»(١).

ولأن الله تعالى قال: ﴿والعين بالعين﴾ [المائدة: ٤٥] وهذا قد قلع عينه فيحب أن تقلع عينه للآية وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «منْ حَرَّقَ حرَّقَ حرَّقَ اللهُ ، ومنْ خَرَّقَ خَرَّقَ خَرَّقَ عَنه ) .

ولأن القصاص موضوع على المماثلة ، ولفظه مشعر به . فوحب أن يستوفى منه ما فعل ؛ كما لو ضرب العنق آخر غيره .

وأما حديث: «لا قُودَ إلا بالسَّيف» (٣) فقال أحمد: ليس إسناده بجيد.

الحال الثاني: أن يصير الأمر إلى الدية إما لعفو الولي أو لكون الفعل خطأ أو شبه عمد أو غير ذلك فالواحب دية واحدة وهمو ظاهر مذهم الشافعي. وقال بعضهم: تجب دية الأطراف المقطوعة ودية النفس؛ لأنه لما قطع سراية الجرح بقتله صار كالمستقر فأشبه ما لو قتله غيره ولهذا لم يسقط القصاص فيه.

ولنا أنه قاتل قبل استقرار الجرح فدخل أرش الجراحة في أرش النفس كما لـو سرت إلى نفسه والقصاص في الأطراف على إحدى الروايتين لا يجب وإن وحبب فإن القصاص لا يشبه الدية ؟ لأن سراية الجرح لا يسقط فيه وتسقط ديته .

#### فصل

ومتى قلنا له أن يستوفي بمثل ما فعل بوليه فأحب أن يقتصر على ضرب عنق ه فله ذلك وهو أفضل وإن قطع أطرافه التي قطعها الجاني أو بعضها ثم عفى عن قتله فكذلك لأنه تارك بعض حقه وإن قطع بعض أطرافه ثم عفى إلى الدية لم يكـن لـه . ذلك؛ لأن جميع ما فعل بوليه لا يجب به إلا دية واحدة فلا يجوز أن يستوفي بعضه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٨٩) ٥: ٢٠٢٩ كتاب الطلاق ، باب الإشارة في الطلاق والأمور. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٢) ٣: ١٢٩٩ كتــاب القســامة ، بـاب ثبـوت القصــاص في القـــل بــالحهجر وغيره...

<sup>(</sup>٢) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٤٣ كتاب الجنايات، باب عمد القتل بالحجر وغيره...

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٢٥٩.

ويستحق كمال الدية فإن فعل فله ما بقي من الدية فإن لم يبق منها شيء فلا شيء له ، وإن قلنا ليس له أن يستوفي إلا بضرب العنق فاستوفي منه بمثل ما فعل فقد أسام ولا شيء عليه سوى المأثم ؛ لأن فعل الجاني في الأطراف لم يوجب عليه شيئاً يختص بها فكذلك فعل المستوفي إن قطع طرفاً واحداً ثم عفى إلى الدية لم يكسن إلا تمامها وإن قطع ما تجب به الدية ثم عفى لم يكن لمه شيء وإن قطع ما يجب به أكثر من الدية ثم عفى احتمل أن يلزمه ما زاد على الدية ؛ لأنه لا يستحق أكثر من دية وقد فعل ما يوجب أكثر منها فكانت الزيادة عليه ، واحتمل أن لا يلزمه شيء ؛ لأنه لو قتله لم يلزمه شيء فإذا ترك قتله وعفى عنه فأولى أن لا يلزمه شيء .

ولأنه فعل بعض ما فعل بوليه فلم يلزمه شيء كما لو قلنا له أن يســتوفي مثــل ما فعل به .

#### فصل

فإن قطع يديه ورحليه أو حرحه حرحاً يوحب القصاص إذا انفرد فسـرى إلى النفس فله القصاص في النفس وهل له أن يستوفي القطع قبـل القتـل؟ علـى روايتـين ذكرهما القاضي وبناؤهما على الروايتين المذكورتين في المسألة :

إحداهما: ليس له قطع الطرف وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن ذلك يفضي إلى الزيادة على ما حناه الأول والقصاص يعتمد المماثلة ، فمتى حيف فيه الزيادة سقط كما لو قطع يده من نصف الذراع .

والثانية: يجب القصاص في الطرف فإن مات به وإلا ضربت عنقه وهذا منهب الشافعي لما ذكرناه في أول المسألة، وذكر أبو الخطاب أنه لا يقتص منه في الطرف رواية واحدة وأنه لا يصح تخريجه على الروايتين في المسألة لإفضاء هذا إلى الزيادة بخلاف المسألة والصحيح تخريجه على الروايتين وليس هذا بزيادة ؛ لأن فوات النفس بسراية فعله وسراية فعله كفعله فأشبه ما لو قطعه ثم قتله.

ولأن زيادة الفعل في الصورة محتمل في الاستيفاء كما لو قتله بضربة فلم يمكن قتله في الاستيفاء إلا بضربتين .

مندألة : (وإن كانت الجراح برئت قبل قتله فعلى المعفو عنـــه ثــلاث ديــات إلا أن يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين) .

أما إذا قطع يديه ورحليه فبرأت جراحته ثم قتله فقد استقر حكم القطع ولولي القتيل الخيار إن شاء عفى وأخذ ثلاث ديات دية لنفسه ودية ليديه ودية لرجليه وإن شاء قتله قصاصاً بالقتل وأخذ ديتين لأطرافه وإن أحب قطع أطرافه الأربعة وأخذ دية لنفسه وإن أحب قطع يديه وأخذ ديتين لنفسه ورجليه وإن أحب قطع طرفاً واحداً وأخذ دية أحب قطع طرفاً واحداً وأخذ دية الباقي وإن أحب قطع ثلاثة أطراف وأخذ دية الباقي وكذلك سائر فروعها ؛ لأن حكم القطع استقر قبل القتل بالاندمال فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده كما لو قتله أجنبي () ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة: (ولو رمى وهو مسلم كافراً عبداً فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية).

هذا قول ابن حامد ومذهب الشافعي . وقال أبو بكر : يجب القود ؛ لأن قتل مكافئاً له ظلماً عمداً فوجب القصاص كما لو كان حراً مسلماً حال الرمي بحققه أن الاعتبار بحال الإصابة بدليل ما لو رمى مسلماً حياً فلم يقع به السهم حتى ارتد أو مات لم يلزمه شيء ، ولو رمى عبداً كافراً فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فعليه دية حر مسلم .

والدليل على درء القصاص: أنه لم يقصد إلى نفس مكافئه له حال الرمي فلم يجب عليه قصاص ؛ كما لو رمى حربياً أو مرتداً فأسلم .

والدليل على أنه مضمون ضمان الأحرار: أنه أتلف حراً فضمنه ضمان الأحرار كما لو قصد صيداً. والدلالة على أن ديته تحب لورثته دون سيده: أنه إذا

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٣٩٦.

أسلم تجب ديته لورثته المسلمين دون الكفار ؛ لأنه مات مسلماً حراً فكانت ديته لورثته المسلمين كما لو كان كذلك حال رميه .

\* ولأن الميراث إنما يستحق بالموت فتعتبر حاله حين أدلا حين سبب الموت بدليل ما لو مرض وهو عبد كافر ثم أسلم ومات بتلك العلة والواحب بدل المحل فتعتبر بالمحل الذي فات بها فيحب بقدره وقد فات بها نفس حر مسلم والقصاص حزاء الفعل فيعتبر الفعل فيه والإصابة معاً ؛ لأنهما طرفاه فلذلك لم يجب القصاص بقتله .

### فصل

ولم يفرق الخرقي بين كون الكافر ذمياً أو غيره إلا أنه يتعين التفريق فيه فمتى رمى إلى حربي في دار الحرب فأسلم قبل وقوع الرمية به فلا دية له وفيه الكفارة ؟ لأنه رمي مندوب إليه مأمور به فأشبه ما لو قتله في دار الحرب يظنه حربياً وكان قد أسلم وكتم إسلامه وفيه رواية أخرى أن فيه الدية على عاقلة القاتل ؟ لأنه نوع خطأ فكذلك هاهنا ولو رمى مرتداً في دار الإسلام فأسلم ثم وقع السهم به ضمنه ؟ لأنه مفرط بإرسال سهمه عليه ؟ لأنه قتل المرتد إلى الإمام لا إلى آحاد الناس وقتله بالسيف لا بالسهم .

مسألة : (وإذا قتل رجل اثنين واحداً بعد واحد فاتفق أولياء الجميع على القود أقيد () فما وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدينة أقيد للأول وأعطى أولياء الثاني الدية من ماله . وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود) .

أما إذا قتل اتنين فاتفق أولياؤهما على قتله بهما وإن أراد أحدهما القود والآخر الدية أقيد لمن اختار القود وأعطي الثاني الدية من ماله سواء كان المختار للقود الثاني أو الأول وسواء قتلهما دفعة واحدة أو دفعتين فإن بادر أحدهما فقتله وجب للآخر الدية في ماله أيهما كان ؛ لقول النبي الله لمن قتل له قتيل: «فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل»(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: أقيم. وما أثبتناه من للغني ٩: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٠٤) ٤: ١٧٢ كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية.

فظاهر هذا أن أهل كل قتيل يستحقون مــا اختــاروه مــن القتــل أو الديــة فــإذا اتفقوا على القتل وحب لهم وإن اختار بعضهم الدية وحب له في ظاهر الخبر .

ولأنهما جنايتان لا تتداخلان إذا كانتا خطأ أو إحداهما فلم تتداخلا في العمد كالجنايات على الأطراف.

ولأنه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معاً رضى المستحقين به عنهما فيكتفى به كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضى بأخذه عنهما .

ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء أو ولي الحر<sup>(۱)</sup> بالعبد وولي المسلم بالكافر . وفارق ما إذا كان القتل خطأ فإن الجناية تجب في الذمة والذمة تتسع لحقوق كثيرة .

ولأن الجماعة قتلوا بالواحد اكتفاء لثلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظاً للقصاص ومبالغة في الزحر وفي مسألتنا ينعكس هذا فإنه إذا علم أن القصاص واحب عليه بقتل واحد وأن قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق بادر إلى قتل من يريد قتله وفعل ما يشتهي فعله فيصير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية.

#### فصل

وإن طلب كل ولي قتله بوليه مستقلاً من غير مشاركة قدم الأول ؛ لأن حقم أسبة .

ولأن المحل صار مستحقاً له بالقتل الأول فإن عفى ولي الأول فلولي الشاني قتله وإن طالب قبل طلب الأول بعث الحاكم إلى ولي الأول فأعلمه وإن بادر الثاني فقتله أساء وسقط حق الأول إلى الدية وإن كان ولي الأول غائباً أو صغيراً أو بحنوناً انتظر وإن عفى أولياء الجميع إلى الديات فلهم ذلك وإن قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفى أقرع بينهم فقدم من تقع له القرعة لتساوي حقوقهم وإن بادر غيره فقتله استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية فإن قتلهم متفرقاً

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحرة. وما أثبتناه من المغني ٩: ٢٠٦.

وأشكل الأول ولا بينة لهم فأقر القاتل لأحدهم قدم بإقراره وإن لم يقر أقرعنا بينهم لاستواء حقوقهم .

٠ مسألة : (وإذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه) .

أما القصاص فيجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن للنص والإجماع.

اما النص فقول الله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: ٤٥] وروى أنس بن مالك ﴿أَنَ الرُّبِيِّع بنت النضر بن أنس كَسرتُ ثنيَّة حاريةٍ . فطلبوا إليها العفو . فأبوا . فغرضوا الأرش . فأبوا . فأتوا رسول الله في فأبوا إلا القصاص . فأمر رسول في بالقصاص . فقال أنس بن النضر : يا رسول الله! تكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق نبيًا ، لا تكسر ثنيتها . فقال النبي في : ينا أنس! كتاب الله القصاص . فرضي القوم فعفوا . فقال رسول الله في : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره »(١) . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

وأجمع المسلمون على حريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.

ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجـة إلى حفظـه بالقصــاص. فكــان كالنفس في وحوبه.

#### فصل

ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء:

أحدها: أن يكون عمداً محضاً فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعاً.

ولأن الخطأ لا يوحب القصاص في النفس وهــي الأصـل ففيمـا دونهــا أولى . ولا يجب بعمد الخطأ وهو أن يقصد ضربه بما لا يفضــي إلى ذلـك غالبـاً مثـل: أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٥٦) ٢: ٩٦١ كتاب الصلح ، باب الصلح في الدية. وأخرجه أبو داود في سننه (٤٥٩٥) ٤: ٩٩١ كتاب الديات ، باب القصاص من السن. وأخرجه النسائي في سننه (٤٧٥٧) ٨: ٢٧ كتاب القسامة ، القصاص من الثنية. وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٦٤٩) ٢: ٨٨٤ كتاب الديات ، باب القصاص في السن. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٢٧) ٣: ١٨٨

يضربه بحصاة لا يوضح مثلها فتوضحه فلا يجب به القصاص ؛ لأنه شبه العمـد ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض. وقال أبو بكر : يجب به القصاص ولا يراعى فيـه ذلك ؛ لعموم الآية .

الثاني: التكافؤ بين الجارح والمجروح وهو أن يكون الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله كالحر المسلم مع الحر المسلم وأما من لا يقتل بقتله فلا يقتص منه فيما دون النفس كالمسلم مع الكافر والحر مع العبد والأب مع ابنه ؛ لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه فلا يؤخذ طرفه بطرفه ولا يجرح بجرحه كالمسلم مع المستأمن.

الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حَيف ولا زيادة ؛ لأن الله قال: ﴿وَإِنْ عَالَمُ عَالَ : ﴿ وَإِنْ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْكُم ﴾ [البقرة: ١٩٤] . فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ [البقرة: ١٩٤] .

ولأن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته فما زاد عليها يبقسى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها ومن ضرورة المنسع من الزيادة المنسع من القصاص ؛ لأنها من لوازمه فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناه .

إذا ثبت هذا فإن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة هو كل حرح ينتهي إلى عظم كالموضحة في الرأس والوجه ولا نعلم في حواز القصاص في الموضحة خلافاً وهي كل حرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه وذلك لأن الله نص على القصاص فلو لم يجب هاهنا لسقط حكم الآية وفي معنى الموضحة كل حرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه كالساعد والعضد والساق والفخذ في قول أكثر أهل العلم وهو منصوص الشافعي . وقال بعض أصحابه : لا قصاص فيها ؛ لأنه لا مقدر فيها وليس بصحيح ؛ لقول الله تعالى : ﴿والجروح قصاص المائدة :ه ؟ ] .

ولأنه أمكن استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة ؛ لانتهائها إلى عظم فهمي كالموضحة والتقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقصاص ولا عدمه مانعاً. وإنما

كان التقدير في الموضحة لكثرة شينها (١) وشرف محلها ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوحه ولا قصاص فيه وكذلك الجائفة أرشها مقدر ولا قصاص فيها.

#### فصل

ولا يستوفي القصاص فيما دون النفس بالسيف ولا بآلة يخشى منها الزيادة سواء كان الجرح بها أو بغيرها ؛ لأن القتل إنما استوفي بالسيف ؛ لأنه آلته وليس ثم شيء يخشى التعدى إليه فيحب أن يستوفي ما دون النفس بآلته ويتوقى ما يخشى منه الزيادة إلى محل لا يجوز استيفاؤه ؛ لأننا منعنا القصاص بالكلية فيما [تخشى الزيادة في استيفائه فلأن نمنع الآلة التي] (٢) يخشى منها ذلك أولى .

فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك ولا يستوفي في ذلك إلا من له علم بذلك كالجرائحي ومن أشبهه فإن لم يكن للولي علم بذلك أمر بالاستنابة ، وإن كان له علم فقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه يمكن منه ؛ لأنه أحد نوعي القصاص فيمكن من استيفائه إذا كان يحسن كالقتل ويحتمل أن لا يمكن من استيفائه بنفسه ولا يليه إلا نائب الإمام أو من يستنيه ولي الجناية وهذا مذهب الشافعي ؛ لأنه لا يؤمن مع العداوة وقصد التشفي الحيف في الاستيفاء بما لا يمكن تلافيه وربما أفضى إلى النزاع والاختلاف بأن يدعي الزيادة الجاني وينكرها المستوفي .

مسألة : (وكذلك إذا قطع منه طرفاً من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل إذا كان الجاني يقاد من الجني عليه لو قتله).

أجمع أهل العلم على حريان القصاص في الأطراف وقد ثبت ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنُ وَالْأَنْفُ بِالأَنْفُ وَالْأَذِنُ بِالأَذِنُ وَالسَّنِ بِالسَّنِ وَالجُرُوحِ قَصَاصِ اللَّهِ وَهُ وَعَبِرِ الربيع بنت النضر بن أنس.

<sup>(</sup>١) في الأصل: شبهها. وما أثبتناه من المغني ٩: ٤١١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من للغني ٩: ٤١٢.

ويشترط لجريان القصاص فيها شروط خمسة:

أحدها: أن يكون عمداً على ما أسلفناه .

والثاني : أن يكون المجنى عليه مكافئاً للجاني بحيث يقاد به لو قتله .

الثالث: أن يكون الطرف متساوياً للطرف فلا يؤخذ صحيح بأشل ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا أصلية بزائدة ولا يشترط التساوي في الدقة والغلظ والصغر والكبر والصحة والمرض؛ لأن اعتبار ذلك يفضي إلى إسقاط القصاص بالكلية.

الرابع: الاشتراك في الاسم الخاص فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا إصبع بمحالفة لها ولا حفن أو شفة إلا بمثلها .

الخامس: إمكان الاستيفاء من غير حيف وهو أن يكون القطع من مفصل فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف نعلمه.

#### فصل

وفي قطع اليد ثمان مسائل:

أحدها: قطع الأصابع من مفاصلها فالقصاص واحب؛ لأن لها مفاصل ويمكن القصاص من غير حيف، وإن اختار الدية فله نصفها؛ لأن في كل إصبع عشر الدية.

الثانية : قطعها من نصف الكف فليس له القصاص من موضع القطع ؛ لأنه ليس بمفصل فلا يؤمن الحيف فيه ، وإن أراد قطع الأصابع ففيه وجهان :

أحدهما: ليس له ذلك وهذا اختيار أبي بكر ؛ لأنه يقتص من غير موضع الجناية فلم يجز كما لو كان القطع من الكوع ، يحققه أن امتناع قطع الأصابع إذا قطع من الكوع إنما كان لعدم المقتضى أو لوجود مانع وأيهما كان فهو متحقق إذا كان القطع من نصف الكف .

ووجه الثاني: له قطع الأصابع. ذكره أصحابنا وهو مذهب الشافعي؛ لأنه يأخذ دون حقم لعجزه عن استيفاء حقم فأشبه ما لو شجه هاشمة فاستوفي مُوضحة ويفارق ما إذا قطع من الكوع ؛ لأنه أمكنه استيفاء حقه فلم يجز له العدول إلى غيره. وهل له حكومة في نصف الكف وجهان :

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه يجمع بين القصاص والأرش في عضو واحد فلم
 يجز كما لو قطع من الكوع.

والثاني: له أرش نصف الكف؛ لأنه حق له تعذر استيفاؤه فوجب أرشه كسائر ما هذا حاله. وإن اختار الدية فله نصفها؛ لأن قطع اليد من الكوع لا يوجب أكثر من نصف الدية فما دونه أولى.

الثالثة: قطع من الكوع فله قطع يده من الكوع؛ لأنه مفصل وليس لـ قطع الأصابع؛ لأنه غير محل الجناية فلا يستوفى منه مع إمكان الاستيفاء من محلها.

الرابعة: قطع من نصف الذراع فليس له أن يقطع من ذلك الموضع؛ لأنه ليس بمفصل فله نصف الدية وحكومة في المقطوع من الذراع، وهل له أن يقطع من الكوع؟ فيه وجهان كما ذكرنا فيمن قطع من نصف الكف ومن حوز له القطع من الكوع فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان، ويخرج أيضاً في حواز قطع الأصابع وجهان، فإن قطع منها لم يكن له حكومة في الكف؟ لأنه أمكنه أخذه قصاصاً فلم يكن له طلب أرشه كما لو كانت الجناية من الكوع.

الخامسة: قطع من المرفق فله القصاص منه؛ لأنه مفصل فلم يجنز لـه العـدول إلى غيره وإن عفى إلى الدية فله دية اليد وحكومة للساعد.

السادسة: قطعها من العضد فلا قصاص فيها في أحد الوجهين وله دية اليد وحكومة للساعد وبعض العضد. والثاني: له القصاص من المرفق وهل له حكومة في الزائد؟ على وجهين وهل له القطع من الكوع؟ يحتمل وجهين.

السابعة: قطع من المنكب فالواحب القصاص؛ لأنه مفصل وإن اختار الدية فله دية اليد وحكومة لما زاد.

الثامنة: حلع عظم المنكب ويقال له: مشط الكف فيرجع فيه إلى اثنين من ثقات أهل الخبرة فإن قالا يمكن الاستيفاء من غير أن تصير حائفة استوفي وإلا صار

الأمر إلى الدية ، وفي حواز الاستيفاء من المرفق أو ما دونه مثل ما ذكرنا في نظائره ومثل هذه المسائل في الرجل ، فالساق كالذراع ، والفحذ كالعضد ، والورك كعظم الكتف والقدم كالكف .

مسألة: (وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص).

المأمومة من شجاج الرأس وهي: التي تَصل إلى جلدة الدماغ، وتُسمى تلك الجلدة: أمّ الدّماغ؛ لأنها تجمعه. فالشبجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة؛ لوضولها إلى أم الدماغ.

والجائفة في البدن وهي التي تصل إلى الجوف وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقبص من المأمومة فأنكر الناس عليه وقالوا: ما سمعنا أحداً أقص منها قبل ابن الزبير. وممن لم يسر في ذلك قصاصاً أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

وروى ابن ماجة في سننه عن العباس بن عبدالمطلب عـن النبي الله أنه قـال : «لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة »(١) .

ولأنهما حرحان لا تؤمن الزيادة فيهما فلم يجب فيهما قصاص ككسر العظام.

مسألة: (وتقطع الأذن بالأذن).

أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ بالأذن وذلك لقول الله تعالى: 
﴿وَالْأَذِنَ بِالْأَذِنَ ﴾ [المائدة: ٤٥] .

ولأنها تنتهي إلى حد فاصل فأشبهت اليد، وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة، وتؤخذ أذن السميع بأذن السميع وأذن الأصم، وتؤخذ أذن الأصم بكل واحدة منهما ؟ لتساويهما فإن ذهاب السمع نقص في الرأس ؟ لأنه محله وليس بنقص فيهما وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة ؟ لأن الثقب ليس بعيب وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين به فإن كان الثقب في غير محله أو كانت مخرومة أحذت بالصحيحة ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماحة في سننه (٣٦٣٧) ٢: ٨٨١ كتاب الديات ، باب ما لا قود فيه.

تؤخذ الصحيحة بها؛ لأن النقب إذا انخرم صار نقصاً فيها والنقب في غير محله عيب، ويخير الجحني عليه بين أخذ الدية إلا قدر النقص وبين أن يقتص فيما سوى المعيبة، وفي وحوب الحكومة له في قدر النقص وجهان، وإن قطعت بعض أذنه فله أن يقتص من أذن الجاني بقدر ما قطع من أذنه، ويقدر ذلك بالأجزاء فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلث وعلى حساب ذلك.

مسألة: (والأنف بالأنف).

وأجمعوا على حريان القصاص في الأنف أيضاً للآية والمعنى ويؤخذ الكبير بالصغير والأقنى بالأفطس وأنف الأشم بأنف الأخشم الذي لا يشم؛ لأن ذلك لعلة في الدماغ والأنف صحيح، كما تؤخذ أذن السميع بأذن الأصسم، وإن كان بأنفه حذام أخذ به الأنف الصحيح ما لم يسقط منه شيء؛ لأن ذلك مرض فإن سقط منه شيء لم يقطع به الصحيح إلا أن يكون من أحد حانبيه فيأخذ من الصحيح مثل ما بقي منه أو يأخذ أرش ذلك، والذي يجب فيه القصاص أو الدية هو المارن وهو: ما لان منه دون قصبة الأنف؛ لأن ذلك حد ينتهي إليه فهو كاليد يجب القصاص فيما ينتهي إلى الكوع، وإن قطع الأنف كله مع القصبة فعليه القصاص في المارن وحكومة للقصبة هذا قول ابن حامد ومذهب الشافعي وفيه وجه آخر أنه لا يجب مع القصاص حكومة كيلا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية.

وقياس قول أبي بكر أنه لا يجب القصاص هاهنا ؛ لأنه يضع الحديدة في غير الموضع الذي وضعها الجاني فيه فلم يملك ذلك كقوله فيمن قطع اليد من نصف الذراع أو الكف .

وذكر القاضي هاهنا كقول أبي بكر وفي نظائره مثل قول ابن حامد ولا يصح التفريق مع التساوي وإن قطع بعض الأنف قدّر بالأجزاء وأحد منه بقدر ذلك كقولنا في الأذن ولا يؤخذ بالمساحة لئلا يفضي إلى قطع (١) جميع أنف الجاني

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٤٢٤.

لصغره ببعض أنف المحنى عليه لكبره ، ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر ولا يؤخذ أبمن بأيسر ولا أيسر بأيمن ويؤخذ الحاجز بالحاجز ؛ لأنه يمكن القصاص فيه ؛ لالمتهائه إلى حد .

مسألة: (والذكر بالذكر).

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن القصاص يجري في الذكر ؛ لقول تعالى : ﴿ وَالْجُرُوحِ قَصَاصِ ﴾ [المائدة: ٤٥] .

ولأن له حداً ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير حيف فوجب القصاص كالأنف ويستوي في ذلك ذكر الصغير والكبير والشيخ والشاب والذكر الكبير والصغير والصحيح والمريض؛ لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لم يختلف بهذه المعاني كذلك الذكر ويؤخذ كل واحد من المختون والأغلف بصاحبه؛ لأن الغلفة زيادة تستحق إزالتها فهي كالمعدومة.

وأما ذكر الخصي والعنين فذكر الشريف أن غيرهما لا يؤخذ بهما وهو قـول مالك؟ لأنه لا منفعة فيهما؛ لأن العنين لا يطأ ولا ينزل والخصـي لا يولـد لـه ولا ينزل أو لا يكاد يقدر على الوطء فهما كالأشل.

ولأن كل واحد منهما ناقص فلا يؤخذ به الكامل كاليد الناقصة بالكاملة . وقال أبو الخطاب: يؤخذ غيرهما بهما في أحد الوجهين وهو مذهب الشافعي ؟ لأنهما عضوان صحيحان ينقبضان وينبسطان فيؤخذ بهما غيرهما كذكر الفحل غير العنين وإنما عدم الإنزال لذهاب الخصية والعنة لعلة في الظهر فلم يمنع ذلك من القصاص بهما كإذن الأصم وأنف الأخشم . وقال القاضي : لا يؤخذ ذكر الفحل بالخصي لتحقق نقصه والإياس من برئه وفي أخذه بذكر العنين وجهان :

أحدهما: يؤخذ به غيره؛ لأنه غير مأيوس من زوال عنته ولذلك يؤجل سنة بخلاف الخصي. والصحيح الأول فإذنه إذا ترددت الحال بين كونه مساوياً للآخر وعدمه لم يجب القصاص؛ لأن الأصل عدمه فلا يجب بالشك سيما وقد حكمنا بانتفاء التساوي لقيام الدليل على عنته وثبوت عيبه ويؤخذ كل واحد من الخصي والعنين بمثله لتساويهما كما يؤخذ العبد بالعبد والذمي بالنمي.

مسألة: (والأنثيان بالأنثيين).

ويجري القصاص في الأنثيين لما ذكرنا من النص والمعنى لا نعلم فيه خلافاً فإن قطع إحداهما وقال أهل الخبرة إنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز وإن قالوا لا يؤمن تلف الأحرى لم يؤخذ خشية الحيف ويكون فيها نصف الدية ، وإن أمن تلف الأحرى أخذت اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى لما ذكرنا في غيرهما .

مسألة: (وتقلع العين بالعين).

أجمع أهل العلم على القصاص في العينين وممن بلغنا قوله في ذلك مسروق والحسن وابن سيرين وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ، وروي عن علي . والأصل فيه قول الله : ﴿ والعين بالعين ﴾ [المائدة : ١٥٥] .

ولأنها تنتهي إلى مفصل فجرى القصاص فيها كاليد وتؤخذ عين الشاب بعين الشيخ المريضة وعين الصغير بعين الكبير والأعمش ولا تؤخذ صحيحة بقائمة ؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه .

### فصل

فإن قلع عينه بإصبعه لم يجز أن يقتص بإصبعه ؛ لأنه لا يمكن المماثلة فيه وإن لطمه فذهب ضوء عينه لم يجز أن يقتص منه باللطمة ؛ لأن المماثلة فيها غير ممكنة ولهذا لو انفردت من إذهاب الضوء لم يجب فيها القصاص ويجب القصاص في البصر فيعالج بما يذهب ببصره من غير أن يقلع عينه كما روى يحيى بن جعدة أن أعرابياً قدم بحلوبة له إلى المدينة فساومه فيها مولى لعثمان بن عفان فنازعه فلطمه ففقاً عينه فقال له عثمان : هل لك أن أضعف لك الدية وتعفو عنه؟ فأبي فرفعهما إلى علي فدعا علي بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على عينه الأخرى ثم أحذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه وإن وضع فيها كافوراً يذهب بضوئها من غير أن يجني على الحدقة حاز وإن لم يمكن إلا بالجناية على العضو سقط القصاص ؛ لتعذر المماثلة .

وذكر القاضي أنه يقتص منه باللطمة فيلطمه المحني عليه مثل لطمته فإن ذهب ضو عجينه وإلا كان له أن يذهبه بما ذكرنا وهذا مذهب الشافعي وهذا لا يصح ؟ لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة فلا يقتص منها إذا سرت إلى العين كالشبحة إذا كانت دون الموضحة .

ولأن اللطمة إذا لم تكن في العين لا يقتص منها بمثلها مع الأمن من إفساد العضو في العين<sup>(۱)</sup> فمع حوف ذلك أولى .

ولأنه قصاص فيما دون النفس فلم يجز بغير الآلة المعدة كالموضحة .

وقال القاضي: لا يجب القصاص إلا أن تكون اللطمة تذهب بذلك غالباً فإن كانت لا تذهب به غالباً فله عمد لا قصاص فيه وهو قول الشافعي ؟ لأنه فعل لا يفضي إلى الفوات غالباً فلم يجب به القصاص كشبه العمد في النفس.

وقال أبو بكر: يجب القصاص بكل حال لعموم قوله: ﴿والعين بالعين﴾ [المائدة: ٤٥].

ولأن اللطمة إذا أسالت إنسان العين كانت بمنزلة الجرح ولا يعتــبر في الجـرح الإفضاء إلى التلف غالباً .

مسألة: (والسن بالسن).

أجمع أهل العلم على القصاص في السن للآية وحديث الربيع .

ولأن القصاص فيها ممكن؛ لأنها محدودة في نفسها فوجب القصاص كالعين وتؤخذ بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض حقه وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان ذكرناهما فيما مضى .

ولا يقتص إلا من سن من اثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت ، يقال لمن سقطت رواضعه ثغر فهو مثغور فإذا نبتت قيل ثغر وأثغر لغتان ، وإن قلع سن من لم يثغر لم يقتص من الجاني في الحال وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؟ لأنها تعود بحكم العادة فلا يقتص منها كالشعر ، ثم إن عاد بدل السن

<sup>(</sup>١) في الأصل: من إنساد القصد. وما أثبتناه من المغنى ٩: ٤٢٩.

في محلها مثلها على صفتها فلا شيء على الجاني كما لو قلع شعره ثم نبت ، وإن عادت مائلة عن محلها أو متغيرة عن صفتها كان عليه حكومة ؛ لأنها لو لم تعد ضمن السن فإن عادت ناقصة ضمن ما نقص وإن عادت قصيرة ضمن منها بالحساب ففي ثلثها ثلث ديتها وفي ربعها ربعها .

مسألة : (وإن كسر بعضها برد من سن الجاني مثله) .

أما القصاص فجاز في بعض السن ؛ لأن الربيع كسرت سن جارية فأمر النبي لله بالقصاص .

ولأن ما جرى القصاص في جملته جرى في بعضه إذا أمكن كالإذن فيقدر ذلك بالإجزاء فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلث وكل جزء بمثله ولا يؤخذ ذلك بالمساحة لئلا يفضي إلى أخذ سن الجاني ببعض سن الجحني عليه ، ويكون القصاص بالمبرد ليؤمن أخذ الزيادة فإنا لو أخذناها بالكسر لم نامن أن تتصدع أو تنقلع أو تنكسر من غير موضع القصاص فلا يقتص حتى يقول أهل الخبرة إنه يؤمن انقلاعها أو السواد فيها ؛ لأن توهم الزيادة يمنع القصاص في الأعضاء كما لو قطعت يده من غير مفصل .

مسألة: (ولا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين).

هذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي، لأن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل.

فعلى هذا كل ما انقسم إلى يمين ويسار كاليدين والرحلين والأذنين والمنخرين والثديين والإليتين والأنثيين لا يؤخذ أحدهما بالأخرى.

مسألة: (وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود).

لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رحل أو لسان صحيح بأشل إلا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك ؛ لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين .

ولنا أن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال فلا يؤخذ بها ما فيه نفع كالصحيحة لا تؤخذ بالقائمة وما ذكره قياس وهو لا يقول بالقياس وإذا لم يجب

القصاص في العينين مع قول الله: ﴿وَوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ ﴾ [المائدة: ٤٥] لأجل تفاوتهما في الصحة والعمى فلئلا يجب فيما لا نص فيه أولى .

هسألة : (وإذا كمان القاطع أشـل والمقطوعـة سـالمة فشـاء المظلـوم أخذهـا فذلك له ولا شيء له غيرها وإن شاء عفى وأخذ دية يده) .

أما إذا اختار الدية فله دية يده لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لو لم يكن للقاطع يد وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . وإن اختار القصاص سأل أهل الخبرة فإن قالوا إذا قطع لم تنسد العروق و دخل الهواء إلى البدن فأفسده سقط القصاص ؛ لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف وإن أمن هذا فله القصاص ؛ لأنه رضي بدون حقه فكان له ذلك كما لو رضي المسلم بالقصاص من الذمي والرجل من المرأة والحر من العبد وليس له مع القصاص أرش ؛ لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة وإنما نقصت في الصفة فلم يكن له أرش كالصور التي ذكرناها . وقال أبو الخطاب : عندي له أرش مع القصاص على قياس قوله في عين الأعور . والأول أصح فإن إلحاق هذا الفرع بالأصول المتفق عليها أولى من إلحاقه بفرع مختلف فيه خارج عن الأصول مخالف للقياس .

مسألة: (وإذا قتسل وله وليان بالغ وطفل أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب ويبلغ الطفل).

أما إذا كان ورثة القتيل أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين فإن كان بعضهم غائباً انتظر قدومه و لم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف علمناه وإن كان بعضهم صغيراً أو بجنوناً فظاهر مذهب أحمد أنه ليس لغيرهما الاستيفاء حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون وبهذا قبال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف وإسحاق. وعن أحمد: للكبار العقلاء استيفاؤه وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة ومالك ؛ لأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم قصاصاً وفي الورثة صغار فلم ينكر ذلك .

ولأن ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه وليس للصغير هذه الولاية .

ووجه ما نقله الخرقي: أنه قصاص غير متحتم ثبت لجماعة معينين فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالاً كما لو كان بين حاضر وغائب أو أحد بدلي النفس فلم ينفرد به بعضهم كالديمة ، والدليل على أن للصغير والمحنون فيه حقاً أربعة أمور:

أحدها: أنه لو كان منفرداً لا استحقه ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفرداً كولاية النكاح.

الثاني: أنه لو بالغ لا استحق ولو لم يكن مستحقاً عند الموت لم يكن مستحقاً عنده كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه .

الثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لا استحق ولو لم يكن مستحقاً للقصــاص لما استحق بدله كالأحنبي.

الرابع: أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته ولو لم يكن حقاً له لم يرثه وارثه كسائر ما لا يستحقه، وأما ابن ملحم فقد قيل أنه قتله لكفره؛ لأنه قتل علياً مستحلاً لدمه معتقداً كفره متقرباً إلى الله تعالى، وقيل قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار السلاح فيكون كقاطع الطريق إذا قتل وهو متحتم وهو إلى الإمام والحسن هو الإمام ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة ولا خلاف بيننا في وحوب انتظارهم وإن قدر أنه قتله قصاصاً فقد اتفقنا على خلافه فكيف يحتج به بعضنا على بعض.

مسألة: (ومن عفى من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل وإن كان العافي زوجاً أو زوجة).

أجمع أهل العلم على إحازة العفو عن القصاص وأنه أفضل. والأصل فيه الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقول الله تعالى في سياق قوله: ﴿ كُتُب عليكم القصاص في القتلى - [إلى قوله:](١) - فمن عُفي له من أحيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

بإحسان البقرة : ١٧٨] ، وقال تعالى : ﴿وَكَتَبَنَا عَلَيْهُمْ فَيُهَا أَنَ النَّفُسُ بَالنَّفُسُ -إِلَى قُولُه- : والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له الله [المائدة : ٤٥] قيل في تفسير : فهو كفارة للحاني بعفو صاحب الحق عنه ، وقيل فيه فهو كفارة للعافي بصدقته .

وأما السنة ؛ فإن أنس بن مالك قال : «ما رأيتُ رسول الله ﷺ رُفعَ إليه شيءٌ فيه قصاصٌ إلا أمرَ فيه بالعفو »(١). رواه الخمسة إلا النرمذي .

إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرحال والنساء والصغار والكبار فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص و لم يق لأحد إليه سبيل. هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والنجعي وأبو حنيفة والشافعي، وروي هذا عن عمر. وقال الحسن وقتادة وابن شبرمة والليث والأوزاعي: ليس للنساء عفو، والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات خاصة وهو وجه لأصحاب الشافعي؛ لأنه ثبت لدفع العار فاحتص به العصبات كولاية النكاح. ولهم وجه ثالث أنه لذوي الأنساب دون الزوجين؛ لقول النبي النكاح. ولهم وجه ثالث أنه لذوي الأنساب دون الزوجين؛ لقول النبي من أن يقتلوا أو يأخذوا العقل» (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يقتلوا أو يأخذوا العقل» (من قتل اله قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يقتلوا أو يأخذوا العقل»

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٩٧) ٤: ١٦٩ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. وأخرجه النسائي في سننه (٤٧٨٤) ٨: ٣٧ كتاب القسامة، الأمر بالعفو عن القصاص. وأخرجه ابن ملحة في سننه (٢٦٩٢) ٢: ٨٩٨ كتاب الديات ، باب العفو في القصاص. وأخرجه أحمد في مسنده (٨٠٨٨) طبعة إحياء النراث.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه المزمذي في حامعه (١٣٩٣) ٤: ١٤ كتاب الديات ، باب ما حاء في العفو.
 وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٦٩٣) ٢: ٨٩٨ كتاب الديات ، باب العفو في القصاص.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٥٠٤) ٤: ١٧٢ كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية. وأخرجه النرمذي في جامعه (٢٠٤١) ٤: ٢١ كتاب الديات، باب ما جاء في حكــم ولي القتيـل في القصــاص و العفه.

وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء، وقيل هو رواية على مالك؛ لأن حق غير العافي لم يرض بإسقاطه وقد تؤخذ النفس بدليل قتل الجماعة بالواحد.

ولنا عموم قوله عليه السلام: «فأهله بين خيرتين» وهذا عام في جميع أهله والمرأة من أهله بدليل قوله عليه السلام: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. وما علمت على أهلي إلا خيرًا. ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة. وقال له أسامة: يا رسول الله! أهلك(١) ولا نعلم إلا خيرًا».

وروى زيد بن وهب: «أن عمر أتي برحل قَتَلَ قتيلاً. فجاء ورثة المقتول ليقتلوه. فقالت امرأة المقتول وهـي أخـت القـاتل : قـد عفـوت عـن حقـي. قـال عمر: الله أكبر! عتَق القتيل»<sup>(٣)</sup>. رواه أبو داود.

وفي رواية عن زيد قال: «دخل رجل على امرأته فوجد عندها رحلاً فقتلها. فاستعدى إخوتها عمر، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت. فقضى لسائرهم بالدية »(٤).

وروى قتادة «أن عمر رُفع إليه رجل قتـل رجـلاً ، فجـاء أولاد المقتـول وقـد عفى بعضهم ، فقال عمر لابن مسعود : ما تقول ؟ قال : إنه قد أُحرز من القتـل . فضرب على كتفه وقال : كُنَيْفٌ مُلِئَ علماً »(٥٠) .

والدليل على أن القصاص لجميع الورثة ما ذكرناه في مسألة القصاص بين الصغير والكبير.

<sup>(</sup>١) زيادة من الصحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹۱۰) ٤: ۱۹۱۷ كتاب المغازي، باب حديث الإفك.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۷۰) ٤: ۲۱۲۹ كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

<sup>(</sup>٣) أُخرجُه عبد الرزاق في مصنفه (١٨١٨٨) ١٠: ١٣ كتاب العقول ، باب العفو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٥٨ كتاب الجنايات ، باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨١٨٧) ١٠: ١٣ كتاب العقول ، باب العفو.

ولأن من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة فإذا عفى بعضهم صح عفوه عن سائر حقوقه وزوال الزوجية لا يمنع استحقاق القصاص كما لم يمنع استحقاق الدية وهائر حقوقه الموروثة، ومتى ثبت أنه حق مشترك بين جميعهم سقط بإسقاط من كان من أهل الإسقاط منهم ؛ لأن حقه منه له فينفذ تصرفه فإذا سقط سقط جميعه ؛ لأنه مما لا يتبعض كالطلاق والعتاق .

ولأن القصاص حق مشترك بينهم لا يتبعض مبناه على الدرء والإسقاط فإذا اسقط بعضهم سرى إلى الباقي كالعتق والمرأة أحد المستحقين فسقط بإسقاطها كالرجل. ومتى عفى أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفى مطلقاً أو إلى الدية وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا أعلم لهما مخالفاً ممن قال بسقوط القصاص وذلك لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل كما لو ورث القاتل بعض دمه أو مات ولما ذكرناه من خبر عمر رضى الله عنه.

مسألة: (وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين فلهم ذلك).

أما قتلهم للجميع فقد ذكرناه فيما مضى وأما إن أحبوا قتل البعض فلهم ذلك ؛ لأن كل من لهم قتله فلهم العفو عنه كالمنفرد ولا يسقط القصاص عن البعض لعفو البعض ؛ لأنهما شخصان فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر كما لو قتل كل واحد رجلاً ، وأما إذا اختاروا أخذ الدية من القاتل أو من بعض القتلة فإن لهم ذلك من غير رضى الجاني وبهذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والشافعي . وعن أحمد ليس للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحا على الدية برضى الجاني وبهذا قال النخعي وأبو حنيفة ومالك احتجاجاً بقوله تعالى :

ولأنه متلف يجب به البدل فكان بدله معيناً كسائر المتلفات.

ووجه الرواية الأولى وهي أصح قول الله تعالى : ﴿فمن عفي لـه مـن أخيـه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ [البقرة :١٧٨] . قال ابن عباس: «كان في بني إسرائيلَ القصاصُ ولم تكنْ فيهمُ الديّةُ فأنزل الله هذه الآية: ﴿كُتُب عليكم القصاص في القتلى . . . الآية -إلى قوله: - فمن عفي الله من أخيه شيء البقرة :١٧٨] ، فالعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروف يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم »(١) رواه البخاري .

وروى أبو هريرة قال : «قام رسول الله ﷺ فقال : منْ قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين : إما أن يُودَى ، وإما أن يقاد »('') رواه الجماعة .

وروى أبو شريح أن النبي ﷺ قال : «ثم أنتمْ يا خُزاعةَ قد قَتلتُمْ هـذا القتيـلَ وأنا وا للهِ عاقلُه . فمن قَتَلَ بعدَهُ قَتيلاً فأهلُه بين خِيَرتَيْنِ : إن أحبُّوا قَتلُوا وإن أحبُّوا أخذوا الديّة »<sup>(٣)</sup>. رواه أبو داود وغيره .

ولأن القتل المضمون إذا سقط فيه القصاص من غير إبراء ثبت المال كما لو عفى بعض الورثة ويخالف بدل سائر المتلفات ؛ لأن بدلها يجب من حنسها وهاهنا يجب في الخطأ وعمد الخطأ من غير الجنس فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ كان له ذلك ؛ لأنه أسقط بعض حقه .

ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية فلزمه وينتقض ما ذكروه بما إذا كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطع أنقص فإنهم يسلموا فيهما .

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري في صحيحه (٤٢٢٨) ٤: ١٦٣٦ كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿ يَا أَيُهِمَا الذِّينَ آمَسُوا كتب....﴾. وأخرجه النسائي في سننه (٤٧٨١) ٨: ٣٦ كتاب القسامة، تأويل قوله عز وجل: ﴿ فعن عفي له من أ. . . كم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٦) ٦: ٢٥٢٢ كتاب الديات ، باب من قُتل له قَتيل فهو بخير النظرين. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٥) ٢: ٢٨٨ كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. وأخرجه أبو دلود في سننه (٤٠٠٥) ٤: ٢٧١ كتاب الديات ، باب ولي العمد يرضى بالدية. وأخرجه المرمذي في جامعه (١٤٠٥) ٤: ٢١ كتاب الديات ، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفه.

وأخرجه النسائي في مننه (٤٧٨٥) ٨: ٣٨ كتاب القسامة ، هل يؤخذ من قاتل العمد الدية... وأخرجه ابن ماجة في مننه (٢٦٢٤) ٢: ٨٧٦ كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بالخيـار بـين إحـــــى ثلاث.

وأخرجه أحمد في مسنده (٧٢٠١) طبعة إحياء المرّاث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في مننه (٤٠٠٤) ٤: ١٧٢ كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية.

فرع: وإذا اشترك الجماعة في القتل فعفي عنهم إلى الدية فعليهم دية واحدة وإن عفي عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه من الدية ؛ لأن الدية بــدل المحـل وهــو واحد فعكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة .

وقال ابن أبي موسى: فيه رواية أخرى أن على كل واحد دية نفس كاملة [لأن له قتل كل واحد منهم فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة] كما لو قلع الأعور عين صحيح فإنه تجب عليه دية عينه وهو دية كاملة. والصحيح الأول ؟ لأن الواحب بدل نفس المقتول فلا تتعد ديته كما لو كان القاتل واحداً ولنلك لو قتل عبد قيمته ألفان حراً لم يملك العفو على أكثر من الدية. وأما القصاص فإنه عقوبة على الفعل فيتعدد بتعدده.

مسألة: (وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبـذل القاتل أكثر من الديمة على أن لا(٢) يقاد فللأولياء قبول ذلك).

أما من له القصاص فله أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منها لا أعلم فيه خلافاً؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله أعلم فيه خلافاً؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله أقله: «منْ قتل عمداً دُفع إلى أولياء المقتول. فإن شاؤا قتُلُوا، وإن شاؤا أحذوا الدية: ثلاثين حقةً، وثلاثين حذعةً، وأربعين خَلِفَةً. وما صُولحوا عليه فهو كهم، وذلك لتشديد القتل »(٢). رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

ولأنه عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعــوض الخلع .

ولأنه صلح عما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض.

مسألة : (وإذا أمسك رجلاً وقتله آخر قُتــل القـاتل وحُبـس الماسك حتى يموت. .

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٩: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغنى ٩: ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المترمذَّي في حامعه (١٣٨٧) ٤: ١١ كتاب الديات، باب ما حاء في الدية كم هي من الإبل؟

يقال: أمسك ومسّك ومسّك وقد جمع الخرقي بين اللغتين فقال: وإذا أمسك وحبس الماسك وهو اسم الفاعل من مسك مخففاً ولا خلاف في أن القاتل يقتل ؟ لأنه قتل من يكافئه عمداً بغير حق ، وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه ؟ لأنه متسبب والقاتل مباشر فيسقط حكم المتسبب به وإن أمسكه له ليقتله مثل إن ضبطه له حتى ذبحه فاختلفت الرواية فيه عن أحمد فروي عنه أنه يحبس حتى يموت وهذا قول عطاء وربيعة وروي ذلك عن علي وعن أحمد أنه يقتل أيضاً ، وهو قول مالك . قال سليمان ابن أبي (١) موسى : الاحتماع فينا أن يقتل ؟ لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله وبإمساكه تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص كما لو حرحاه .

ووجه ما نقله الخرقي ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي الله قال : «إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي أمسك »(٢).
ولأنه حبسه إلى الموت . فيحبس الآخر إلى الموت ؛ كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فإنا نفعل به ذلك حتى يموت .

مسألة : (ومن أمر عبده أن يقتسل رجلاً وكان العبد أعجمياً لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد وإن كان يعلم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد).

إنما ذكر كونه أعجمياً وهو الذي لا يفصح ليتحقق منه الجهل وإنما يكون في حق من نشأ في غير بلاد الإسلام وأما من أقام في بلاد الإسلام بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل ولا يعذر في فعله ومتى كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه ويؤدب سيده لأمره بما أفضى إلى القتل بما يراه الإمام من الحبس والتعزير وإن كان غير عالم بخطره فالقصاص على سيده ويؤدب العبد . قال أحمد : يضرب ويؤدب ، ونقل عنه أبو طالب قال : يقتل المولى ويحبس العبد حتى يموت ؟ لأن العبد سوط المولى وسيفه كذا قال على وأبو هريرة .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١٧٦) ٣: ١٤٠ كتاب الحدود.

والمذهب الأول؛ لأن العبد إذا كان غير عالم بخطر القتل فهـو معتقـداً إباحتـه وذلك شبهة يمنع القصاص كما لو اعتقده صيداً فرماه فبان إنساناً.

ولأن حكمة القصاص الردع والزحر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة وإذا لم يجب عليه وجب على السيد؛ لأنه آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب كما لو أنهشه حية أو كلباً أو ألقاه في زبية أسد فأكله ويفارق ما إذا علم خطر القتل فإن القصاص على العبد لإمكان الجناية عليه وهو مباشر له فانقطع حكم الآمر كالدافع مع الحافر ويكون على السيد الأدب لتعديه بالسبب إلى القتل. والله أعلم.

## كناب الديات

الأصل في وحوب الدية الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَمِن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةً وَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهُلُمُ إِلاَ أَنْ يُصَدِّقُوا﴾ [النساء: ٩٢] .

وأما السنة ؛ فما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «أن النبي الله كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات ، وقال فيه : وأن في النفس مائة من الإبل »(١) . رواه النسائي في سننه(٢) ومالك في موطئه .

قال ابن عبدالبر: وهو كتاب مشهور عنـد أهـل السير، معروف عنـد أهـل العلم، معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في بحيثه وفي أحاديث كثيرة تأتى في مواضعها من الباب إن شاء الله تعالى.

وأجمع أهل العلم على وحوب الدية في الجملة .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ودية الحر المسلم مائة من الإبل).

أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية ، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل وقد دلت عليه الأحاديث الواردة منها حديث عمرو بن حزم وحديث عبدا لله بن عمرو في دية الخطأ وسنذكرها إن شاء الله تعالى . وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . ذكر ذلك أبو الخطاب ، وبه قال الشافعي .

وقال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها وهذا قول عمر وفقهاء المدينة

أخرجه النسائي في سنته (٤٨٥٣) ٨: ٥٧ كتاب القسامة ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول...
 وأخرجه مالك في الموطأ (١) ٢: ٢٤٧ كتاب العقول ، باب ذكر العقول.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مسنده. وهو وهم.

السبعة ، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن ؛ لأن عمرو بن حزم روى في كتابه «أن رسول الله على كتب إلى أهل اليمن وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار »(١) رواه النسائي .

وروى ابن عباس «أن رجلاً من بني عدي قُتـل. فجعـل النبي ﷺ ديثـهُ اثـني عشرَ الفاً »(٢). رواه الخمسة إلا أحمد.

وروى الشعبي «أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار » .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن عمر قدام خطيباً فقدال : «ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال : فقوم على أهل الذهب الف ديندار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة » (الله والله والود) (الله والله و

ولنا قول النبي ﷺ : «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل»<sup>(4)</sup>.

ولأن النبي ﷺ فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضهـا وحفـف بعضهـا ولا يتحقق هذا في غير الإبل.

ولأنه بدل متلف حق لآدمي فكان متعيناً كعوض الأموال وحديث ابن عباس يحتمل أن النبي الله أوجب الورق بدلاً عن الإبل. والخلاف في كونها أصلاً، وحديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل ولو كانت أصولاً بنفسها لم يكن إيجابها تقويماً للإبل ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج حديث عمرو بن حزم قريباً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٤) ٤: ١٨٥ كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ وأخرجه المؤمذي في حامعه (١٣٨٨) ٤: ١٢ كتاب الديات، باب ما حاء في الدية كم هي من الدراهم. وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٠٣) ٨: ٤٤ كتاب القسامة ، ذكر الدية من الورق. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٣٢) ٢: ٨٧٩ كتاب الديات، باب دية الخطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٥٤٢) ٤: ١٨٤ كتاب الديات ، باب الدية كم هي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في سننه (٤٧٩٩) ٨: ٤٢ كتاب القسامة ، ذكر الاختلاف على حالد الحذاء.

وقد روي أنه كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم ولذلك قيل إن دية الذمي أربعة آلاف درهم وديته نصف الدية فكان ذلك أربعة آلاف حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم (١).

#### فصل

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يعتبر قيمة الإبل بل متى وحدت على الصفة المشروطة وجب أخلها قلت قيمتها أو كثرت وهذا ظاهر مذهب الشافعي، وذكر أصحابنا أن مذهب أحمد أن تؤخذ مائة قيمة كل بعير منها مائة وعشرون درهماً فإن لم يقدر على ذلك أدى اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار ؛ لأن عمر قوم الإبل على أهل الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً فدل على أن ذلك قيمتها.

ولأن هذه أبدال محل واحد فيحب أن تتساوى في القيمة كالمثل والقيمة في بدل القرض والمتلف في المثليات.

ولنا قول النبي ﷺ: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل »(٢) وهذا مطلق فتقييده يخالف إطلاقه فلم يجز إلا بدليل.

ولأن النبي عليه السلام فرق بين دية الخطأ والعمد فغليظ دية العمد وخفف دية الخطأ، واجمع عليه أهل العلم واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما، وجمع لما فرقه الشارع وإزالة للتخفيف والتغليظ جميعاً بل هو تغليظ لدية الخطأ؛ لأن اعتبار

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٤٨٢.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۲۸٦.

ابن مخاض بقيمة ثنية أو حذعة يشق حداً فيكون تغليظاً للدية في الخطأ وتخفيفاً لدية العمد وهذا خلاف ما قصده الشارع وورد به .

ولأن العادة نقص قيمة بنات المعاض عن قيمة الحقاق والجذعات فلو كانت تؤدى على عهد رسول الله بي بقيمة واحدة ويعتبر ذلك فيها لنقل ولم يجز الإخلال به ؛ لأن ما ورد به الشرع مطلقاً إنما يحمل على العرف والعادة فإذا أريد به ما يخالف العادة وجب بيانه وإيضاحه لئلا يكون تلبيساً في الشريعة وإيهامهم أن حكم الله خلاف ما هو حكمه على الحقيقة والنبي عليه السلام بعث للبيان قال الله : هولتين للناس ما نزل إليهم والنحل : ٤٤] فكيف يحمل قوله على الإلباس والألغاز وهذا مما لا يحل ، ثم لو حمل الأمر على ذلك لكان ذكر الأسنان عبثاً غير مفيد فإن فائدة ذلك إنما هو كون اختلاف أسنانها مظنة اختلاف القيم فأقيم مقامه .

ولأن الإبل أصل في الدية فلا تعتبر قيمتها بغيرها كالذهب والورق .

ولأنها أصل في الوجوب فلا تعتبر قيمتها كالإبل في السلم وشاة الجبران، وحديث عمرو بن شعيب حجة لنا فإن الإبل كانت تؤخذ قبل أن تغلو ويقومها عمر، وقيمتها أقل من اثني عشر ألفاً، وقد قيل أن قيمتها كانت ثمانية آلاف ولذلك قال عمر: دية الكتابي أربعة آلاف، وقولهم أنها إبدال محل واحد قلنا أن ثمنع ونقول البدل إنما هو الإبل وغيرها معتبر بها وإن سلمنا فهو منتقض بالذهب والورق فإنه لا يعتبر تساويهما وينتقض أيضاً بشاة الجبران مع الدراهم، وأما بدل القرض والمتلف فإنما هو المثل خاصة والقيمة بدل عنه ولذلك لا يجب إلا عند العجز عنه بخلاف مسألتنا.

فإن قيل: هذا حجة عليكم لقولكم أن الإبل هي الأصل وغيرها بـدل عنهـا فيحب أن تساويها كالمثل والقيمة.

قلنا: إذا ثبت لنا هذا ينبغي أن يقوم غيرها بها ولا تقوم هي بغيرها؛ لأن البدل يتبع الأصل ولا يتبع الأصل البدل على أنا نقول إنما صير إلى التقدير بهذا؛ لأن عمر قومها في وقته بذلك فوحب المصير إليه لئــلا يــؤدي إلى التنــازع

والاختلاف في قيمة الإبل الواجبة كما قدر لبن المصراة بصاع من التمر نفياً للتنازع في قيمته فلا يوجب هذا أن يرد الأصل إلى التقويم فيفضي إلى عكس حكمة الشرع ووقوع التنازع في قيمة الإبل مع وجوبها بعينها على أن المعتبر في بدلي القرض مساواة المحل المقرض فاعتبر مساواة كل واحد من بدليه له والدية غير معتبرة بقيمة المتلف ولهذا لا تعتبر صفاته وهكذا قول أصحابنا في تقويم البقر والشاء والحلل يجب أن يكون مبلغ الواجب من كل صنف منها الذي عشر ألفاً فتكون قيمة كل بقرة أو حلة ستين درهماً وقيمة كل شاة ستة دراهم لتساوي الأبدل كلها وكل حلة بردان فتكون أربعمائة برد.

مسألة: (وإن كان القتل عمداً فهي في مال القاتل، حالَّةَ أرباعاً: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس عشرون جدعة).

أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة وهذا قضية الأصل وهو أن بدل المتلف يجب على المتلف وأرش الجناية على الجاني قال النبي على: «لا يجني حان إلا على نفسه »(۱). و قال لبعض أصحابه حين رأى معه ولده: «ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه »(۲).

ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني فيجب أن يختب بضررها كما يختب بنفعها فإنه لو كسبه كان كسبه له دون غيره وقد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والإكساب. وإنما خولف هذا الأصل في قتل الحر المعذور فيه لكثرة الواجب وعجز الجاني في الغالب عن تحمله مع وجوب الكفارة عليه وقيام عذره تخفيفًا عنه ورفقًا به. والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف، ولا يوحد فيه المعنى المقتضى للمواساة في الخطأ.

إذا ثبت هذا فإنها تحب حالة ، وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لأن ما وحب بالعمد المحض كان حالاً كالقصاص وأرش أطراف العبد ولا يشبه شبه العمد ؛ لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه الرمذي في جامعه (٢١٥٩) ٤: ٤٦١ كتاب الفتن، باب ما جاء في دماؤكم وأموالكم عليكم حرام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٤٩٥) ٤: ١٦٨ كتاب الديات ، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه.

القاتل معذور لكونه لم يقصد القتل وإنما أفضى إليه عن غير اختيار منه فأشبه الخطأ ولهذا تحمله العاقلة .

والأن القصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية وحملوا المال مواساة فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواء، وأما العمد فإنما يحمله الجاني في غير حال العذر فوجب أن يكون ملحقاً ببدل سائر المتلفات.

# فصل

واختلفت الرواية في مقدارها فروى جماعة عن أحمد أنها أرباع كما ذكر الحزقي وهو قول الزهري وأبي حنيفة ومالك، وروي ذلك عن ابن مسعود، وروى جماعة عن أحمد أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وبهذا قال عطاء ومحمد بن الحسن والشافعي، وروي ذلك عن عمر وزيد وأبي موسى والمغيرة؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: «منْ قَتَلَ متعمداً دُفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلُوا وإن شاؤا أحذوا الدية. وهي : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلِفة . وما صُولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل» (١٠). رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .

ولأنه قول ابن مسعود .

ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان . فلا يعتبر فيه الحمل ؛ كالزكاة والأضحية .

مسألة: (وإن كان القتل شبه عمد فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها).

<sup>(</sup>١) أخرجه المرمذي في حامعه (١٣٨٧) ٤: ١١ كتاب الديات، باب ما حاء في الدية كم هي من الإبل؟

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي وذكر أن سنده ضعيف . انظر جمع الجوامع ١: ١٢٢٦.

أما الحكم في أسنان دية شبه العمد فكالحكم في دية العمد سواء في اختلاف الروايتين فيها واختلاف العلماء، وقد سبق الكلام في ذلك إلا أنها تخالف العمد في أمرين:

أحدها: أنها على العاقلة في ظاهر المذهب وبه قال النخعي والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي .

وقال أبو بكر: هي على القاتل في ماله ؛ لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض.

ولأنها دية مغلظة فأشبهت دية العمد وهكذا يجب أن يكون مذهب مالك؟ لأن شبه العمد عنده من باب العمد.

ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصاً فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ ويخالف العمد المحض ؛ لأنه تغليظ من كل وجه لقصده الفعل وإرادته القتل وعمد الخطأ تغليظ من وجه وهو قصده الفعل ويخفف من وجه وهو كونه لم يرد القتل فاقتضى تغليظها من وجه وهو الأسنان وتخفيفها من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها ، ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافاً بين أهل العلم ، ويروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وبه قال مالك والشافعي ، وقد حكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: الدية حالة ؛ لأنها بدل متلف و لم ينقل إلينا ذلك عمن يعد خلاف خلافاً وتخالف الدية سائر المتلفات ؛ لأنها تجب على غير الجاني على سبيل المواساة له فاقتضت المدية تخفيفها عليهم وقد روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعاً .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٢٤٣.

#### فصل

ويجب في آخر (١) كل حول ثلثها . ويُعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية ١٠ وبه قال الشافعي ؟ لأنه مال مؤجل فكان ابتداء أجله من حين وجوبه كالدين المؤجل والسلم .

إذا ثبت هذا فإن كان الواجب دية نفس فابتداء حولها من حين الموت سواء كان قتلاً موجباً أو عن سراية حرح وإن كان الواجب دية حرح نظرت فإن كان عن حرح الدمل من غير سراية مثل إن قطع يده فبرأت بعد مدة فابتداء المدة من حين القطع؛ لأن تلك حالة الوجوب ولهذا لو قطع يده وهو ذمي فأسلم ثم الدملت وجب نصف دية يهودي. وأما إن كان الجرح سارياً مثل إن قطع إصبعه فسرى ذلك إلى كفه ثم الدمل فابتداء المدة من حين الاندمال؛ لأنها إذا سرت فما استقر الأرش إلا عند الاندمال هكذا ذكر القاضي وذكر أصحاب الشافعي. وقال أبو الخطاب: تعتبر المدة من حين الاندمال فيهما؛ لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال فيهما.

مسألة: (وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل تؤخذ في ثلاث سنين أخماساً عشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة .

لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماس كما ذكر الخرقي، وهذا قـول ابن مسعود وبه قال أبـو حنيفة وأصحابه ومـالك والشافعي إلا أن مالكاً والشافعي يجعلان مكان بني مخاض بني لبون، وهكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي عن ابن مسعود.

وقال الخطابي: روي «أن النبي عليه السلام ودى الذي قتــل بخيـبر بمائـة من إبل الصدقة »(٢)، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دلوّد في سننه (١٦٣٨) ٢: ١١٩ كتاب الزكاة، باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟

ولنا ما ورى عبدا لله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «في ديةِ الخطاِ عشرونَ حِقَّة ، وعِشرونَ حذعَةً ، وعشرونَ بنتَ مخاضٍ ، وعشرونَ بنتَ لبون ، وعشعرونَ بنى مخَاض »(١) رواه الخمسة .

ولأن ما قلناه الأقل فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب على من ادعى الدليل. وأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه ؛ لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا عمداً فتكون ديته دية العمد وهي من أسنان الصدقة والخلاف في دية الخطأ.

# فصل

ولا خلاف في أن دية الخطأ على العاقلة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله على أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به، وقد جعل النبي عليه السلام دية عمد الخطأ على العاقلة بما روينا من الأحاديث وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ، والمعنى في ذلك أن حنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفاً عنه إذا كان معذوراً في فعله وينفرد هو بالكفارة.

ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين فإن عمر وعلياً جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفاً واتبعهم على ذلك أهل العلم.

ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالاً كالزكاة ، وكل دية تحملها العاقلة تجب حالاً ؛ لأنه بدل متلف فلزم المتلف حالاً كقيم المتلفات . وفارق الذي تحمله العاقلة فإنه يجب

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٤٥) ٤: ١٨٤ كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ أخرجه الترمذي في حامعه (١٣٨٦) ٤: ١٠ كتاب الديات، باب ما حاء في الدية كم هي من الإبل؟ وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٠١) ٨: ٣٦ كتاب القسامة، ذكر أسنان دية الخطأ. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٣١) ٢: ٨٧٩ كتاب الديات، باب دية الخطأ. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٩٣١) طبعة إحياء التراث.

مواساة فوجب التأجيل تخفيفاً على متحمله وعدل به عن الأصل في التأجيل كما عدل به عن الأصل في إلزامه غير الجاني .

حسالة: (والعاقلة لا تحمسل العبسد، ولا العمسد، ولا الصلسح، ولا الأعتراف، ولا ما دون الثلث).

في هذه المسألة خمسة أحكام:

الأول: أن العاقلة لا تحمل العبد يعني إذا قتل العبد قاتل وحبت قيمته في مال القاتل ولا شيء على عاقلته خطأ كان أو عمداً وهذا قول ابن عباس والشعبي والثوري ومكحول والنحعي ومالك والليث وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور. وقال أبو حنيفة وعطاء والزهري والحكم وحماد: تحمل العاقلة ؛ لأنه آدمي يجب بقتله القصاص والكفارة فحملت العاقلة بدله كالحر، وعن الشافعي كالمذهبين ووافقنا أبو حنيفة في دية أطرافه.

ولنا ما روى ابن عباس عن النبي الله أنه قال : «لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا عبدًا ولا عبدًا ولا المجافًا» (١) .

وروي موقوفًا عن ابن عباس<sup>(٢)</sup>. ولا يعـرف لـه في الصحابـة مخـالف فيكـون إجماعاً .

ولأن الواجب فيه قيمة تختلف باختلاف صفاته . فلم تحمله العاقلة ؛ كسائر القيم .

ولأنه حيوان لا تحمل العاقلة قيمة أطرافه. فلم تحمل الواحب في نفسه؟ كالفرس، وبهذا فارق الحر.

الحكم الثاني: أنها لا تحمل العمد سواء كان مما يجب القصاص فيه أو لا يجب ولا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمد بكل حال، وحكى عن مالك أنها تحمل الجنايات التي لا

<sup>(</sup>١) قال ابن الصباغ: لم يثبت متصلاً . وإنما هو موقوف على ابن عبلس . تلخيص الحبير ٤: ٦١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ١٠٤ كتاب الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمداً.

قصاص فيها كالمأمومة والجائفة وهذا قبول قتادة ؛ لأنها جناية لا قصاص فيها فأشبهت جناية الخطأ .

ولنا حدیث ابن عباس.

ولأنها جناية عمد فلا تحملها العاقلة كالموجبة للقصاص وجناية الأب على ابنه.

ولأن حمل العاقلة إنما يثبت في الخطأ لكون الجاني معذوراً تخفيفاً عنه ومواساة له والعامد غير معذور فلا يستحق التخفيف ولا المعاونة فلم يوجد فيه المقتضي، وبهذا فارق العمد الخطأ ثم يبطل ما ذكروه بقتل الأب ابنه فإنه لا قصاص فيه ولا تحمله العاقلة.

والحكم الثالث: أنها لا تحمل الصلح ومعناه: أن يدعى عليه القتل فينكره ويصالح المدعي على مال فلا تحمله العاقلة [لأنه مال ثبت بمصالحته واحتياره فلم تحمله العاقلة] (١) كالذي ثبت باعترافه .

وقال القاضي: معناه أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية ، والتفسير الأول أولى ؛ لأن هذا عمد فيستغني عنه بذكر العمد ، وممن قال لا تحمل العاقلة الصلح ابن عباس والزهري والشافعي وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيه .

ولأنه لو حملته العاقلة أدى إلى أن يصالح بقتل حطاً أو شبه عمـد بمـال غـيره ويوحب عليه حقاً بقوله .

الحكم الرابع: أنها لا تحمل الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتحب الدية عليه ولا تحمله العاقلة ولا نعلم فيه خلافاً وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي والزهري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيه.

ولأنه لو وحب عليهم لوحب بإقرار غيرهم ولا يقبل إقرار شخص على غيره .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٤٠٥.

ولأنه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمه إياها .

إِذَا ثبت هذا فإنه يلزمه ما اعترف به وتجب الدية عليه حالة في ماله في قول أكثرهم ؛ لقول الله : ﴿وَمِن قَتَل مؤمنًا خطأً فتحريرُ رقبةٍ مؤمنة وديةٌ مسلمة إلى أهله ﴾ [النساء: ٩٢].

ولأنه مقر على نفسه بالجناية الموجبة للمال فصح إقراره كما لو أقر بـإتلاف مال أو بما لا تحمل ديته العاقلة .

ولأنه محل مضمون فيضمن إذا اعترف به كسائر المحال وإنما سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة لها فإذا لم تحملها وحب عليه كجناية المرتد.

الحكم الخامس: أنها لا تحمل ما دون الثلث وبهذا قال سعيد بن المسيب ومالك، ولما روي عن عمر «أنه قضى في الديةِ أن لا يحملَ منها شيء حتى تبلغً عقل المأمومة».

ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني ؛ لأنه موجب جنايته وبدل متلفه . فكان عليه ؛ كسائر المتلفات والجنايات . وإنما خولف في الثلث فصاعداً تخفيفاً عن الجاني لكونه كثيراً يجحف به . قال عليه السلام : «الثلث كثير» (١) ففيما دونه يبقى على قضية الأصل ومقتضى الدليل .

مسألة: (وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته).

هذا في الجناية التي تؤدي بالمال إما لكونها لا توحب إلا المال وإما لكونها موجبة للقصاص فعفى عنها إلى المال فإن جناية العبد تتعلق برقبته إذ لا يخلو من أن تتعلق برقبته أو ذمته أو ذمـة سيده . أو لا يجب شيء ولا يمكن إلغاؤها ؛ لأنها جناية آدمى فيحب اعتبارها كحناية الحر .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٩١) ٣: ١٠٠٦ كتاب الوصايا، باب أن يترك ورئته أغنياء... وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٢٨) ٣: ١٢٥٠ كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.

ولأن حناية الصغير والمحنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليف فحناية العبد أولى ، ولا يمكن تعليقها بذمته ؛ لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المحني عليه إلى غير مخاية ولا بذمة السيد ؛ لأنه لم يجن فيتعين تعلقها برقبة العبد .

ولأن الضمان موجب حنايته فيتعلق برقبته كالقصاص ثم لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمته فما دون أو أكثر فإن كان بقدرها فما دون فالسيد مخير بين أن يفديه بأرش حنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه وبهذا قال الشوري وحمد بن الحسن وإسحاق ؛ لأنه إن دفع أرش الجناية فهو الذي وحب للمحني عليه فلم يملك المطالبة بأكثر منه ، وإن سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به .

ولأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها ، وإن طالب المجني عليه بتسليمه إليه وأبى ذلك سيده لم يجبر عليه لما ذكرنا وإن دفع السيد عبده فأبى الجاني قبوله وقال : بعه وادفع إلى ثمنه فهل يلزم السيد على ذلك ؟ على روايتين . وأما إن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان :

إحداهما: أن سيده يخير بين أن يفديه بقيمته أو أرش جنايته وبين أن يسلمه ؟ لأنه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواحب عليه فإن حق المحيي عليه لا يزيد على العبد فإذا أدى قيمته فقد أدى الواحب عليه فلم يلزمه أكثر من ذلك كما لو كانت الجناية بقدر قيمته.

والثانية: يلزمه تسليمه إلا أن يفديه بأرش حنايته بالغة ما بلغت وهذا قول مالك؛ لأنه ربما إذا عرض للبيع رغب فيه راغب بأكثر من قيمته فإذا أمسكه فقد فوت تلك الزيادة على الجيني عليه وللشافعي قولان كالروايتين.

ووجه الرواية الأولى أن الشرع قد جعل له فداءه فكـان الواجـب قـدر قيمته كسائر المتلفات .

#### فصل

فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فعفى ولي الجنايـة علـى أن يملـك العبـد لم يملكه بتدلك؛ لأنه إذا لم يملكه بالجناية فلئلا يملك بالعفو أولى .

ولأنه أحد من عليه القصاص فلا يملك بالعفو كالحر.

ولأنه إذا عفى عن القصاص انتقل حقه إلى المال فصار كالجاني جناية موجبة للمال . وعن أحمد أنه يملكه ؛ لأنه مملوك استحق إتلافه فاستحق إبقاءه على ملكه كعبده الجانى عليه .

مسألة: (والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين عن أبي عبدا لله ، والرواية الأخرى الأب والابن (١) والإخوة وكل العصبة من العاقلة).

العاقلة من تحمل العقل. والعَقُل الديـة. سمـي عقـلاً؛ لأنهـا تعقـل لســان ولي المقتول. وقيل: إنما سميت العاقلة؛ لأنهم يمنعون عن القاتل. والعقل: المنع، ولهـذا سمي بعض العلوم عقلاً؛ لأنه يمنع من الإقدام على المضار.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات وأن غيرهم من الإخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبات ليس هم من العاقلة . واختلف في الآباء والبنين هل هم من العاقلة أم لا فعن أحمد في ذلك روايتان :

إحداهما: أن كل العصبة من العاقلة يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه وإخوته وعمومته وأبناؤهم. وهذا اختيار أبي بكر والشريف أبي جعفر وهو مذهب أبي حنيفة ومالك؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: «قضى رسول الله على أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يَرِثُونَ منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثيها ، وإن قُتلت فعقلُها بين ورثيها »(٢). رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ١٤.٥.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٦٤) ٤: ١٨٩ كتاب الديات، باب ديات الأعضاء.
 وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٠١) ٨: ٤٢ كتاب القسامة، ذكر الاختلاف على حالد الحذاء.
 وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٤٧) ٢: ٨٨٤ كتاب الديات، باب عقل المرأة على عصبتها وميراتها لولدها.

ولأنهم عصبة . فأشبهوا الإحموة . يحققه أن العقل موضوع على التناصر . وهم من أهله .

ولأن العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب،
 وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه . فكانوا أولى بتحمل العقل .

والرواية الثانية: ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة وهـو قـول الشافعي ؛ لما روى أبو هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. فاختصموا إلى رسول الله في فقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورَّتُها ولدها ومن معهم»(1). متفق عليه.

وفي رواية: «ثم ماتت القاتلة فجعل النبي ﷺ ميراثها لبنيها والعقـل على العصبة »(۲). رواه أبو داود والنسائي.

وفي رواية عن حابر بن عبدا لله قال: «فجعل رسول الله الله المقتولة على عاقلتها وبرَّا زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراتُها لنا. فقال رسول الله الله على على عادد .

إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد؛ لأنه في معناه .

ولأن مال ولده ووالده كماله ولهذا لم يقبل شهادتهما له ولا شهادته لهما ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجاً والآخر موسراً وعتق عليه إذا ملكه فلا يجب في ماله دية كما لم تجب في مال القاتل. وظاهر كلام الخرقي أن في الإخوة روايتين كالوالد والولد، وغيره من أصحابنا يجعلونهم من العاقلة بكل حال ولا أعلم فيه عن غيرهم خلافاً.

مسألة: (وليس على فقير من العاقلة [ولا امرأة]() ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٧٦) ٤: ١٩٢ كتاب الديات، باب دية الجنين. وأخرجه النسائي في سننه (٤٨١٧) ٨: ٤٧ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داودً في سننه (٤٥٧٥) ٤: ١٩٢ كتاب الديات، باب دية الجنين.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المغني ٩: ٣٣٥.

أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي، وحكى بعض أصحابنا عن أبي حنيفة ومالك أن للفقير مدخلاً في التحمل وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد؛ لأنه من أهل النصرة فكان من العاقلة كالغني والصحيح الأول ؛ لأن تحمل العقل مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة.

` ولأنها وحبت على العاقلة تخفيفاً عن القاتل فلا يجوز التثقيل بها علــى مــن لا حناية منه وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه وتكليف له ما لا يقدر عليه .

ولأنا أجمعنا على أنه لا يكلف أحـد من العاقلة ما يثقل عليه ويجحف به وتحمل الفقير شيئاً منها يثقل عليه ويجحف بماله وربما كان الواجب عليه جميع ماله أو أكثر منه أو لا يكون له شيء أصـلاً وأمـا الصبي والجنون والمرأة فلا يحملون منها ؟ لأن فيها معنى التناصر وليس هم من أهل النصرة .

مسألة: (ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء).

هذه المسألة تشتمل على حكمين:

أحدهما: أن من لا عاقلة له هل يؤدي من بيت المال أم لا؟ فيه روايتان:

إحداهما: يؤدى عنه وهو مذهب الزهري والشافعي ؛ «لأن النبي لله ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال »(١).

وروي «أن رجلاً قُتلَ في زحامٍ في زمان عمر فلم يُعـرف قاتلـه . فقـال علـي لعمر : يا أميرَ المؤمنين! لا يطل دم امرئ مسلمَ . فأدّى ديته من بيت المال »<sup>(٢)</sup> .

ولأن المسلمين يرثـون مـن لا وارث لـه . فَيَعْقِلُـون عنـه عنـد عـدم عاقلتــه ؟ كعصباته ومواليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (١٦٣٨) ٢: ١١٩ كتاب الزكاة، باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ (٢) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٢٧٨٤٨) ٥: ٤٤٥ كتاب الديات، الرجل يقتل في الزحام. نحوه.

والثانية: لا يجب ذلك؛ لأن بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمحانين والمفتراء ومن لا عقل عليه . فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم .

اولأن العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة ولا هو لعصبة هذا.

وأما قتيل الأنصاري فغير لازم ؟ لأن ذلك قتيل اليهود وبيت المال لا يعقل عن الكفار بحال وإنما النبي فلل تفضل عليهم ، وقولهم أنهم يرثونه قلنا : ليس صرفه إلى بيت المال ميراثاً بل هو فيء ولهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلى بيت المال ولا يرثه المسلمون ثم لا يجب العقل على الوارث إذا لم يكن عصبة ويجب على العصبة وإن لم يكن وارثاً فعلى الرواية الأولى إذا لم يكن له عاقلة أديت المدية عنه كلها من بيت المال وإن كانت له عاقلة لا تحمل الجميع أحد الباقي من بيت المال وهل يؤدى من بيت المال دفعة واحدة أو في ثلاث سنين؟ على وجهين : أحدهما : في ثلاث سنين؟ على وجهين :

والثاني: يؤدى دفعة واحدة وهذا أصح؛ لأن النبي الله أدى دية الأنصاري دفعة واحدة وكذلك عمر.

ولأن الدية بدل متلف لا تؤديه العاقلة فيجب كله في الحال كسائر بدل المتلفات. وإنما أحل على العاقلة ؛ تخفيفاً عنهم ولا حاحة إلى ذلك في بيت المال ولهذا يؤدى الجميع.

الحكم الثاني: إذا لم يكن الأخذ من بيت المال فليس على القاتل شيء وهذا أحد قولي الشافعي ؛ لأن الدية لزمت العاقلة ابتداء بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بها فلا تجب على غير من وجبت عليه كما لو عدم القاتل فإن الدية لا تجب على أحد كذا هاهنا.

فعلى هذا إن وحد بعض العاقلة حملوا بقسطهم وسقط الباقي فلا يجب على أحد. قال صاحب المغني: ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعدر حملها عنه وهذا القول الثاني للشافعي لعموم قوله تعمالى: ﴿وديمة مسلمة إلى أهله ﴿ النساء: ٩٢].

ولأن قضية الدليل وحوبها على الجاني حبراً للمحل الذي فوته وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه في حبر المحل فإذا لم يوحد ذلك بقي واحباً عليه بمقتضى الدليل.

ولأن الأمر دائر بين أن يطل دم المقتول وبين إيجاب ديته على المتلف لا يجوز الأول؛ لأن فيه مخالفة الكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة فتعين الثاني .

ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له وإيجاب الدية على قاتل الخطأ له نظائر فإن المرتد لما لم يكن له عاقلة تجب الدية في ماله والذمبي الذي لا عاقلة له تلزمه الدية . ومن رمى سهما ثم أسلم أو كان مسلماً فارتد أو كان عليه الولاء لموالي أمه فاتجر إلى موالي أبيه ثم أصاب سهمه إنساناً فقتله كانت الدية في ماله لتعذر حمل عاقلته عقله كذا هاهنا فنحرر منه قياساً فنقول : قتيل معصوم في دار الإسلام تعذر حمل عاقلته عقله فوجب على قاتله كهذه الصورة وهذا أولى من إهدار دماء الأحرار في أغلب الأحوال فإنه لا يكاد يوجد عاقلة تحمل الدية كلها ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال فتضيع الدماء وتفوت حكمة إيجاب الدية ، وقولهم أن الدية تجب على العاقلة ابتداء ممنوع وإنما تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة عنه ، وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم أما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها ثم ما ذكروه منقوض بما أبديناه من الصور .

فعلى هذا تجب الدية على القاتل إن تعذر حمل جميعها أو باقيها إن حملت العاقلة بعضها .

مسألة: (ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم على النصف من دياتهم).

هذا ظاهر المذهب وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب ، وعن أحمد أنها ثلث دية المسلم إلا أنه رجع عنها فإن صالحاً روى عنه أنه قال : كنت أقول دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم حديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه وهذا صريح في الرجوع عنه ، وروي عن عمر وعثمان أن ديته أربعة

وروي «أن عمر جعل دية اليهـودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة درهم»(٢) رواه الشافعي والدارقطني .

ووجه الرواية الأولى ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن النبي ﷺ قال: «عقل الكافر نصفُ ديةِ المسلم»<sup>(٢)</sup> رواه أحمد والنسائي والترمذي.

وفي لفظ: «قضى أن عقلَ أهل الكتابين نصف عقــلِ المســلمين ُوهــم اليهــود والنصارى»(''). رواه أحمد والنسائي وابن ماجة .

قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده ، وقول النبي الله أولى .

ولأنه نقص مؤثر في الدية فأثر في تنصيفها كالأنوثة. وأما حديث عبادة فلم يذكره أصحاب السنن، والظاهر أنه ليس بصحيح، وأما حديث عمر فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف ودليل ذلك ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عسن حده قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله على ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومت النصف» فهذا بيان وشرح مزيل للإشكال، وفيه جمع الأحاديث فيكون دليلاً لنا، ولو لم يكن كذلك لكان قول النبي على مقدماً على قول عمر وغيره بغير

<sup>(</sup>١) عزاه ابن حجر إلى أبي إسحاق الإسفرايني في كتاب أدب الجدل. تلخيص الحبير ٤: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المدارقطني في سننه (١٩٤) ٣: ٢٤٦ كتاب الحدود والديات وغيره. وأخرجه الشافعي في مسنده (٤٥٦) ٢: ١٠٦ كتاب الديات.

<sup>(</sup>٣) أخرجُه المترمذي في حامعه (١٤١٣) ٤: ٢٥ كتاب الديات ، باب ما حاء في دية الكفار. وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٠٧) ٨: ٤٥ كتاب القسامة ، كم دية الكافر. وأخرجه أحمد في مسنده (٦٦٧٧) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في سننه (٤٨٠٦) ٨: ٥٥ كتاب القسامة ، كم دية الكافر. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٤٤) ٢: ٨٨٣ كتاب الديات ، باب دية الكافر. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠٥٧) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(°)</sup> أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٤٢) ٤: ١٨٤ كتاب الديات، باب الدية كم هي؟

إشكال فقد كان عمر إذا بلغه عن النبي عليه السلام سنة ترك قولـه وعمـل بهـا فكيف يسوغ لأحد أن يحتج بقوله في ترك قول رسول الله ﷺ.

وجراحاتهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم وتغليظ دياتهم كتغليظ ديات المسلمين .

مسألة: (فإن قتلوا عمداً أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القود. هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه .

هذا يروى عن عثمان رواه أحمد عن عبدالرزاق عن معمـر عـن الزهـري عـن سالم عن أبيه «أن رحلاً قَتل رحلاً من أهل الذمة . فرُفعَ إلى عثمـان . فلـم يقتلـه ، وغلَّظَ عليه ألف دينار »(۱) . فصار إليه أحمد اتباعاً له .

وله نظائر في مذهبه فإنه أوجب على الأعور لما قلع عين صحيح دية كاملة حين دراً القصاص عنه . وأوجب على سارق الثمر والكَثَر مثلي قيمته ؛ حين دراً عنه القطع . وهذا حكم النبي في سارق التمر فيثبت مثله هاهنا . ولو كان القاتل ذمياً أو قتل ذمي مسلماً لم تضعف الدية عليه ؛ لأن القصاص عليه واجب في الموضعين ، وجمهور أهل العلم على أن دية الذمي لا تضاعف بالعمد ؛ لعموم الأثر فيها .

ولأنها دية واجبة فلم تضاعف كدية المسلم، أو كما لو<sup>(٢)</sup> كان القاتل ذمياً. ولا فرق في الدية بين الذمي وبـين المسـتأمن؛ لأن كـل واحـد منهمـا كتـابي معصوم الدم. وأما المرتد والحربي فلا دية لهما؛ لعدم العصمة فيهما.

مسألة: (ودية المجوسي ثماغائة درهم ونساؤهم على النصف من دياتهم).

هذا قول أكثر أهل العلم. قال أحمد: ما أقل ما اختلف في دية المحوسي وممن قال ذلك عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإسحاق.

وقال أبو حنيفة : ديته كدية المسلم ؛ لأنه آدمي معصوم فأشبه المسلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٣ كتاب الجنايات، الروايات فيه عن عثمان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٩: ٣٠٠.

ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعاً. وسواء كان المجوسي ذمياً أو مستأمناً ؛ لأنه محقون الدم ونساؤهم على النصف من دياتهم بإجماع وجراح كل واحد معتبرة من ديته ، وإن قتلوا عمداً أضعفت الدية على قاتله المسلم ؛ لإزالة القود نص عليه أحمد قياساً على الكتابي .

مسألة: (ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم).

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله عليه السلام: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» (() وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي عليه السلام فإن في كتاب عمرو بن حزم: « دية المرأة على النصف من دية الرجل () وهو أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه مخصصاً له ، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رحالهم .

مسألة : (وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإن جاوز الثلث فعلى النصف) .

يروى هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب ومالك . قال ابن عبدالبر : وهو قول فقهاء أهل المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة ، وحكي عن الشافعي في القديم ؛ لما روى عمرو بسن شعيب عن أبيه عن حده قال : قال رسول الله على : «عقلُ المرأةِ مشلُ عقلِ الرحلِ حتى يبلغَ الثلثَ من . ديّتها» (٣) . أخرجه النسائي .

كذا وحدته في المغني والأحكام لشيخنا ابن تيمية من ديتـه مـا وصـوا بـه مـن ديتـه لإجماع العلماء على أن في ثلاث أصابع ثلاثون من الإبــل وهــو ثلاثـة أخمــاس ديتها .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۲۸٦.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في سننه (٤٨٥٣) ٨: ٥٧ كتاب القسامة ، ذكر حديث عمرو بن حزم في المعقول.
 وأخرجه مالك في للوطأ (١) ٢: ١٤٧ كتاب العقول ، باب ذكر العقول.
 (٣) أخرجه النسائي في سننه (٤٨٠٥) ٨: ٤٤ كتاب القسامة، عقل المرأة.

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: «كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. قلت: ففي إصبعين. قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع. قال: ثلاثون. قلت: لما عظُمَت مُصيبَتُها قَلَّ ثلاثون. قلل: هكذا السنة يا ابن أحي »(۱). وهذا يقتضى سنة رسول الله على رواه سعيد بن منصور.

ولأنه إجماع الصحابة إذا لم ينقل عنهم خلاف ذلـك إلا عـن علـي ولا نعلـم ثبوت ذلك عنه .

ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين فإنه تســتوي ديـة الذكر والأنثى .

وأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه ؟ على روايتين :

إحداهما: يستويان فيه؛ لأنه لم يعتبر حد القلة ولهذا صحت الوصية به.

وروي أنهما يختلفان فيه . وهو الصحيح ؛ لقوله عليه السلام : «حتى يبلُغَ الثلث» و "حتى" للغاية . فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها ؛ كقوله تعمالى : ﴿حتى يُعطوا الجزية﴾ [التوبة: ٢٩] .

ولأن النلث في حد الكثرة؛ لقوله عليه السلام: ﴿ وَالنُّلُثُ كَثَيْرِ ﴾ .

وأما دية نساء سائر أهل الأديان فقال أصحابنا: تساوي دياتهم ديات رحالهم إلى الثلث؛ لعموم قوله عليه السلام: «عقلُ المرأةِ مثلُ عقلِ الرحلِ حتى يبلغَ الثلثَ من ديّتها (٢٠) ».

ولأن الواجب دية امرأة فساوت دية الرجل من أهل دينها كالمسلمين، ويحتمل أن تساوي المرأة الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل المسلم؛ لأنه القدر الكثير الذي يثبت فيه التنصيف في الأصل وهو دية المسلمين.

مسألة: (ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ٢: ٦٥٥ كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۲۹٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ديته. وما أثبتناه من السنن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في سننه (٤٨٠٥) ٨: ٤٤ كتاب القسامة، عقل المرأة.

قد تقدم شرح هذه المسألة فيما مضى ولا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد والمدبر والمكاتب وأم الولد قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه إلا إبراهيم النجعي فإنه قال في المكاتب: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد، وروي في ذلك شيء عن علي رضي الله عنه. وقد روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بإسنادهما عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله على في المكاتب يقتل أنه يُودَى ما أدَّى من كتابته دية الحر وما بقى دية العبد»(١).

قال الخطابي: وإذا صح الحديث وحب القول به إذا لم يكن منسوحاً أو معارضاً بما هو أولى منه .

مسألة: (دية الجنين إذا سقط [من الضربة](١) ميتاً وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل مؤونة عنه كأنه سقط حياً).

يقال غرة عبد بالصفة وغرة عبد بالإضافة والصفة أحسن ؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسه ، قال مهلهل :

كل قتيل في كُليب غُره حتى ينال القتل إلى مره

وهذه المسألة تشتمل على خمسة أحكام:

الأول: أن في حينين الحرة المسلمة غرة وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعطاء والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

وقد روي عن عمر «أنه استشار الناس في إملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي في قضى فيه بغرة عبد أو أمة . قال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة »(٣).

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٨١) ٤: ١٩٣ كتاب الديات ، باب في دية المكاتب.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٣٤١٣) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٩: ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٠٩) ٦: ٢٥٣١ كتاب الديات، باب حنين المرأة. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٩) ٣: ١٣١١ كتاب القسامة، باب دية الجنين...

والغرة عبد أو أمة سميا بذلك؛ لأنهما من أنفس الأموال والأصل في الغرة الخيار .

فإن قيل: فقد روي في هذا الخبر: «أو فرس أو بغل»<sup>(۲)</sup>.

قلنا: هــذا لا يثبت رواه عيســى بـن يونس ّره و هــم فيـه قالـه أهــل النقـل ، والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه: «عبد أو أمة».

وأما قول الخرقي: من حرة مسلمة فإنما أراد أن جنين الحرة المسلمة لا يكون إلا حراً مسلماً فمتى كان الجنين حراً مسلماً ففيه الغرة ، وإن كانت أمه كافرة أو أمة مثل أن يتزوج المسلم كتابية فإن جنينها منه محكوم بإسلامه وفيه الغرة ولا ترث الأم منها شيئاً ؛ لأنه مسلم . وولد السيد من أمته وولد المغرور من أمة حر ، وكذلك لو وطئت الأمة بشبهة فولدها حر وفيه الغرة ، وأما إن كان الجنين محكوماً برقه لم تجب فيه الغرة وسيأتي بيان حكمه ، وأما جنين الكتابية والمحوسية إذا كان محكوماً بكفره ففيه عشر دية أمه وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وذلك لأن حنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه فكذلك حنين الكافرة إلا أن أبا حنيفة يرى دية الكافرة كدية المسلمة فلا يتحقق عنده بينهما اختلاف ، فإن كان المحتابية اعتبرناه بأكثرهما دية فنوجب فيه عشر دية كتابية بكل حال ؛ لأن ولد الكتابية اعتبرناه بأكثرهما دية فنوجب فيه عشر دية كتابية بكل حال ؛ لأن ولد المتابية من الحافرة معتبر بأكثرهما دية كذا هاهنا ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المسلم من الكافرة معتبر بأكثرهما دية كذا هاهنا ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۲٤۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٧٩) ٤: ٩٣ / كتاب الديات، باب دية الجنين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: موسى. وما أثبتناه من المغني ٩: ٥٣٥.

الجنين ذكراً أو أنشى ؛ لأن السنة لم تفرق بينهما وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وعامة أهل العلم.

الحكم الثاني: أن الغرة إنما تجب إذا سقط من الضربة ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط ولو قتل حاملاً لم يسقط حنينها أو ضرب من في حوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها لم يضمن الجنين، وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث.

ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت ولا يجب الضمان بالشك وأما إذا ألقته ميتاً فقد تحقق والظاهر تلفه من الضربة فيجب ضمانه سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها وبه قال الشافعي ؟ لأنه حنين تلف بجنايته وعلم ذلك بخروجه فوجب ضمانه كما لو سقط في حياتها .

ولأنه لو سقط حياً ضمنه فكذلك إذا سقط ميتاً كما لو أسقطته في حياتها .

الحكم الثالث: أن الغرة عبد أو أمة وهذا قول أكثر أهـل العلـم؛ لأن رسـول الله على قاضية على ما خالفها.

إذا ثبت هذا فإنه تلزمه الغرة فإن أراد دفع بدلها ورضي المدفوع إليه حاز؟ لأنه حق آدمي فجاز ما تراضيا عليه وأيهما امتنع من قبول البدل فله ذلك؟ لأن الحق فيها فلا يقبل بدلها إلا برضاهما وتجب الغرة سليمة من العيوب وإن قل العيب؟ لأنه حيوان وجب بالشرع فلم يقبل فيه العيب كالشاة في الزكاة.

ولأن الغرة الخيار والمعيب ليس بخيار ولا يتقدر سنها في ظاهر كسلام الخرقي وهو قول أبي حنيفة. وقال القاضي وأبو الخطاب وأصحاب الشافعي: لا يقبل فيها من له دون سبع سنين ؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله ويحضنه وليس من الخيار وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمس عشرة سنة ؛ لأنه لا يدخل على النساء ولا ابنة عشرين وهذا تحكم لم يرد الشرع به فيحب أن لا يقبل وما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع.

ولأن بلوغه قيمة الكبير مع صغره يدل على أنه حيار و لم يشهد لما ذكروه نص ولا له نظير يقاس عليه والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلاً وبنية وأقدر على التصرف وأنفع في (١) الخدمة وقضاء الحاجة وكونه لا يدخل على النساء إن أريد به النساء الأحنبيات فلا حاجة إلى دخوله عليهن وإن أريد به سيدته فليس بصحيح فإن الله تعالى قال: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات -إلى قوله: - ليس عليكم ولا عليهم حناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ﴿ [النور: ٥٨] ثم لو لم يدخل على النساء لحصل من نفعه أضعاف ما يحصل من دخوله وفوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتاً كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة لا يعد فواتاً ولا خسراناً.

الحكم الرابع: أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل روي ذلك عن عمر وزيد وبه قال النخعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات وهو أرش الموضحة ودية النفس فرددناه إليه.

فإن قيل: فقد وحب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث، وذلك دون ما ذكرتموه.

قلنا: الذي نص عليه صاحب الشريعة أرش الموضحة وهو خمس من الإبل، وإذا كان أبوي الجنين كتابيين ففيه غرة قيمتها نصف قيمة الغرة الواجبة في المسلم، وفي جنين الجوسية غرة قيمتها أربعون درهماً. وإذا تعذر وجود غرة بهذه الدراهم وجبت الدراهم؛ لأنه موضع حاجة، وإذا اتفق نصف عشر الدية من الأصول كلها بأن تكون قيمتها خمساً من الإبل وخمسين ديناراً أو ستمائة درهم فلا كلام، وإن اختلفت قيمة الإبل فنصف عشر الدية من غيرها مثل إن كانت قيمة الإبل فنصف (٢) عشر الدية من غيرها مثل إن كانت قيمة الإبل أربعين ديناراً أو أربعمائة درهم فظاهر كلام الخرقي أنها تقوم بالإبل؛ لأنها الأصل وعلى قول غيره من أصحابنا تقوم بالذهب أو الدورق فتجعل قيمتها خمسين ديناراً أو ستمائة درهم فإن اختلفا قومت على أهل الذهب به وعلى أهل

<sup>(</sup>١) في الأصل: من. وما أثبتناه من للغني ٩: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ونصف. وما أثبتناه من المغنى ٩: ٥٤٢.

الورق به فإن كان من أهل الذهب والورق جميعاً قومها من هي عليه بما شاء منهما ؛ لأن الخيرة إلى الجاني في دفع ما شاء من الأصول ويحتمل أن تقوم بأدناهما على كل حال لذلك وإذا لم توجد الغرة انتقل إلى خمس من الإبل على قول الخرقي وعلى قول غيره ينتقل إلى خمسين ديناراً أو ستمائة درهم.

الحكم الخامس: أن الغرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حياً ؛ لأنها دية له وبدل عنه فترثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة ، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال الليث: لا تورث بل تكون بدله لأمه ؛ لأنه كعضو من أعضائها فأشبه يدها .

ولنا أنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حياً ثم مات ، وقوله أنه عضو من أعضائها لا يصح ؛ لأنه لو كان كذلك لدخل بدله في دية أمه كيدها ولما منع من القصاص من أمه وإقامة الحدّ عليها من أحله ولما وجبت الكفارة بقتله ولما صح عتقه دونها ولا عتقها دونه ولا تصور حياته بعد موتها .

ولأن كل نفس تضمن بالدية تورث كدية الحي.

فعلى هذا إذا أسقطت جنيناً ميتاً ثم ماتت فإنها ترث نصيبها من الغرة ثم يرثها ورثتها وإن أسقطته حياً ثم مات قبلها ثم ماتت فإنها ترث نصيبها من ديته ثم يرثها ورثتها وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتاً لم يسرث أحدهما صاحبه وإن خرج حياً ثم ماتت قبله ثم مات أو ماتت ثم خرج حياً ثم مات ورثها ثم يرثه ورثته.

مسألة : (وإن كان الجنين مملوكاً ففيه عشر قيمة أمه سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى) .

أما إذا كان حنين الأمة مملوكاً فسقط من الضربة ميتاً ففيه عشر قيمة أمه وبه قال مالك والشافعي ؛ لأنه حنين مات بالجناية في بطن أمه فلم يختلف ضمانه بالذكورية والأنوثية كحنين الحرة .

إذا ثبت هذا فإن قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها وهذا منصوص الشافعي . وقال بعض أصحاب الشافعي : يقوم حين أسقطت ؛ لأن الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار ويتخرج لنا وحه كذلك .

ولنا أنه لم يتخلل بين الجناية وحال الاستقرار ما يوجب تغيير بدل النفس فكان الاعتبار بحال الجناية كما لو حرح عبداً ثم نقصت السوق لكثرة الجلب ثم مات فإن الاعتبار بقيمته يوم الجناية .

ولأن قيمتها تتغير بالجناية وتنقص فلم تقوم في حال النقص الحاصل بالجناية . ِ

مسألة: (وإن ضرب بطنها فألقت جنيناً حياً ثم مات من الضربة ففيه دية حر إن كان حراً أو قيمته إن كان مملوكاً إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن يكون لستة أشهر فصاعداً).

هذا قول أكثر أهل العلم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حياً من الضربة دية كاملة منهم زيد بن ثابت وعروة والزهري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته في وقت يعيش لمثله فأشبه قتله بعد وضعه. وفي هذه المسألة ثلاثة أحكام:

الأول: أنه إننما يضمن بالدية إذا وضعته حياً ، ومتى علمت حياته ثبت له هذا الحكم سواء ثبت باستهلاله أو ارتضاعه أو بتنفسه أو عطاسه أو غيره من الأمارات التي تعلم بها حياته هذا ظاهر كلام الخرقي وهو مذهب الشافعي . وعن أحمد أنه لا يثبت له حكم الحياة إلا باستهلال وهذا قول الزهري ومالك ، وروي معنى ذلك عن عمر وابن عباس والحسن بن علي وحابر ؟ لقول النبي الله عن عمر وابن عباس والحسن بن علي وحابر ؟ لقول النبي الستهل المولود ورَثَ وورث »(١).

مفهومه: أنه لا يرث إذا لم يستهل. والاستهلال: الصياح، قاله ابن عباس والنخعى؛ لأن النبي الله قال: «ما من مولود يولد إلا يمشه الشيطان فيستهل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٢٠) ٣: ١٢٨ كتاب الفرائض ، باب في المولود يستهل ثم يموت. وأخرجه ابن ماحة في سننه (١٥٠٨) ١: ٤٨٣ كتاب الجنائز ، باب ما حاء في الصلاة على الطفل.

صارحاً إلا مريم وابنها »(١) فلا يجوز غير ما قاله رسول الله على . والأصل في تسمية الصياح استهلالاً أن من عادة الناس أنهم إذا رأوا الهلال صاحوا وأراه بعضنهم بعضاً فسمي صياح المولود استهلالاً ؛ لأنه في ظهوره بعد خفائه كالهلال وصياحه كصياح من يتراآه .

ولنا أنه قد علمت حياته فأشبه المستهل، والخبر يدل بمعناه وتنبيهه على ثبوت الحكم في سائر الصور ؛ لأن شربه اللبن أدل على حياته من صياحه وعطاسه ضوت منه كصياحه، وأما الحركة والاختلاج المنفرد فلا يثبت به حكم الحياة ؛ لأنه قد يتحرك بالاختلاج وسبب آخر وهو خروجه من مضيق فإن اللحم يختلج سيما إذا عصر ثم ترك فلم تثبت بذلك حياته.

الحكم الثاني: أنه إنما يجب ضمانه إذا علم موته بسبب الضربة ويحصل ذلك بسقوطه في الحال وموته أو بقائه متألماً إلى أن يموت أو بقاء أمه متألمة إلى أن تسقطه فيعلم بذلك موته بالجناية كما لو ضرب رحلاً فمات عقيب ضربه أو بقي ضمناً حتى مات، وإن ألقته حياً فجاء آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصاص إذا كان عمداً أو الدية كاملة، وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة وعلى الثاني التعزير، وإن وقع الجنين حياً ثم بقي زمناً (٢) سالماً لا ألم به لم يضمنه الضارب؛ لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته.

الحكم الثالث: أن الدية الكاملة إنما تحبب فيه إذا كان سقوطه لستة أشهر فصاعداً فإن كان لدون ذلك ففيه غرة كما لو سقط ميتاً وبهذا قال المزني. وقال الشافعي: فيه دية كاملة ؛ لأننا علمنا حياته، وقد تلف من جنايته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٢٧٤) ٤: ١٦٥٥ كتاب تفسير القرآن ، باب هوراني أعيلها بك وذريتها من الشيطان الرحيم﴾.

وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٦٦) ٤: ١٨٣٨ كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه المسلام. (٢) في الأصل: أمناً، وما أثبتناه من المغني ٩: ٥٠٢.

ولنا أنه لم تعلم فيه حياة يتصور بقاؤه بها فلم تحب فيه دية كما لو ألقته ميتاً وكالمذبوح، وقولهم أننا علمنا حياته قلنا: وإذا سقط ميتاً وله ستة أشهر فقد علمنا حياته أيضاً.

مسألة: (وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حياً أو ميتاً).

هذا قول أكثر أهل العلم منهم: الحسن والزهري ومالك والشافعي.

قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوحب على ضارب بطن المرأة تلقي حنيناً الرقبة مع الغرة، وروي ذلك عن عمر.

وقال أبو حنيفة: لا تحب الكفارة؛ لأن النبي ﷺ لم يوحب الكفارة حين أوجب الغرة.

ولنا قول الله تعالى: ﴿ومن قسل مؤمنًا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [النساء: ٩٢]، وقال تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [النساء: ٩٢] وهذا الجنين إن كان من مؤمنين أو أحد أبويه مؤمناً فهو محكوم بإيمانه تبعاً يرثه ورثته المؤمنون ولا يرث الكافر منه شيئاً، وإن كان من أهل الذمة فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق.

ولأنه نفس مضمون بالدية فوجبت فيه الرقبة كالكبير ، وتــرك ذكـر الكفــارة لا يمنع وجوبها كقوله عليه السلام : «في النفس المؤمنة مائة مــن الإبــل »(١) وذكــر الدية في مواضع و لم يذكر الكفارة .

ولأنه عليه السلام: قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة و لم يذكر كفارة وهي واحبة كذا هاهنا. وإنما كان كذلك؛ لأن الآية أغنت عن ذكر الكفارة في موضع آخر فاكتفى بها.

مسألة : (وإذا شربت الحامل دواء فألقت جنيناً فعليها غرة لا ترث منها شيئاً وتعتق رقبة) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٢٨٦.

ليس في هذا اختلاف بين أهل العلم إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة على ما قدمنا وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها فلزمها ضمانه بالغزة كما لو جنى عليه غيرها ولا ترث من الغرة شيئاً؛ لأن القاتل لا يرث المقتول وتكون الغرة لسائر ورثته وعليها عتق رقبة كما قدمته. ولو كان الجاني المسقط للجنين أباه أو غيره من ورثته فعليه غرة لا يرث منها شيئاً ويعتق رقبة وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما.

مسألة : (وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجـلاً ، فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية ، وعلى كل واحد منهم عِتقُ رقبة مؤمنةٍ في ماله) .

أما عتق الرقبة على كل واحد منهم فلا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم إلا ما حكى عن أحمد أن على الجميع كفارة واحدة وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى .

والمذهب: على وجوب الكفارة على كل واحد منهم؛ لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم والكفارة لا تتبعض فكملت في حق كل واحد ثم لا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يقتل واحداً منهم.

والثاني: أن يقتل واحداً من غيرهم فإن كان المقتول من غيرهم فعلى كل واحد عتق رقبة كما ذكرنا والدية على عواقلهم أثلاثاً؛ لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد سواء قصدوا رمي واحد بعينه أو رمي جماعة أو لم يقصدوا ذلك إلا أنهم إن (١) لم يقصدوا قتل آدمي معصوم فهو خطأ ديته دية الخطأ، وإن قصدوا رمي جماعة أو واحد بعينه فهو شبه عمد؛ لأن قصد الواحد بعينه بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه فتكون ديته مغلظة على العاقلة إلا أنها في ثلاث سنين، وعلى قول أبي بكر: لا تحمل العاقلة دية شبه العمد فلا تحمله هاهنا.

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٩: ٥٥٩.

الثاني: أن يصيب رجلاً منهم فعلى كل واحد كفارة أيضاً ولا تسقط عمـن أصابه الحجر؛ لأنه شارك في قتل نفس مؤمنة والكفارة إنما تجب لحق الله فوجبت عليه بالخشاركة في قتل غيره.

وأما الدية ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته لورثة المقتول ؛ لأن كل واحد منهم مشارك في قتل نفس مؤمنة خطأ فلزمته ديتها كالأجانب، وهذا ينبني على إحمدى الروايتين في أن جناية المرء على نفسه أو أهله خطأ تحمل عقلها عاقلته.

الوجه الثاني: أن ما قابل فعل المقتول ساقط لا يضمنه أحد؛ لأنه شارك في إتلاف حقه فلم يضمن ما قابل فعله كما لو شارك في قتـل بهيمته أو عبـده وهـذا الذي ذكره القاضي في المجرد و لم يذكر غيره وهو مذهب الشافعي.

الثالث: أن يلغى فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين نصفين. قال أبو الخطاب: هذا قياس المذهب بناء على مسألة المتصادمين، والذي ذكره القاضي أحسن وأصح في النظر. وقد روي نحوه عن على رضى الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة.

قال الشعبي: «وذلك أن ثلاث حوار احتمعن فأرن أن فركبت إحداهن على عنق أخرى . وقرصَتِ الثالثة المركوبة فقَمصَت فسقطت الراكبة فوقصَت على عنق أخرى . وقرصَتِ الثالثة المركوبة فقصى بالدية أثلاثًا على عواقلهن » . وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة ؟ لأنها أعانت على قتل نفسها . وهذه شبيهة بسألتنا .

ولأن المقتول مشارك في القتل. فلم تكمل الدية على شريكيه ؛ كما لو قتلـوا واحداً من غيرهم.

<sup>(</sup>١) فَأُرِنَّ: أَي نَشِطْنَ.

وإن رجع الحجر فقتل اثنين من الرماة فعلى الوجه الأول: تجب ديتهما على عواقلهما أثلاثاً وعلى كل واحد كفارتان ، وعلى الوجه الثاني: تجب على عاقلة الحيح منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ويلغى فعله في نفسه ، وعلى الوجه الثالث: على عاقلة الحي لكل واحد من الميتين نصف الدية ويجب على عاقلة كل واحد من الميتين نصف الدية لصاحبه .

# مسألة : (وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أمواهم) .

هذا هو الصحيح في المذهب سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم إلا أنه إذا كان منهم يكون فعل المقتول في نفسه هدراً ؛ لأنه لا يجب عليه لنفسه شيء ويكون باقي الدية في أموال شركائه حالاً ؛ لأن التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة وهذا لا تحمله العاقلة ؛ لأنها لا تحمل ما دون الثلث والقدر اللازم لكل واحد دون الثلث وذكر أبو بكر فيها رواية أخرى أن العاقلة تحملها ؛ لأن الجناية فعل واحد أوجب دية تزيد على الثلث والصحيح الأول ؛ لأن كل واحد منهم يختص بموجب فعله دون فعل شركائه وحمل العاقلة إنما شرع للتخفيف عن الجاني فيما يشق وينقل ، وما دون الثلث يسير على ما أسلفناه والذي يلزم كل واحد أقل من من الثلث ، وأما قوله أنه فعل واحد قلنا بل هي أفعال ؛ لأن فعل واحد غير فعل الآخر وإنما موجب الجميع واحد فأشبه ما لو جرحه كل واحد منهم جرحاً فأتته النفس بجميعها .

إذا ثبت هذا فالضمان يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه في الكفة وأمسك الخشب اعتباراً بالمباشر كمن وضع سهماً في قوس رجل ورماه صاحب القوس فالضمان على الرامي دون الواضع. والله أعلم.

# باب ديات الجراح

الجراح يتنوع نوعين :

احدهما: الشحاج وهي: ما كان في رأس أو وجه. الثاني: ما كان في سائر البدن وينقسم قسمين: أحدهما: قطع عضو. والثاني: قطع لحم والمضمون في الآدمي ضربان: أحدهما: ما ذكرنا، والثاني: تفويت منفعة كتفويت السمع والبصر والعقل.

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية).

أما كل عضو لم يخلق الله تعالى في الإنسان منه إلا واحداً كاللسان والأنف والذكر والصلب ففيه دية كاملة ؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه (۱) شيئان كالأذنين والعينين والمنخرين والشفتين والثديين واليدين والخصيتين والإليتين والرحلين ففيهما الدية كاملة ؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس وفي إحداهما نصف الدية ؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً، وقد روى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده «أن رسول الله الدية، وفي اللنف إذا أوعب حدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي اللكورة نصف الدية، وفي المسائلة ، وفي

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٩: ٨٤.

<sup>(</sup>٢ُ) أخرجه النسائي في سننه (٤٨٥٣) ٨: ٥٧ كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول...

ورواه ابن عبدالبر وقال: كتاب عمرو بن حزم معروف عند الفقهاء وما فيله متفق عليه [عند العلماء](١) إلا قليلاً.

# فصل

وما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها ربع الدية وهو أجفان العينين وأهدابها، وما فيه منه عشرة ففيها الدية وفي كل واحد منها عشرها وهي أصابع اليدين والرجلين، وما فيه منه ثلاثة ففيها الدية وفي الواحد منها ثلثها وهو المنخران والحاجز بينهما وعنه في المنخران الدية وفي الحاجز حكومة ؛ لأن المنخرين شيئان من جنس فكان فيهما الدية كالشفتين وليس في البدن شيء من جنس يزيد على الدية إلا الأسنان فإن في كل سن خمساً من الإبل فتزيد على الدية وقد روي أنه ليس فيها إلا الدية قياساً على سائر ما في البدن والصحيح الأول ؛ لأن الخبر عن النبي عليه السلام ورد بإيجاب خمس في كل سن فيجب العمل به وإن خالف القياس.

مسألة: (وفي العينين الدية).

أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبت خطأ الدية وفي العين الواحدة نصفها ؛ لقول النبي ﷺ: «وفي العينين الدية»(٢).

ولأنه ليس في الجسد منهما إلا شيئان ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها كسائر الأعضاء التي كذلك، وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «وفي العين الواحدة خمسون من الإبل»(٢) رواه مالك في الموطأ.

ولأن العينين من أعظم الجوارح نفعاً وجمالاً فكانت فيهما الدية وفي إحداهما نصفها كاليدين.

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكونا صغيرتين أو كبيرتين أو مليحتين أو مبيحتين أو صحيحتين أو مريضتين أو حولاوتين أو رمصيتين فإن كان فيهما بياض

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سبق قريباً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في موطئه (١) ٢: ٦٤٧ كتاب العقول، باب ذكر العقول.

لا ينقص البصر لم تنقص الدية وإن نقص من البصر نقص من الدية بقدره وفي ذهاب البصر الدية ؟ لأن كل عضوين وجبت الدية بذهابهما وجبت بإذهاب نفعهما كاليدين إذا أشلهما وفي ذهاب بصر أحدهما نصف الدية كما لو أشل يداً واحدة وليس في إذهابهما بنفعهما أكثر من دية كاليدين.

مسألة: (وفي الأشفار الأربعة الدية وفي كل واحد منهما ربع الدية).

يعني: أحفان العينين وهي أربعة ففي جميعها الدية ؛ لأن فيها منفعة الجنس وفي كل واحد منها ربع الدية ؛ لأن كل ذي عدد تجب في جميعه الدية يجب في الواحد منها بحصته من الدية كاليدين والأصابع وبهذا قال الحسن والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد وتكون كالغلق عليها يطبقه إذا شاء ويفتحه إذا شاء ولولاها لقبح منظره فوجبت فيها الدية كاليدين.

إذا ثبت هذا فإن في أحدها ربع الدية ؛ لأن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب بالحصة في الواحد منه كاليدين والأصابع، وإن قلع العينين بأشفارهما وجبت ديتان ؛ لأنهما حنسان تجب الدية بكل واحد منهما منفرداً فوحب بإتلافهما جملة ديتان كاليدين والرجلين، وتجب الدية في أشفار عين الأعمى ؛ لأن ذهاب بصره عيب في غير الأحفان فلم يمنع وجوب الدية فيها كذهاب الشم لا يمنع وجوب الدية في الأنف .

مسألة: (وفي الأذنين الدية).

وروي ذلك عن عمر وعلي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه ؛ لأن في كتاب النبي عليه السلام لعمرو بن حزم : «وفي الأذنين الدية »(١).

ولأن عمر وعلياً قضيا فيهما بالدية .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٨٥ كتاب الديات، باب الأذنين.

ولأن ما كان في البدن منه عضوان كان فيهما الدية كاليدين وفي إحداهما نصف الدية بغير خلاف بين القائلين بوحوب الدية فيهما.

\* ولأن كل عضوين وجبت الدية فيهما وجب في إحداهما نصفها كالبدين . مسألة : (وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية) .

لا خلاف في هذا. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن في السمع الدية روي ذلك عن عمر وبه قال الأوزاعي وأهل الشام وأهل العراق ومالك والشافعي وذلك لما روى معاذ أن النبي الله قال: «وفي السمع الدية»(١).

وروى أبو المهلب عن أبي قلابة «أن رجلاً رمى رجلاً بحجر في رأسه، فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى عمر بأربع ديات والرحل حي »(٢).

ولأنها حاسة تختص بنفع فكان فيها الدية كالبصر، وإن ذهب السمع من إحدى الأذنين وجب نصف الدية كما لو ذهب البصر من إحدى العينين، وإن قطع أذنه فذهب سمعه وجبت ديتان ؛ لأن السمع في غيرهما فأشبه ما لو قلع [أجفان عينيه] فذهب بصره بخلاف العين إذا قلعت فذهب بصره فإن البصر في العين فأشبه البطش الذاهب بقطع اليد.

مسألة: (وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي الحاجبين الديمة إذا لم تنبت، وفي شعر اللحية الديمة إذا لم ينبت).

هذه الشعور الثلاثة في كل واحد منها دية . وذكر أصحابنا معها شعراً رابعاً وهو أهداب العينين وقد ذكرناه ففي كل واحد منهما دية وهذا قول أبي حنيفة والثوري . وممن أوجب في الحاجبين الدية سعيد بن المسيب والحسن ؛ لأنه أذهب الجمال على الكمال فوجبت فيه دية كاملة كإذن الأصم وأنف الأحشم .

مسألة: (وفي المشامُّ الدية).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٨٥ كتاب الديات، باب السمع. بلفظ: ﴿﴿ وَفِي السَّمَّ مَا الْإِبْلِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى ٨: ٨٦ كتاب الديات ، باب ذهابّ العقل من الجناية. وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٨١٨٣) ١٠: ١١ كتاب العقول، باب من أصيب من أطرافه مـا يكـون فيـه دينان أو ثلاث.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المغني ٩: ٥٩٥.

يعني الشم في إتلافه الدية ؛ لأنه حاسة تختص بمنفعة فكان فيهـــا الديــة كســـائر الحواس . ولا نعلم في هذا خلافاً .

قال القاضي في كتاب عمرو بن حزم عن النبي الله أنه قال: «وفي المشام الدية »(١).

ولأنه أذهب منفعة نفس فلزمته الدية ؛ كالسمع إذا أذهبه .

مسألة: (وفي الشفتين الدية).

لا خلاف بين أهل العلم أن في الشفتين الدية وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه السلام: «وفي الشفتين الدية»(٢).

ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة فإنهما طبق على الفم تقيانه ما يؤذيه ويستران الأسنان ويردان الريق وينفخ بهما ويتم بهما الكلام فإن فيهما بعض مخارج الحروف فتحب فيهما الدية كاليدين والرحلين.

وظاهر المذهب: أن في كل واحدة (٢٦) منهما نصف، روي هذا عن أبي بكر وعلي وإليه ذهب أكثر الفقهاء، وعمن أحمد أن في العليا ثلث الدية وفي السفلى ثلثين ؛ لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب والزهري.

ولأن المنفعة بها أعظم؛ لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعام والعليا ساكنة لا حركة فيها .

والأول أصح؛ لأنه قول أبي وعلى .

ولأن كل شيئين وحبت فيهما الدية وحب في أحدهما نصفها كسائر الأعضاء.

ولأن كل ذي عـدد وحبـت فيـه الديـة سـوي بـين جميعـه فيهـا كالأصـــابع والأسنان ولا اعتبار بزيادة النفع بدليل ما ذكرنا من الأصل .

<sup>(</sup>١) ر. تخريج حليث عمرو بن حزم ص: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) مثل السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: واحد. وما أثبتناه من للغني ٩: ٦٠٣.

وحد الشفة السفلى من أسفل ما تجافى عن الأسنان واللثة مما ارتفع عن جلدة الذقن وحد العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنحرين والحاجز، وحدهما طولاً طول الفم إلى حاشية الشدقين وليست حاشية الشدقين منهما.

مسألة : (وفي اللسان المتكلم به الدية) .

أجمع أهل العلم على وحوب الدية في لسان الناطق، وروي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود، وبه قال أهل المدينة وأهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه وأصحاب الحديث وغيرهم وفي كتاب النبي الله العمرو بن حزم: «وفي اللسان الدية»(١).

ولأن فيه جمالاً ومنفعة فأشبه الأنف فأما الجمال فقد روي «أن النبي عليه السلام سئل عن الجمال فقال: في اللسان» (٢) ويقال جمال الرجل في لسانه والمرء بأصغريه قلبه ولسانه ويقال: ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة وأما النفع فإنه به يبلغ الأغراض ويستخلص الحقوق ويدفع الآفات ويقضي الحاجات ويتم العبادات في القراءة والذكر والشكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والدلالة على الحق المبين والصراط المستقيم وبه يذوق الطعام ويستعين في مضغه وتقليه وتنقية الفم وتنظيفه فهو أعظم الأعضاء نفعاً وأتمها جمالاً فإيجاب الدية في غيره تنبيه على إيجابها فيه وإنحا تجب الدية في لسان الناطق فإن كان أخرس لم تجب فيه دية كاملة بغير خلاف لذهاب نفعه المقصود منه كاليد الشلاء والعين القائمة.

وفي الكلام الدية فإذا جنى عليه فخرس وجبت ديته ؛ لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته كاليد فأما إن حنى عليه فأذهب ذوقه فقال أبو الخطاب: فيه الدية ؛ لأن الذوق حاسة فأشبه الشم. وقياس المذهب: أنه لا دية فيه فإنه لا يختلف في أن لسان الأخرس لا تجب فيه الدية ، وقد نص أحمد على أن

<sup>(</sup>١) ر. تخريج حليث عمرو بن حزم ص: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الحامع الكبير للسيوطي ١: ٤٠٣ وعزاه إلى ابن الأنباري.

فيه ثلث الدية ولو وجب في الذوق دية لوجبت في ذهابه مع ذهاب اللسان بطريـق الأولى .

هسألة: (وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قلد ثغر والأضراس والأنياب كالأسنان).

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن، روي ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية وسعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي.

وفي كتاب عمرو بسن حزم عن النبي عليه السلام: «في السن خمس من الإبل»(١) رواه النسائي .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن النبي الله قال: «في الأسنان خمس »(٢) رواه أبو داود .

وأما الأضراس والأنياب فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي وروي ذلك عن ابن عباس ومعاوية ، وحكي عن أحمد أن في جميع الأسنان والأضراس الدية فيتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد: إن في الأضراس بعيرين بعيرين للإجماع على أن في كل سن خمساً من الإبل وورود الحديث به فيكون في الأسنان ستون بعيراً ؟ لأن فيه اثني عشر سناً أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب فيها خمس خمس وفيه عشرون ضرساً في كل حانب عشرة خمسة من فوق و خمسة من أسفل فيكون فيها أربعون بعيراً في كل ضرس بعيران فتكمل الدية . وحجة من قال هذا أنه ذو عدد يجب فيه الدية فلم تزد ديته على دية الإنسان ؟ كالأصابع والأجفان وسائر ما في البدن .

ولأنها تشتمل على منفعة جنس. فلم تزد ديتها على الدية ؛ كسائر منافع الجنس.

<sup>(</sup>١) ر. تخريج حديث عمرو بن حزم ص: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبر داود في سننه (٤٥٦٣) ٤: ١٨٩ كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء.

ولأن الأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال والأسنان فيها منفعة وجمال فاختلفا في الأرش.

وهذا نص وقوله في الأحاديث المتقدمة: «في الأسنانِ خمسٌ خمسٌ»<sup>(۲)</sup> ولم يفصل فيدخل في عمومها الأضراس؛ لأنها أسنان.

ولأن كل دية وجبت في جملة كانت مقسومة على العسدد دون المنافع كالأصابع والأجفان والشفتين وقد أوماً ابن عباس إلى هذا فقال: لا المحابع، وأما ما ذكروه من المعنى فلا بد من مخالفة القياس فيه فمن ذهب إلى قولما خالف المعنى الذي ذكروه ومن ذهب إلى قولهم خالف التسوية الثابتة بقياس سائر الأعضاء من حنس واحد فكان ما ذكرناه مع موافقة الأخبار وقول أكثر أهل العلم أولى، وإنما يجب هذا الضمان في سن من قد ثغر وهو الذي أبدل أسنانه وبلغ حداً إذا قلعت سنه لم يعد بدلها، وأما سن الصبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال شيء هذا قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافاً وذلك لأن العادة عود سنه فلم يجب فيها في الحال شيء كنتف شعره لكن ينتظر عودها فإن مضت مدة يأس من عودها وجبت ديتها. قال أحمد: وينتظر سنة ؟ لأنه هو الغالب في نباتها.

وقال القماضي: إذا سقطت أخواتها ولم تعد هي أخذت الدية وإن نبت مكانها أخرى لم تجب ديتها كما لو نتف شعره فعاد مثله لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة ؟ لأن الظاهر أن ذلك سبب الجناية عليها .

مسألة: (وفي اليدين الدية).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٥٩) ٤: ١٨٨ الموضع السابق.

<sup>(</sup>۲) سبق قریبا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ألا. وما أثبتناه من المغني ٩: ٦١٣.

أجمع أهل العلم على وحوب الدية في اليدين ووجوب نصفها في إحداهما، وقد روي عن معاذ أن النبي على قال: «وفي اليدين الدية وفي الرحلين الدية» (۱)، وفي كتاب النبي عليه السلام لعمرو بن حزم: «وفي اليد خمسون من الإبل» (۲).

ولأن فيها جمالاً ظاهراً ومنفعة كاملة وليس في البدن من حنسهما غيرهما فكان فيهما الدية كالعينين ، واليد التي تجب فيها الدية من الكوع ؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن الله تعالى قال : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيذيهما ﴿ وللنائدة : ٣٨] كان الواحب قطعهما من الكوع وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين .

مسألة: (وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة).

أما ثديا المرأة ففيهما ديتهما ، لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً وفي الواحد منهما نصف الدية . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثديي المرأة الدية وفي أحدهما نصف الدية منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي .

ولأن فيهما جمالاً ومنفعة فأشبها اليدين والرجلين وفي أحدهما نصف الدية ؟ لأن كل عضوين وجبت الدية فيهما وجب في أحدهما نصفها كاليدين وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما نص عليه أحمد وبه قال الشافعي ؟ لأنه ذهب منهما ما تنهب المنفعة بذهابه فوجبت ديتهما كالأصابع مع الكف وحشفة الذكر وبيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع فهما كالأصابع في الكف وإن قطع الثدين كلهما فليس فيهما إلا دية كما لو قطع الذكر كله وإن حصل مع قطعهما جائفة وجب فيهما ثلث الدية مع ديتهما وإن حصل جائفة وجب فيهما فأشلهما ففيهما الدية كما لو أشل يديه وإن حنى عليهما فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما فقال أصحابنا: فيهما أس حكومة وهذا قول أصحاب

<sup>(</sup>۱) ر. تخریج حلیث عمرو بن حزم ص: ۲۵۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ألنسائي في سننه (٤٨٥٦) ٨: ٥٩ كتاب القسامة، العقول.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ففيهما ، وما أثبتناه من للغني ٩: ٦٢٤.

الشافعي ويحتمل أن تحب ديتهما ؛ لأنه ذهب بنفعهما فأشبه ما لو أشلهما ذكر الاحتمال صاحب المغني وهو ظاهر قول مالك.

\* وأما ثديا الرحل وهما الثندوتان ففيهما أيضاً الدية ، وحُكي هذا قولاً للشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك: فيهما حكومة وهو ظاهر مذهب الشافعي ؟ لأنه ذهب بالجمال من غير منفعة فلم تجب الدية كما لو أتلف العين القائمة واليد الشلاء .

ولنا أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل كاليدين وسائر الأعضاء.

ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من حنسهما فوجبت فيهما الدية كاليدين .

ولأنه أذهب الجمال على الكمال فوجبت الدية كالشعور الأربعة عند أبي حنيفة وكأذني الأصم وأنف الأخشم عند الجميع. ويفارق العين القائمة ؛ لأنه ليس فيها جمال كامل.

ولأنها عضو قد ذهب منه ما تجب فيه الدية فلم تكمل ديته كاليدين إذا شلتا بخلاف مسألتنا.

## مسألة: (وفي الإليتين الدية).

قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول في الإليتين الدية وفي كل واحدة منهما نصفها ؛ لأنهما عضوان من جنس فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة فإنه يجلس عليهما كالوسادتين فوجب فيهما الدية وفي إحداهما نصفها كاليدين والإليتان هما ما علا وأشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين وفيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما ، وفي ذهاب بعضهما (1) بقدره ؛ لأن ما وجبت الدية فيه وجبت في بعضه بقدره فإن جهل المقدار وجبت حكومة ؛ لأنه نقص لم يعرف قدره .

<sup>(</sup>١) في الأصل: بعضها. وما أثبتناه من المغني ٩: ٦٢٦.

مسألة: (وفي الذَّكر الدية).

أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية ، وفي كتاب النبي عليه السلام لعمرو بن حوم : «وفي الذكر الدية»(١).

ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة فكملت فيه الدية كالأنف واللسان وفي شلله دية ؛ لأنه ذهب بنفعه أشبه ما لو أشل لسانه ، وتحب الدية في ذكر الكبير والصغير والشيخ والشاب سواء قدر على الجماع به أو لم يقدر . فأما ذكر العنين فأكثر أهل العلم على وحوب الدية فيه ؛ لعموم الحديث .

ولأنه غير مأيوس من جماعه وهو عضو سليم في نفسه فكملت ديته كذكر الشيخ. وذكر القاضي فيه عن أحمد روايتين:

إحداهما: تحب فيه الدية لذلك.

والثانية: لا تكمل ديته وهو مذهب قتادة؛ لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع وقد عدم ذلك منه في حال الكمال فلم تكمل ديته كالأشل، وبهذا فارق ذكر الحبي والشيخ، واختلفت الرواية في ذكر الخصي فعنه فيه دية كاملة وهو قول الشافعي للحبر.

ولأن منفعة الذكر الجماع وهو باق فيه.

والثانية : لا تجب فيه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك لما ذكرنا في ذكر العنين .

ولأن المقصود منه تحصيل النسل ولا يوجد ذلك منه فلم تكمل ديته كالأشل، والجماع يذهب في الغالب بدليل أن البهائم يذهب جماعها بخصائها، والفرق بين ذكر العنين وذكر الخصي أن الجماع في ذكر العنين أبعد منه في ذكر الخصي واليأس من الإنزال متحقق في ذكر الخصي دون ذكر العنين.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٣١٨.

فعلى قولنا لا تكمــل الدية في ذكر الخصــي إن قطـع الذكـر والأنثيـين دفعـة واحدة أو قطع الذكر ثم قطع الأنثيين لزمته ديتان فــإن قطـع الأنثيين ثـم الذكـر لم تلزهه إلا دية واحدة في الأنثيين وفي الذكر حكومة ؛ لأنه ذكر خصـى .

قال القاضي: نص أحمد على هذا وإن قطع نصف الذكر بالطول ففيه نصف الدية ذكره أصحابنا.

قال صاحب المغني: والأولى أن تجب الدية كاملة ؛ لأنه ذهب بمنفعة الجمـاع به فكملت ديته كما لو أشله أو كسر صلبه فذهب جماعه .

مسألة: (وفي الأنثيين الدية).

لا نعلم في هذا خلافاً ، وفي كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم : «وفي البيضتـين الدية »(١) .

ولأن فيهما الجمال والمنفعة فإن النسل يكون بهما فكانت فيهما الدية كاليدين، وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن سعيد بن المسيب أن في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثها ؛ لأن نفع اليسرى أكثر ؛ لأن النسل يكون بها .

ولنا أن ما وحبت الدية في شيئين منه وحب في أحدهما نصفها كاليدين وسائر الأعضاء.

ولأنهما ذو عدد تجب فيه الدية فاستوت ديتهما كالأصابع، وما ذكره ينتقض بها، والأجفان تستوي دياتها مع اختلاف نفعها ثم يحتاج إلى إثبات ذلك الذي ذكره، وإن رض أنثيه أو أشلهما كملت ديتهما كما لو أشل يديه أو ذكره وإن قطع أنثيه فذهب نسله لم يجب أكثر من دية ؛ لأن ذلك نفعهما فلم تزدد الدية بذهابه معهما كالبصر مع ذهاب العينين والبطش مع ذهاب الرحلين، وإن قطع إحداهما فذهب النسل لم يجب أكثر من نصف الدية ؛ لأن ذهابه غير متحقق .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۱۸.

مسألة: (وفي الرجلين الدية).

أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها روي ذلك عن عمر وهلي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وقد ذكرنا الحديث والمعنى فيما تقدم وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا في اليدين ومفصل الكعبين هاهنا مثل مفصل الكوعين في اليدين.

مسألة: (وفي كل إصبع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفضل منها خس من الإبل).

هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس، وبه قبال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأصحاب الحديث، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا رواية عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة وفي التي تليها بـاثنتي عشرة وفي الوسطى بعشر وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست، وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي عليه السلام لآل حزم: «وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» (١) أخذ به وترك قوله الأول.

ولنا ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله عباس قال: هدية أصابع اليدين والرحلين عشرٌ من الإبلِ لكلِّ إصبع المناهم المترحه المترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه أبو داود عن أبي موسى عن النبي ﷺ.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «هذهِ وهذهِ سواءٌ يعني الإبهامَ والحنصَر »(<sup>٤)</sup> أخرجه البخاري وأبو داود.

4

<sup>(</sup>١) ر. تخريج حليث عمرو بن حزم ص: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في حامعه (١٣٩١) ٤: ١٣ كتاب الديات، باب ما جاء في دية الأصابع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٥٦–٤٥٥٧) ٤: ١٨٨–١٨٨ كتاب الديات، باب ديات الأعضاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٠٠) ٦: ٢٥٢٦ كتاب الديات، باب دية الأصابع. وأخرجه أبو داود في سننه (٤٥٥٨) ٤: ١٨٨ كتاب الديات، باب ديات الأعضاء. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٩٢) ٤: ١٤ كتاب الديات، باب ما جاء في دية الأصابع. وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٤٧) ٨: ٥٠ كتاب القسامة، باب عقل الأصابع.

وفي كتاب النبي على لعمرو بين حزم: «وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإيل)(١).

\* و لأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فكان سواء في الدية كالأسنان والأجفان وسائر الأعضاء ودية كل إصبع مقسومة على أناملها وفي كل إصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام فإنها أنملتان ففي كل أنملة غير الإبهام ثلث عقل الإبهام ثلاثة أبعرة وثلث، وفي كل أغلة من الإبهام خمس من الإبل نصف دينها، وحكى عن مالك أنه قال : الإبهام أيضاً ثلاث أنامل إحداها باطنه وليس هذا بصحيح فإن الاعتبار بالظاهر فإن قوله عليه السلام: «في كل إصبع عشر من الإبل»(٢) يقتضى وجوب العشر في الظاهر ؛ لأنها هي الإصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها كما أن السن التي علق يتعلق بها وجوب ديتها هي الظاهرة من حلم اللثة دون سنخها، والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء؛ لعموم الخبر فيهما وحصول الاتفاق عليهما.

مسألة: (وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية).

وبهذا قال ابن حريج وأبو حنيفة وأبو ثور ولا أعلم فيه مخالفاً إلا أن ابـن أبـي موسى ذكر في المثانة رواية أخرى أن فيها ثلث الديــة والصحيـح الأول؛ لأن كــل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس في البدن مثله فوجب في تفويت منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء المذكورة فإن نفع المثانة حبس البول وحبس البطن الغائط منفعة مثلها والنفع بهما كثير والضرر بفواتهما عظيم فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع والبصر وإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة وحب على الجاني ديتان كما لو ذهب سمعه وبصره بجناية واحدة.

مسألة: (وفي ذهاب العقل الدية).

وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٦٥٢) ٢: ٨٨٥ كتاب الديات، باب دية الأصابع.

<sup>(</sup>١) ر. تخريج حديث عمرو بن حزم ص: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) سبق قريبا.

لا نعلم في هذا خلافاً ، روي ذلك عن عمر وزيد وإليه ذهب من بلغنــا قولـه من الفقهاء ، وفي كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم : «وفي العقل الدية »(١) .

ولأنه أكبر المعاني قدراً وأعظم الحواس نفعاً فإن به يتميز من البهيمة ويعرف به حقائق المعلومات ويهتدي إلى مصالحه ويتقي ما يضره ويدخل به في التكليف وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات فكان بإيجاب الدية أحق من بقية الحواس فإن نقص عقله نقصاً معلوماً مثل إن صار يجن يوماً ويفيق يوماً فعليه من الدية بقدر ذلك ؛ لأن ما وجب فيه الدية وجب بعضها في بعضه بقدره كالأصابع وإن لم يعلم مثل إن صار مدهوشاً أو يفزع مما لا يفزع منه ويستوحش إذا خلا فهذا لا يمكن تقديره فتحب فيه حكومة .

مسألة: (وفي الصَّعَر الدية. والصَّعَرُ: أن يضربه فيصير الوجه في جانب).

الصعر: داء يأخذ البعير في عنقه فيلتوي لـه عنقه، ومنه قولـه تعـالى: ﴿وَلِلاَ تُصَعِّر حَدَكَ لَلنَاسِ﴾ ولقمان: ١٨] أي: لا تعرض عنهم بوجهك تكبراً كإمالة وجـه البعير الذي به الصَّعَر. فمن حنى على إنسان حناية فعوّج عنقه حتى صـار وجهه في حانب فعليه دية كاملة. روي هذا عن زيد.

وقال الشافعي: ليس فيه إلا حكومة ؛ لأنه إذهاب جمال من غير منفعة .

ولنا ما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: «وفي الصَّعر الدية »<sup>(۲)</sup>. ولم يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعاً.

ولأنه أذهب الجمال والمنفعة . فوجبت فيه دية كاملة ؛ كسائر المنافع .

وقوله: لم يذهب بمنفعته غير صحيح فإنه لا يقدر على النظر أمامه واتقاء ما يحذره إذا مشى وإذا نابه أمر أو دهمه عدو و لم يمكنه العلم به ولا اتقاؤه ولا يمكنــه لى عنقه ليعرف ما يريده نظره ويتعرف ما ينفعه مما يضره.

 <sup>(</sup>١) لم ترد هذه اللفظة في كتاب عمرو بن حزم . وقد ذكرها البيهقي في السنن الكيرى عن معاذ بـن حبـل مرفوعاً بلفظ: ((وفي العقل مائة من الإبل) ٨٦ ٦٦ كتاب الديات، باب ذهاب العقل من الجناية. وتـال : ورويتـا عـن عـمر ، وزيد بن ثابت مثله.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٢٦٨٩٨) ٥: ٣٦٠ كتاب الديات، إذا أصابه صعر ما فيه؟
 وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٧٥٦٥) ٩: ٣٥٩ كتاب العقول ، باب الصعر.

مسألة: (وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وكذلك العين القائمة ، والسن السوداء) .

اليد الشلاء التي ذهب منها منفعة البطش والعين القائمة التي ذهب بصرها وصورتها باقية كصورة الصحيحة واختلفت الرواية عن أحمد فيهما وفي السن السوداء فعنه في كل واحدة ثلث ديتها روي هذا عن عمر ومجاهد وبه قال إسحاق، والرواية الثانية: في كل واحدة حكومة وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ؟ لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا تقدير فيها فتحب الحكومة فيها كاليد الزائدة.

ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: «قضى رسول الله في العينِ القائمةِ السَّادة لمكانِها بُتلُثِ الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها» (١) رواه النسائي وأخرجه أبو داود في العين وحدها مختصراً.

وقول عمر رواه قتادة عن خِلاًس عن عبدا لله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس «أن عمر قضى في العين القائمة إذا خَسَفَت، واليد الشلاء إذا قُطِعَت، والسن السوداء إذا كُسِرَت، ثلث دية كل واحدة منهن »(٢).

ولأنها كاملة الصورة فكان فيها مقدر كالصحيحة ، وقولهم لا يمكـن إيجـاب مقدر ممنوع فإنا قد ذكرنا التقدير وبيناه .

مسألة : (وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله) .

وذلك لأن الجمال والمنفعة بها فهي من الذكر كالأصابع من اليد.

مسألة: (وفي إسكتي المرأة الدية).

الاسكتان هما اللحم المحيط بالفرج من حانبيه إحاطة الشفتين بالفم، وأهل اللغة يقولون: الشفران حاشيتا الاسكتين كما أن أشفار العين أهدابها وفيهما دية

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٦٧) ٤: ١٩٠ كتاب الديات، باب ديات الأعضاء. وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٤٠) ٨: ٥٥ كتاب القسامة، العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨. ٨٠ كتاب الديات ، باب ما جاء في العين القائمة وأليد الشلاء.
 وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٧٤٤٢) ٩. ٣٣٤ كتاب العقول ، باب العين القائمة.

المرأة إذا قطعا، وبهذا قال الشافعي وقاله الثوري إذا لم يقدر على جماعها وقضى به محمد بن سفيان إذا بلغ العظم ؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة وليس في البدن غيرهما من جنعسهما فوجبت فيهما الدية كسائر ما فيه منه شيئان وفي إحداهما نصف الدية كما ذكرنا في غيرهما وإن جنى عليهما فأشلهما وجبت ديتهما كما لو جنى على شفتيه فأشلهما. ولا فرق بين كونهما غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين من بكر أو ثيب صغيرة أو كبيرة مخفوضة أو غير مخفوضة ؛ لأنهما عضوان فيهما الدية فاستوى فيه جميع ما ذكرنا كسائر أعضائها.

ولا فرق بين الرتقاء وغيرها ؛ لأن الرتق عيب في غيرهما فلم ينقص ديتهما كما أن الصمم لم ينقص دية الأذنين والخفض هو الختان في حق المرأة .

مسألة: (وفي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان من رجل أو امرأة والموضحة في الرأس والوجه سواء وهي التي تبرز العظم).

هذا من شجاج الرأس أو الوجه وليس في الشجاج ما فيه قصاص سواها ولا يجب المقدر في أقل منها وهي التي تصل إلى العظم . سميت موضحة ؛ لأنها أبدت وضح العظم وهو بياضه وأجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر . قالـه ابـن المنـذر ، وفي كتاب النبي على لعمرو بن حزم : «وفي الموضِحةِ خمسٌ من الإبل»(١).

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي الله أنه قال: «في اللواضح خمسٌ خمس»(٢). رواه الخمسة .

وقول الخرقي في موضحة الحر : يحترز به من موضحة العبد وقوله سواء كــان من رجل أو امرأة يعني أنهما لا يختلفان في أرش الموضحة ؛ لأنهــا دون ثلـث الديـة

<sup>(</sup>١) سبق تخريج حديث عمرو بن حزم ص: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٦٦) ٤: ١٩٠ كتاب الديات، باب ديات الأعضاء. بلفظ: عمن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبدا لله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: « في المواضح خمس ».

وأخرجه الترمذي في حامعه (١٣٩٠) ٤: ١٣ كتاب الديات، باب ماجاء في للوضحة.

وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٥٢) ٨: ٥٦ كتاب القسامة، المواضح. عن عمرو بن شعيب أن أباه حدث عن عبداً الله بن عمرو .

وأخرجه أبن ماحة في سننه (٢٦٥٥) ٢: ٨٨٦ كتاب الديات، باب الموضحة.

وأخرجه أحمد في مسنده (٦٧٧٢) ٢: ١٨٩.

وهما يستويان فيما دون الثلث ويختلفان فيما زاد على الثلث ، وأكثر أهل العلم على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبه قال أبو حنيفة والشافعي وذكر القاضي عن أحمد أن في موضحة الوجه عشر من الإبل ؛ لأن شينها أفحش ويحصل . . . (١) لعدم الساتر لها وموضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة .

والأول أصح؛ لعموم الأحاديث، وقول أبي بكر وعمر: الموضحة في الــرأس والوجه سواء.

ولأنها موضحة فكان أرشها خمساً من الإبل كغيرها مما سلموه ، ولا عبرة بكثرة الشين بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة ، وقد روي عن أحمد أنه قال : موضحة الوجه أحرى أن يزاد في ديتها وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر وإنما معناه أنها أولى بإيجاب الدية فإنها إذا وجبت في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر وغطاء الرأس خمس من الإبل فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن وعنوان الجمال أولى ، وحمل كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر وقول أكثر أهل العلم ، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف ولا قياس صحيح .

#### فصل

ويجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر؛ لأن اسم الموضحة يشمل الجميع، وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة ذكره ابن القاسم والقاضي، فإن شجه في رأسه شجة بعضها موضحة وبعضها دون الموضحة لم يلزمه أكثر من أرش موضحة؛ لأنه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر من أرش موضحة فلأن لا يلزمه في الإيضاح في البعض أكثر من ذلك أولى، وهكذا لو شحه شجة بعضها هاشمة وباقيها دونها لم يلزمه أكثر من أرش أرش أرش أرش أرش أرش أرش أرش المعتمة وباقيها دونها لم يلزمه أكثر من أرش أرش المعتمة المعتمة وباقيها دونها لم يلزمه أكثر من أرش (٢) هاشمة

<sup>(</sup>١) هنا كلمة غير واضحة في مصورة الأصل.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٩: ٦٤٢.

وإن كانت منقلة وما دونها أو مأمومة وما دونها فعليــه أرش منقلـة أو مأمومـة لمـا ذكرنا .

همالة: (وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح العظم وتهشمه).

الهاشمة هي التي تتجاوز الموضحة فتهشم العظم ، سميت هاشمة ؛ لهشمها العظم ولم يبلغنا عن النبي في نها تقدير ، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل . روى ذلك قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت ، وبه قال الشافعي ، وكان الحسن لا يوقت فيها شيئاً . قال ابن المنذر : النظر يمدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع .

ولأنه لم ينقـل عـن النبي لله فيهـا تقدير فوجبـت فيهـا الحكومـة كمـا دون الموضحة .

ولنا قول زيد ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف.

ولأنه لم يعرف له مخالفاً في عصره فكان إجماعاً .

ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدر كالمأمومة .

والهاشمة في الرأس والوجه الخاصة على ما ذكرنا في الموضحة .

مسألة: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبـل وهـي الـتي توضح وتهشـم وتسطو حتى تنقل عظامها).

المنقلة زائدة على الهاشمة وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها فتحتاج إلى نقل العظم ليلتاًم وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر، وفي كتاب النبي الله العمرو بن حزم: «وفي المنقلَّة خمس عشرة (أمن الإبل» (٢) وفي تفصيلها ما في تفصيل الموضحة والهاشمة على ما مضى.

مسألة: (وفي المأمومة ثلث الدية وهي الستي تصل إلى جلمة الدماغ، وفي الآمة مثل [ما في] المأمومة).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عشر. وما أثبتناه من السنن.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج حديث عمرو بن حزم ص: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المغني ٩: ٦٤٦.

المأمومة والآمة شيء واحد. قال ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لهما الآمة وأهمل الحجماز المأمومة وهمي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ وهمي حلدة فيهما الدماغ. سميت أم الدماغ ؛ لأنها تحوطه وتجمعه فإذا وصلت الجراحة إليهما سميت آمة ومأمومة يقال: أم الرجل آمة ومأمومة وأرشها ثلث الدية في قول أكثر أهمل العلم ؛ لقول النبي على في كتاب عمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية» (١).

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ مثل ذلك. وروي نحوه عن علي.

ولأنها شبحة فلم يختلف أرشها بالعمد والخطأ في المقدار كسائر الشجاج.

وإن خرق حلدة الدماغ فهي الدامغة وفيها ما في المأمومة. قال القاضي: لم يذكر أصحابنا الدامغة لمساواتها المأمومة في أرشها وقيل فيها مع ذلك حكومة لخرق حلدة الدماغ ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكونها لا يسلم صاحبها في الغالب.

مسألة : (وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف) .

وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأبو حنيفة وأصحابه ؛ لقول النبي هي كتاب عمرو بن حزم : «وفي الجائِفَةِ تُلُثُ الدية »(\*) ، وعن ابن عمر عن النبي هي مثل ذلك .

ولأنها جراحة فيها مقدر فلم يختلف قدر أرشها بالعمد والخطأ كالموضحة ولا نعلم في حراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر العظام مقدراً غير الجائفة. والجائفة: ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو غيره.

وأما إن خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة ؛ لأن داخل الفم حكمه لظاهر لا حكم الباطن.

مسألة : (وإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهما " جائفتان) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج حديث عمرو بن حزم ص: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) مثل السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فهي. وما أثبتناه من المغني ٩: ٢٥٠.

هذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي .

وقال ابن عبدالبر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال: هي حائفة واحدة، وحكي أيضاً عن أبي حنيفة ؛ لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف وهذه الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظهر.

ولنا ما روى سعيد بن المسيب «أن رحلاً رمى رجلاً بسهم فأنفذَه . فقضَى أبو بكر بتُلُني الدية »(١) ، ولا مخالف له فيكون إجماعاً ، أخرجه سمعيد بن منصور في سننه .

وروى عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده «أن عُمـر قضـى في الجائفـةِ إذا نفذَت الجوف بأرش حائفتين».

ولأنه أنفذه من موضعين. فكان جائفتين؛ كما لو أنفذه بضربتين.

وما ذكروه غير صحيح فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف لا بكيفية إيصاله إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى .

ولأن ما ذكروه من الكيفية ليس بمذكور في خبر وإنما العادة والغالب وقوع الحائفة هكذا فلا يعتبر كما أن العادة والغالب حصولها بالحديد، ولو حصلت بغيره لكانت حائفة ثم ينتقض ما ذكروه بما لو أدخل يده في حائفة إنسان فخرق بطنه من موضع آخر فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه.

مسألة: (ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففَتَقَها لزمه ثلث الدية).

معنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمني، وقيل: معناه خرق ما بين القبل والدبر إلا أن هذا بعيد؛ لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز فإنه حاجز غليظ قوي والكلام في هذه المسألة في حكمين:

أحدهما: في أصل وجوب الضمان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٨٥ كتاب الديات، باب الجائفة.

والثاني: في قدره. أما الأول فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحتمل الوطء دون الكبيرة المحتملة، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يجنب الضمان في الجميع؛ لأنه جناية فيجب الضمان به كما لو كان في أحنبية.

ولنا أنه وطء مستحق فلم يجب ضمان ما تلف به كالبكارة .

ولأنه فعل مأذون فيه ممن يصح إذنه فلم يضمن ما تلف بسرايته كما لو أذنت في مداواتها بما يفضي إلى ذلك وكقطع السارق أو استيفاء القصاص وعكسه الصغيرة والمكرهة على الزنا.

إذا ثبت هذا فإنه يلزمه المهر المسمى في النكاح مع أرش الجناية ويكون أرش الجناية ويكون أرش الجناية في ماله إن كان عمداً محضاً وهو يعلم أنها لا تطبقه وأن وطأه يفضيها، وأما إن لم يعلم ذلك وكان مما يحتمل أن لا يفضي إليه فهو عمد الخطأ فيكون على عاقلته إلا على قول من قال أن العاقلة لا تحمل عمد الخطأ فإنه يكون في ماله.

الحكم الثاني: في قدر الواحب وهو ثلث الدية وبهذا قال قتادة وأبو حنيفة. وقال الشافعي: تجب الدية كاملة، روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز؛ لأنه أتلف منفعة الوطء فلزمته الدية كما لو قطع إسكتيها.

ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب «أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية »(١) ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً .

ولأن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكر. فكان موجبها ثلث الدية كالجائفة. ولا نسلم أنها تمنع الوطء، وأما قطع الاسكتين فإنما أوجب الدية ؛ لأنه قطع عضوين فيهما نفع وجمال فأشبه قطع الشفتين.

وإن اندمل الحاجز وانسد وزال الإفضاء لم يجب ثلث الدية ووحبت حكومة لجبر ما حصل من النقص.

مسألة : (وفي الضلع بعير ، وفي التَّرْقُونَة بعيران) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٨٨٧) ٥: ٤٥٠ كتاب الديات، الرجل يستكره المرأة فيفضيها.

ظاهر هذا أن في كل ترقوة بعيرين فيكون في الترقوتين أربعة أبعرة وهذا قول زيد بن ثابت ، والترقوة : العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف . ولكــل واحد تؤقوتان ففيهما أربعة أبعرة في ظاهر قول الخرقي .

وقال القاضي: المراد بقول الخرقي الترقوتان معاً، وإنما اكتفى بلفيظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق، فيكون في كل ترقوة بعير. وهـذا قـول عمر بن الخطاب، وبه قال السعيدان وإسحاق، وهو قول للشافعي.

مسألة : (وفي الزُّند أربعة أبعرة ؛ لأنه عظمان) .

قال القاضي: يعني به الزندين فيهما أربعة أبعرة ؛ لأن فيهما أربعة عظام ففي كل عظم بعير وهذا يروى عن عمر بن الخطاب ؛ لما روى سعيد في سننه بإسناده عن عمرو بن شعيب «أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر . فكتب إليه عمر: إن فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندين ففيهما أربعة من الإبل»(1) . ورواه أيضاً من طريق آخر مثل ذلك .

وهذا لم يظهر له مخالف في الصحابة فكان إجماعاً.

## فصل

ولا مقدر في غير هذه العظام في ظـاهر كـلام الخرقـي وهـو قـول أكـثر أهـل العلم .

وقال القاضي: في عظم الساق بعيران، وفي الساقين أربعة أبعـرة، وفي عظـم الفخذ بعيران، وفي الفخذين أربعة فهذه تسعة عظام فيها مقـدر الضلـع والترقوتـان والزندان والساقان والفخذان وما عداها لا مقدر فيه.

وقال ابن عقيل وأبو الخطاب وجماعة من أصحاب القياضي: في كل واحد من الذراع والعضد بعيران وزاد أبو الخطاب: عظم القيدم؛ لما روى سليمان بن يسار «أن عمر قضى في الذراع والعضد والفخذ والساق والزنيد إذا كُسر واحد

منها فجبر، ولم يكن به دُحُور -يعني عوّجاً- بعير، وإن كان فيها دُحُور فيمساب ذلك» (١) وهذا الخبر إن صح فهو مخالف لما ذهبوا إليه فلا يصلح دليلاً علينه والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة الضلع والترقوتين والزندين؛ لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها وإنما خالفناه في هذه العظام لقضاء عمر ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل وما عدا هذه العظام كعظم الظهر وغيره ففيه الحكومة ولا نعلم فيها مخالفاً، وإن خالف فيها مخالف فهو قول شاذ ولا يستند إلى دليل يعتمد عليه ولا يصار إليه.

مسألة: قال أبو عبدا لله رضي الله عنه: (والشجاج اللذي لا توقيت فيها فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد).

يعنى: تشقه قليلاً وقال بعضهم: هي الحارصة، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم البازلة وهي التي يسيل منها الدم، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم، ثم السَّمْحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ثم الموضحة.

هكذا وقع في النسخ التي وصلت إلينا: الحارصة ثم الباضعة ثم البازلة ولعله من غلط الكاتب والصواب: الحارصة ثم البازلة ثم الباضعة كذا رتبها سائر من علمنا قوله من أهل العلم.

ولأن الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد فلا يمكن وجودها قبل البازلة التي يسيل منها الدم وتسمى الدامعة ؛ لقلة سيلان دمعها تشبيهاً لها بخروج الدمع من العين والتي تشق اللحم بعد الجلد يسيل منها دم كثير في الغالب فكيف يصح جعلها سابقة على ما لا يسيل منها إلا دم يسير كدمع العين؟ ويدل على صحة ما ذكرناه أن زيد بن ثابت جعل في البازلة بعيراً وفي الباضعة بعيرين ، وقول الخرقي والشحاج يعني حراح الرأس والوجه فإنه يسمى شحاحاً خاصة دون حراح سائر

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩: ٣٩٠-٣٩٠ كتاب العقول ، باب كسر اليد والرجل.

البدن والشجاج المسماة عشر خمس منها أرشها مقدر وقد ذكرناها وخمس لا توقيت فيها. قال الأصمعي: أولها: الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلاً يعني تقشر شياً بهسيراً من الجلد لا يظهر منه دم ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه قليلاً، ثم البازلة: وهي التي ينزل منها الدم أي: يسيل وتسمى الدامية أيضاً والدامعة، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم يعني دخلت فيه دخولاً كثيراً يزيد على الباضعة ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى تلك القشرة سمحاقاً، السمحاق وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى تلك القشرة وهي التي أخذ اللحم كله حتى تخلص منه، ثم الموضحة وهي التي تقشر تلك الجلدة وتبدي وضح العظم أي: بياضه وهي أول الشجاج المؤقتة وما قبلها من الشجاج الخمس فلا توقيت فيها في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء وبه قال أبو حنيفة فلا توقيت فيها في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. وعن أحمد أن في الدامية: بعيراً، وفي الباضعة: بعيرين، وفي المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق: أربعة أبعرة وكان ذلك يروى عن زيد بن ثابت.

والصحيح الأول؛ لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع. فكان الواحب فيها حكومة؛ كجراحات البدن.

وروي عن مكحول قال : «قضى النبي ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل و لم يقض فيما دونها»<sup>(٢)</sup> .

ولأنه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف ولا له قياس يصح. فوحب الرجوع إلى الحكومة ؛ كالحارصة .

وذكر القاضي أنه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات من الموضحة مثل أن يكون في رأس الجحني عليه موضحة إلى جانبها قدرت هذه الجراحة منها ، فإن كانت بقدر النصف وجب نصف أرش الموضحة وإن كان بقدر الثلث وجب

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ٩: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٨٢ كتاب الديات ، باب المنقلة.

ثلث الأرش وعلى هذا إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك فتوجب ما تخرجه الحكومة ، فإذا كانت الجراحة قدر نصف الموضحة وشينها ينقص قدر ثلثيها أوجبنا ثلثي أرش الموضحة ، وإن نقصت الحكومة أقل من النصف أوجبنا النصف فنوجب للأكثر ما تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة ؛ لأنه احتمع سببان موجبان الشين وقدرها من الموضحة فوجب بها أكثرهما لوجود سببه ، والدليل على إيجاب المقدار أن هذا اللحم فيه مقدر فكان في بعضه بمقداره من ديته كالمارن والحشفة والشفة والجفن وهذا مذهب الشافعي وهذا لا نعلمه مذهباً لأحمد ولا يقتضيه مذهبه ولا يصح ؛ لأن هذه جراحة تجب فيها الحكومة فلا يجب فيها مقدر كجراحات البدن ولا يصح قياس هذا على ما ذكروه فإنه لا تجب فيه الحكومة ولا نعلم لما ذكروه نظيراً .

مسألة: (وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيراً لما وقتت ديته ففيه حكومة).

أما الذي فيه توقيت فهو الذي نص النبي الله على أرشه وبين قدر ديته كقوله: «في الأنف الدية، وفي اللسان الدية» (() وقد ذكرناه، وأما نظيره فهو ما كان في معناه ومقيساً عليه كالإليتين والثديين والحاجبين وقد ذكرنا ذلك أيضاً فما لم يكن من الموقت ولا مما يمكن قياسه عليه كالشحاج التي دون الموضحة وحراح البدن سوى الجائفة وقطع الأعضاء وكسر العظام المذكورة فليس فيه إلا الحكومة.

مسألة: (والحكومة أن يُقوم المجني (١) عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يُقوم وهي به قد برأت فما نقصته الجناية فله مثله من الدية كان قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته).

هذا الذي ذكره الخرقي في تفسير الحكومة قول أهل العلم كلهم لا نعلم بينهم فيه خلافاً وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۱۸.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ٩: ٦٦٠.

الإنسان بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا الجروح لو كان عبداً لم يجرح هذا الجرح فإذا قيل مائة دينار قيل وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ قيل خمسة وتسعون فالذي يجب على الجاني نصف عشر الدية وإن قالوا تسعون فعشر الدية ، وإن زاد أو نقص فعلى هذا المثال وإنما كان كذلك؛ لأن جملته مضمونة بالدية فأحزاؤه مضمونة منها كما أن المبيع [لما كان] (١) مضموناً على البائع بالثمن كان أرش عيبه مقدراً من الثمن فيقال: كم قيمته لا عيب فيه؟ فيقال: عشرة فيقال: كم قيمته وفيه العيب؟ فإذا قيل تسعة علم أنه نقص عشر قيمته فيحب أن ترد من الثمن عشره أي قدر كان ونقدره عبداً ليمكن تقويمه ونجعل العبد أصلاً للحر فيما لا مؤقت فيه والحر أصلاً للعبد فيما فيه توقيت .

مسألة: (وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه فلا يجاوز به (٢) أرش الموقت).

يعني لو نقصته الجناية أكثر من عشر قيمته لوجب أكثر من عشر ديته إلا إذا شجه دون الموضحة فبلغ أرش الجراح بالحكومة أكثر من أرش الموضحة لم يجب الزائد، فلو جرحه في وجهه سمحاقاً فنقصته عشر قيمته فمقتضى الحكومة وجوب عشر من الإبل ودية الموضحة خمس فهاهنا يعلم غلط المقوم ؛ لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد على خمس مع أنها سمحاق وزيادة عليها فلئلا يجب في بعضها زيادة على خمس أولى وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لأنها بعض الموضحة ؛ لأنه لو أوضحه لقطع ما قطعته هذه الجراحة ولا يجوز أن يجب في بعض الشيء أكثر مما يجب فيه .

ولأن الضرر في الموضحة أكثر والشين أعظم والمحل واحد فبإذا لم ينزد أرش الموضحة على خمس كان ذلك تنبيهاً على أن لا يزيد ما دونها عليها، وأما سائر البدن فما كان فيه مؤقت كالأعضاء والعظام المعلومة (٢) والجائفة فيلا يزاد جرح

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ٩: ٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة منّ المغنى ٩: ٦٦١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وللَّعلومة، وما أثبتناه من المغني ٩: ٦٦٢.

عظم على ديته مثاله حرح أنملة فبلغ أرشها بالحكومة خمساً من الإبل فإنه يرد إلى دية الأنملة ، وإن حنى عليه في حوفه دون الجائفة لم يـزد على أرش الجائفة ومـا لم يكن كذلك وحب ما أخرجته الحكومة ؛ لأن المحل مختلف. فإن قيل: فقد وحـب في بعض البدن أكثر مما وحب في جميعه ووحب في منافع الاسان أكثر مما وحب في جميعه ووحب في منافع الاسان أكثر من الواحب فيه .

قلنا: إنما وجبت ديـة النفس عوضاً عـن الـزوج وليسـت الأطراف بعضها بخلاف مسألتنا ذكر هذا القاضي، ويحتمل كلام الخرقي أن يختـص امتناع الزيـادة بالرأس والوحه لقوله: إلا أن تكـون الجنايـة في رأس أو وحـه فـلا يجـاوز بـه أرش المؤقت.

## فصل

وإذا أخرجت الحكومة في شجاج السرأس الستي دون الموضحة قدر أرش الموضحة أو زيادة عليه فظاهر كلام الخرقي أنه يجب أرش الموضحة . وقال القاضي : يجب أن تنقص عنها شيئاً على حسب ما يؤدي إليه الاجتهاد وهذا مذهب الشافعي لئلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها ، ووجه قول الخرقي أن مقتضى الدليل وحوب ما أحرجته الحكومة وإنما سقط الزائد على أرش الموضحة لمخالفته النص أو تنبيه النص ففيما لم يزد يجب البقاء على الأصل .

ولأن ما ثبت بالتنبيه يجوز أن يساوي المنصوص عليمه في الحكم ولا يلزم أن يزيد عليه كما أنه لما نص على وجوب فدية الأذى في حق المعذور لم يلزم زيادتها في حق من لا عذر له ولا يمتنع أن يجب في البعض ما يجب في الكل بدليل وحوب دية الأصابع مثل دية اليد كلها وفي حشفة الذكر مثل ما في جميعه ، فيان قيل هذا وجب بالتقدير الشرعي لا بالتقويم ، قلنا : إذا ثبت الحكم بنص الشارع لم يمتنع ثبوت مثله بالقياس عليه والاجتهاد المؤدي إليه ، وفي الجملة فالحكومة دليل ترك العمل بها في الزائد لمعنى مفقود في المساوي فيجب العمل فيه بها لعدم المعارض ثم

مسألة: (وإن كانت الجناية على عبد مما ليس فيه شيء مؤقت في الحر ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح وإن كان مما جنى عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وهكذا الأمة).

أما الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من قيمته ؟ لأن الواحب إنما وحبت حبراً لما فات بالجناية ولا ينجبر إلا بإيجاب ما نقص من القيمة فيحب ذلك كما لو كانت الجناية على غيره من الحيوانات وسائر المال ولا يجب زيادة على ذلك ؟ لأن حق الجمني عليه قد انجبر فلا يجب له زيادة على ما فوته الجاني عليه هذا هو الأصل ولا نعلم فيه خلافاً فيما ليس فيه مقدر شرعي فإن كان الفائت بالجناية مؤقتاً في الحر كيده وموضحته ففيه عن أحمد روايتان :

إحداهما: أنه فيه أيضاً ما نقصه بالغاً ما بلغ وذكر أبو الخطاب أن هذا اختيار الخلال، وروى الميموني عن أحمد أنه قال: إنما يأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس وروي هذا عن مالك فيما عدا موضحته ومنقلته وهاشمته وحائفته ؟ لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم.

ولأن ما ضمن بالقيمة بالغاً ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر الأموال.

ولأن مقتضى الدليل ضمان الفائت بما نقص حالفناه فيما وقت في الحر كما حالفناه في ضمان نفسه بالدية المؤقتة ففي العبد يبقى فيهما على مقتضى الدليل . وظاهر المذهب أن ما كان مؤقتاً في الحر فهو مؤقت في العبد ففي يده أو عينه أو أذنه أو شفته نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته وما أوجب الدية في الحر كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين والأذنين أوجب قيمة العبد مع بقاء ملك السيد عليه ، روى هذا عن على وبه قال أبو حنيفة والشافعي . قال

<sup>(</sup>١) في الأصل: المساواة به المحذورة. وما أثبتاه من المعنى ٩: ٦٦٣.

أحمد: هذا قول سعيد بن المسيب ، وقال آخرون : ما أصيب به العبد فهو على ما نقص من قيمته ، والظاهر أن هذا لو كان قول علي لما احتج أحمد فيه إلا بـه دون غيره .

ووجه هذه الرواية قول علي رضي الله عنه و لم نعرف له في الصحابة مخالفاً . ولأنه آدمي يضمن بالقصاص والكفارة فكان في أطرافه مقدر كالحر .

ولأن أطرافه فيها مقدر من الحر فكان فيها مقدر من العبد كالشجاج الأربع عند مالك وما يوجب في شجاجه مقدر وجب في أطرافه مقدر كالحر.

والأمة مثل العبد في ذلك إلا أنها تشبّه بالحرة وإذا بلغت ثلث قيمتها احتمل أن حنايتها ترد إلى النصف فيكون في ثلاثة أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفي أربعة أصابع خمسها كما أن المرأة تساوي الرجل في الجراح إلى ثلث ديتها فإذا بلغت الثلث ردت إلى النصف، والأمة امرأة فيكون (١) أرشها من قيمتها كأرش الحرة . ويحتمل أن لا يرد إلى النصف؛ لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل لكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية وأن كل ما زاد نقصها وضررها زاد في ضمانها فإذا خولف هذا في الحرة بقينا في الأمة على وفق الأصل .

مسألة : (وإن كان المقتول خنثى مشكلاً ففيه نصف دية ذكر ونصف ديــة أنثى) .

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي الواجب دية أنثى ؛ لأنها البقين فلا يجب الزائد بالشك .

ولنا أنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالاً واحداً وقد يئسنا من انكشاف حاله فيجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين.

## فصل

وأما جراحه فما لم يبلغ ثلث الدية ففيه دية حرح الذكر لاستواء الذكر والأنثى في ذلك وإن زاد على الثلث مثل إن قطع يده ففيه ثلاثة أرباع دية يد

<sup>(</sup>١) في الأصل: ليكون ، وما أثبتناه من المغني ٩: ٣٦٨.

الذكر سبعة وثلاثون بعيراً ونصف ويقاد به الذكر والأنشى؛ لأنهما لا يختلفان في القود ويقاد هو بكل واحد منهما.

هسألة: (وإن كان المجني عليه نصفه حر فلا قود وعلى الجاني إن كان عمداً نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه وإن كان خطأ فعليه نصف قيمته وعلى عاقلته نصف الدية).

يعني لا قود على قاتله إذا كان نصفه حراً؛ لأنه ناقص بالرق فلم يقتل به الحر كما لو كان كله رقيقاً وإن كان قاتله عبداً قتل به؛ لأنه أكمل من الجاني وإن كان نصف القاتل حراً وجب القود لتساويهما وإن كانت الحرية في القاتل أكثر لم يجب القود لعدم المساواة بينهما وفي ذلك كله إذا لم يكن القاتل عبداً فعليه نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان عمداً؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد وإن كان خطأ ففي ماله ماله نصف قيمته؛ لأن العاقلة لا تحمل العبد وعلى عاقلته نصف الدية؛ لأنها دية حر في الخطأ والعاقلة تحمل ذلك. وهكذا الحكم في حراحه إذا كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية مثل أن يقطع أنفه أو يديه وإن قطع إحدى يديه فعقل جميعها على الجاني في ماله ؛ لأن عليه نصف دية اليد وهمو ربع ديته لأحل حرية نصفه وذلك دون ثلث الدية وعليه ربع قيمته. وا الله أعلم.

# باب القسامت

القسامة مصدر أقسم قسماً وقسامة . ومعناه : حلف حلفاً ، والمراد بالقسامة هاهنا : الأيمان المكررة في دعوى القتل .

قال القاضي: هي الأيمان إذا كثرت على وحه المبالغة. قال: وأهمل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون. سُموا باسم المصدر، كما يقال رجمل عمدل ورضي. وأي الأمرين كان فهو من القسم الذي هو الحلف.

والأصل في القسامة ما روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن حديج «أن مُحيّصة بن مسعود وعبدا لله بن سهل انطلقا إلى خيبر . فتفرقا في النحيل وهي يومئذ صلح فقتل عبدا لله بن سهل فاتهموا اليهود . فجاء أحوه عبدالرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي على فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم . فقال النبي عليه السلام : الكبر الكبر . أو قال : ليبدأ الأكبر . فتكلما في أمر صاحبهما . فقال رسول الله الله الكبر يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمّته . فقالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم . قالوا : يا رسول الله اقوم كفار ضلال . قال : فوداه رسول الله الله من قبله . قال سهل : فدخلت مربداً لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل» (١) متفق عليه .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها).

هذه المسألة تشتمل على حكمين:

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧٦٩) ٦: ٢٦٣٠ كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٦٩) ٣: ١٢٩٢ كتاب القسامة، باب القسامة.

أحدهما: أنه إذا وحد قتيل في موضع فادعى أولياؤه قتله على رجل أو جماعة ولم يكن لهم بينهم عداوة ولا لوث فهي كسائر الدعاوى إن كانت لهم بينة حكم لهم بها وإلا فالقول قول المنكر وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر ؛ لحديث عبدا لله بن سهل ، وقول النبي الله : «لو أعطي الناسُ بدعواهُم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه »(١) رواه أحمد ومسلم .

وقول النبي عليه السلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر »(٢).

ولأن المدعى عليه الأصل براءة ذمته و لم يظهر كذبه فكان القول قوله .

ولأنه مدعى عليه فلم تلزمه اليمين والغرم كسائر الدعاوى.

إحداهما: لا يحلف المدعى عليه ولا يحكم عليه بشيء ويخلى سبيله هذا الذي ذكره الخرقي هاهنا وسواء كانت الدعاوى خطأ أو عمداً؛ لأنها دعـوى فيمـا لا يجوز بذله فلم يستحلف فيها كالحدود.

ولأنه لا يقضى في هذه الدعوى بالنكول فلم يستحلف فيها كالحدود .

والثانية: يستحلف وهو الصحيح وهو قول الشافعي لعموم قوله عليه السلام: «اليمين على المدعى عليه» وقول النبي الله الله يعطى الناسُ بدعواهُم لادّعى قوم دماء رحال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» (١٠).

ظاهر في إيجاب اليمين هاهنا لوجهين:

أحدهما: عموم اللفظ فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧١١) ٣: ١٣٣٦ كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. وأخرجه أحمد في مسنده (٣١٧٨) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) أُخرَجُه الدارقطيّي في سننهُ (٥١) ٤: ٢١٧ كتابٌ في الأقضية والأحكام، في المرأة تقتل إذا ارتدت.

<sup>(</sup>٣) سبق قريباً.

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص: ٣٥٠.

والثاني: أن النبي الله ذكره في صدر الخبر بقوله: «لادّعى قوم دماءً قوم» فرم عقبه بقوله: «ولكن اليمين على المدعى عليه» في المدعى عليه المذكور في المحديث ولا يجوز إحراحه منه إلا بدليل أقوى منه.

ولأنها دعوى في حق لآدمي فيستحلف فيها كدعوى المال .

ولأنها دعوى لو أقر بها لم يقبل رجوعه عنها فتحب اليمين فيها كالأصل المذكور .

إذا ثبت هذا فالمشروع يمين واحدة . وعن أحمد أنه يشرع خمسون يميناً ؟ لأنها دعوى في القتل فكان المشروع فيها خمسين يميناً كما لو كان بينهم لوث، وللشافعي قولان كالروايتين .

ووجه الرواية الأولى قوله عليه السلام: «ولكن اليمين على المدعسى عليه» (الله عليه الله عليه عليه) وهذا ظاهر في أنها يمين واحدة لوجهين:

أحدهما: أنه وحد اليمين فتنصرف إلى واحدة .

والثاني: أنه لم يفرق في اليمين المشروعة فيدل على التسوية بين المشروعة في الدم والمال.

ولأنها يمين يعضدها (٤) الظاهر والأصل فلم تغلظ كسائر الأيمان.

ولأنها يمين مشروعة في جُنبة المدعى عليه ابتداء فلم تغلظ بالتكرير كسائر الأيمان . وبهذا فارق ما ذكروه ، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين لم يجب القصاص بغير خلاف في المذهب ؛ لأن القتل لم يثبت ببينة ولا إقرار و لم يعضده لوث فلم يجب القصاص كما لو لم ينكل .

مسألة: (وإن كان بينهم عداوة ولَوث، فادعى أولياؤه على واحد حلف الأولياء على قاتله خسين يميناً، واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمداً).

الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۳۵۰.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يقصدها. وما أثبتناه من المغني ١٠: ٦.

الأول: في اللوث المشترط في القسامة واحتلفت الرواية عن أحمد فيه فروي عنه أن اللوث همو<sup>(۱)</sup> العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كنحو ما بين الأنصار ويهود خير وما بين القبائل والأحياء وأهمل البغي وأهمل العدل وما بين الشرطة واللصوص وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله ، ولم يذكر القاضي في اللوث غير العداوة إلا أنه قال في الفريقين يقتتلان فينكشفون عن قتيل فاللوث على الطائفة التي القتيل من غيرها سواء كان القتال بالتحام أو مراماة بالسهام وإن لم تبلغ السهام فاللوث على طائفة القتيل .

إذا ثبت هذا فإنه لا يشترط مع العداوة أن لا يكون في الموضع الذي به القتيل غير العدو نص عليه أحمد في رواية مهنا التي ذكرناها وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً ، واشترط القاضي أن لا يوجد القتيل في موضع عدو لا يختلط بهم غيرهم ، وهذا مذهب الشافعي ؟ لأن الأنصاري قتل في خيبر و لم يكن فيها إلا اليهود وجميعهم أعداء.

ولأنه متى اختلط بهم غيرهم احتمل أن يكون القاتل ذلك الغير ثم ناقض القاضي قوله فقال في قوم ازد جموا في مضيق فافترقوا عن قتيل: إن كان في القوم من بينه وبينهم عداوة وأمكن أن يكون هو قتله لكونه بقربه فهو لوث فجعل العداوة لوثاً مع وجود غير العدو.

ووجه الأول وهو أصح أن النبي الله لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أم لا مع أن الظاهر وحود غيرهم فيها ؛ لأنها كانت أملاكاً للمسلمين يقصدونها لأخذ غلات أملاكهم منها وعمارتها والاطلاع عليها والامتياز منها ويعد أن تكون مدينة على حادة تخلو من غير أهلها وقول الأنصار ليس لنا بخيبر عدو إلا يهود يدل على أنه قد كان بها غيرهم ممن ليس بعدو.

ولأن اشتراكهم في العداوة لا يمنع من وجود اللوث في حق واحد وتخصيصه بالدعوى مع مشاركة غيره في احتمال قتله فلأن (٢) يمنع ذلك وجود من يبعد منه

<sup>(</sup>١) في الأصل: في، وما أثبتناه من المغني ١٠ . ٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فلتلا، وما أثبتناه من المُغني ١٠: ٩.

القتل أولى. وما ذكروه من الاحتمال لا ينفي اللوث فإن اللوث لا يشترط فيه يقين القتل من المدعى عليه ولا ينافيه الاحتمال فلو تيقن القتل من المدعى عليه لما احتيج إلى الأيمان ولو اشترط نفي الاحتمال لما صحت الدعوى على واحد من جماعة ؟ لأنه يحتمل أن يكون القاتل غيره ولا على الجماعة كلهم ؟ لأنه يحتمل أن لا يشترك الجميع في قتله .

والرواية الثانية: عن أحمد أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي وذلك من وجوه:

أحدها: العداوة المذكورة.

والثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لوثاً في حق كل واحد منهم فإن ادعى الولي على كل واحد فأنكر كونه مع الجماعة فالقول قوله مع يمينه ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي؛ لأن الأصل عدم ذلك إلا أن يثبت ببينة.

الثالث: أن يزدحم الناس في مضيق فيوحد فيهم قتيل فظاهر كلام أحمد أن هذا ليس بلوث فإنه قال فيمن مات في الزحام يـوم الجمعة: ديته في بيت المال، وهذا قول إسحاق، وروي ذلك عن عمر وعلى فإن سعيداً روى في سننه عن إبراهيم النجعي قال: «قُتل رحل في زحام الناس بعرفة. فحاء أهله إلى عمر. فقال: بيَّنتكم على من قتله. فقال على: يا أمير المؤمنين! لا يظل دم امرئ مسلم. إن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من بيت المال»(١).

قال أحمد فيمن وحد مقتولاً في المسجد الحرام: ينظر من كان بينه وبينه شيء في حياته يعني: عداوة يؤخذون فلم يجعل الحضور لوثًا وإنما جعل اللوث العداوة.

الرابع: أن يوحد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معـه سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله مثل أن يرى رحلاً هارباً يحتمل أنه القاتل أو سبعاً يحتمل ذلك فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٢٧٨٤٨) ٥: ٤٤٥ كتاب الديات؛ الرجل يقتل في الزحام. نحوه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٣١٦) ١٠: ٥١ كتاب العقول ، باب من تتل في زحام. نحوه.

الخامس: أن يقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى ذكره القاضي فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضاً فاللوث على طائفة القتيل. هذا قول الشافعي.

وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه وهذا قول مالك، وعن أحمد في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم فدية المقتولين على المحروحين فسقط منها ديـة الجراح وإن كان فيهم من لا حرح فيه فهل عليه من الديات شيء؟ على وجهين ذكرهما ابـن حامد.

السادس: أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء فهذا فيه عن أحمد روايتان:

إحداهما : أنه لوث ؛ لأنه يغلب على الظن صـدق المدعـي في دعـواه فأشـبه العداوة .

والثانية : ليس بلوث ؛ لأنها شهادة مردودة فلم تكن لوثـاً كمـا لـو شـهد بـه كفار ، وإن شهد به فساق أو صبيان فهل يكون لوثاً؟ على وحهين :

أحدهما: ليس بلوث؛ لأنه لا يتعلق بشهادتهم حكم فلا يثبت بها اللوث كشهادة الأطفال والمحانين .

والثاني: يثبت بها اللوث؛ لأنها شهادة يغلب على الظن صدق المدعي فأشبه شهادة النساء والعبيد وقول الصبيان معتبر في الإذن في دخول الدار وقبول الهدية ونحوها وهذا مذهب الشافعي، ويعتبر أن يجيء الصبيان متفرقين لئلا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب فهذه الوجه قد ذكر عن أحمد أنها لوث؛ لأنها يغلب على الظن صدق المدعي أشبهت العداوة. وروي أن هذا ليس بلوث وهو ظاهر كلامه في الذي قتل في الزحام.

ولأن اللوث إنما يثبت بالعداوة بقضية الأنصاري القتيل بخيبر ولا يجوز القياس عليها ؛ لأن الحكم ثبت بالمظنة ولا يجوز القياس في المظان ؛ لأن الحكم إنما يتعدى بتعدي سببه والقياس في المظان جمع بمحرد الحكمة وغلبة الظنون والحكم والظنون

تختلف ولا تأتلف وتنحبط ولا تنضبط وتختلف باحتلاف القرائس والأحوال والأشحاص فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديها.

ولأنه يعتبر في التعدية والقياس التساوي بين الأصل والفرع في المقتضي ولا
 سبيل إلى يقين التساوي بين الظنين مع كثرة الاحتمالات وترددها.

فعلى هذه الرواية حكم هذه الصور حكم غيرها مما لا لوث فيه .

#### فصل

وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر وبهذا قال مالك والشافعي وعن أحمد أنه شرط وبه قال حماد وأبو حنيفة ؛ لأنه إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه .

ووجه الأولة أن النبي ﷺ لم يسأل الأنصار هل كان بقتيلهم أثر أو لا .

ولأن القتل يحصل بما لا أثر له كغم الوجه والخنق وعصر الخصيتين وضربة الفؤاد فأشبه من به أثر ومن به أثر قد يموت حتف أنفه لسقطته أو صرعه أو يقتل نفسه فعلى قول من اعتبر الأثر إن خرج الدم من أذنه فهو لوث ؛ لأنه لا يكون إلا بالخنق أو أمر أصيب به ، وإن خرج من أنفه فهل يكون لوثاً ؟ على وجهين .

الفصل الثاني: أن القسامة لا تثبت ما لم يتفق الأولياء على الدعوى فإن كذب بعضهم بعضاً فقال أحدهم: قتله هذا وقال الآخر: لم يقتله هذا أو قال: بل قتله هذا الآخر لم تثبت القسامة نص عليه أحمد وسواء كان المكذب عدلاً أو فاسقاً. وحكي عن الشافعي أن القسامة لا تبطل بتكذيب الفاسق؛ لأن قوله غير مقبول.

ولنا أنه مقر على نفسه بتبرئة من ادعى عليه أخوه فقتـل كما لو ادعى ديناً لهما وإنما لا يقبل قوله على غيره وأما على نفسـه فهـو كالعدل؛ لأنه لا يتهـم في حقها وأما إن لم يكذبه و لم يوافقه في الدعوى مثل إن قال أحدهما: قتله هذا وقال الآخر: لا نعلم قاتله فظاهر كلام الخرقي أن القسـامة لا تثبت لاشــراطه ادعـاء الأولياء على واحد وهذا قول مالك وكذلك إن كـان أحـد الوليين غائبـاً فـادعى

الحاضر دون الغائب أو ادعيا جميعاً على واحد ونكل أحدهما على الأيمان لم ينبت القتل في قياس قول الخرقي ومقتضى قول أبي بكر والقاضي ثبوت القسامة كما وكذلك مذهب الشافعي ؛ لأن أحدهما لم يكذب الآخر فلم تبطل القسامة كما لو كان أحد الوارثين امرأة أو صغيراً فعلى قولهم يحلف المدعي خمسين يميناً ويستحق نصف الدية ؛ لأن الأيمان هاهنا بمنزلة البينة ولا يثبت شيء من الحق إلا بعد كمال البينة فأشبه ما لو ادعى أحدهما ديناً لأبيهما فإنه لا يستحق نصيبه من الحاضر فيه بينة كاملة ، وذكر أبو الخطاب فيما إذا كان أحدهما غائباً أن الحاضر فيه وجهان :

أحدهما: أنه يحلف خمساً وعشرين يميناً وهذا قول ابن حامد؛ لأن الأيمان مقسومة عليه وعلى أخيه بدليل ما لو كانا حاضرين متفقين في الدعوى ولا يحلف الإنسان عن غيره فلا يلزمه أكثر من حصته فإذا حضر الغائب أقسم خمساً وعشرين يميناً وجهاً واحداً؛ لأنه يبني على أيمان أحيه، وذكر أبو بكر والقاضي في نظير هذه المسألة أن الأول يحلف خمسين يميناً، وهل يحلف الثاني خمسين أو خمساً وعشرين ؟ على وجهين:

أحدهما: يحلف خمسين؛ لأن أخاه لم يستحق إلا بخمسين فكذلك هو. ووجه الأول أنهما يتفقا في الدعوى فلم تثبت القسامة كما لو كذبه.

ولأن الحق في محل الوفاق إنما يثبت بأيمانهما التي أقيمت مقام البينـــة ولا يجــوز أن يقوم أحلـهما مقام الآخر في الأيمان كما في سائر الدعاوى .

فعلى هذا إن قدم الغائب فوافق أخاه أو عاد من لم يعلم فقال: قد عرفته هـو الذي عينه أخى أقسما حينئذ.

الفصل الثالث: أن الأولياء إذا ادعوا القتل على من بينه وبين القتيل لوث شرعت اليمين في حق المدعين أولاً فيحلفون خمسين يميناً على المدعى عليه أنه قتله ويثبت حقهم قبله، فإن لم يحلفوا استحلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ، وبهذا قال يحيى بن سعيد وربيعة والليث ومالك والشافعي ؛ لحديث سهل وهو صحيح متفق عليه، ورواه مالك في موطئه وعمل به.

إذا ثبت هذا فإن أيمان القسامة خمسون مردودة على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه أهل العلم لا نعلم أحداً خالف فيه .

وفي رواية مسلم: «فيسلم إليكم» وفي لفظ: «وتستحقون دم صاحبكم» وأراد دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين والرمة الحبل الذي يربط به من عليه القود.

ولأنها حجة يثبت بها العمد فيحب بها القود كالبينة .

وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول «أن النبي الله أقاد بالقسامة بالطائف »(٢) وهذا نص .

ولأن الشارع حعل القول قول المدعمي مع يمينه احتياطاً للمم وإن لم يجب القود سقط هذا المعنى .

مسألة : (فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خسين يميناً وبرئ) .

هذا ظاهر المذهب وبه قال مالك والشافعي وحكي أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنهم يحلفون ويغرمون الدية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لما روى سليمان بن يسار عن رحال من الأنصار «أن النبي الله قال ليهود وبدأ بهم: يحلف منكم خمسون رحلاً فأبواً. فقال للأنصار: احلفوا واستحقوا ("". قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله! فجعلها رسول الله على اليهود؛ لأنه وحد بين أظهرهم »(أ). رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ١٢٧ كتاب القسامة ، باب ما حاء في القتل بالقسامة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: نقال للأنصار: استحقوا. وما أثبتناه من السنن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سنته (٤٥٧٦) ٤: ١٧٩ كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة.

ولأن عمر حلّف المدعى عليهم وغرمهم دية القتيل و لم يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعاً.

ورجه الرواية الأولى وهي أصح قول النبي ﷺ: «فتبرئكم يهود بأبمان خمسين منهم» (١). أي: يتبرؤن منكم.

وفي لفظ قال: «فيحلفون خمسين يمينًا ويبرؤن من دمه »(٢).

وقد ثبت «أن النبي عليه السلام لم يغرم اليهود وأنه أداها من عنده » (٦٠).

ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبرأ بها كسائر الأيمان .

ولأن ذلك إعطاء بمجرد الدعوى فلم يجز للخبر ومخالفة مقتضى الدليـل فـإن قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده كدعوى المال وسائر الحقوق .

ولأن في ذلك جمعاً بين اليمين والغرم فلا يشرع كسائر الحقوق .

مسألة: (فإن لم يحلف المدّعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال).

يعني أدى ديته لقضية عبدا لله بن سهل حين قتل بخيبر فأبى الأنصار أن يحلفوا وقالوا<sup>(1)</sup>: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي الله من عنده كراهية أن يطل دمه. فإن تعذر فداؤه من بيت المال لم يجب على المدعى عليهم شيء؛ لأن الذي توجه عليهم اليمين وقد امتنع مستحقوها من استيفائها فلم يجب لهم غيرها كدعوى المال.

مسألة: (وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلان فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث).

هذا قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك: هو لوث ؛ لأن قتيل بني إسرائيل قال : قتلني فلان فكان حجة .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسئله (١٦١٤٠) ٤: ٣.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وقال، وما أثبتناه من المغنى ١٠: ٢٣.

ولنا قول النبي ﷺ: «لو يُعطى الناسُ بدعواهُـم لادّعى قوم دماءَ رجال وأموالهم»(١).

ولأنه يدعي حقاً لنفسه. فلم يقبل قوله كما لو لم يمت.

ولأنه خصم فلم تكن دعواه لوثاً كالولي . وأما قتيل بني إسرائيل فلا حجة فيه فإنه لا قسامة فيه ، وذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام حيث أحياه الله بعد موته وأنطقه بقدرته بما<sup>(١)</sup> اختلفوا فيه و لم يكن الله لينطقه بالكذب بخلاف الحي ، لا سبيل إلى مثل هذا اليوم ثم ذاك في تنزيهه المتهمين فلا يجوز تعديتها إلى تهمة البريئين .

مسألة: (والنساء والصبيان لا يقسمون).

يعنى: إذا كان المستحق نساء وصبياناً لم يقسموا: أما الصبيان فلا خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمون سواء كانوا من الأولياء أو مدعى عليهم ؛ لأن الأيمان حجة للحالف والصبي لا يثبت بقوله حجة ، ولو أقر على نفسه لم يقبل فلئلا يقبل قوله في حق غيره أولى . وأما النساء فإذا كن من أهل القتيل لم يستحلفن ، وقال مالك : لهن مدخل في قسامة الخطأ دون العمد ، وقال الشافعي : يقسم كل وارث بالغ ؛ لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان . ولنا قول النبي الله : «يقسم خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم» "

ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد. فلا تسمع من النساء؛ كالشهادة.

ولأن الجناية المدّعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل ولا مدخل للنساء في إثباته ، وإنما يثبت المال ضمنًا فحرى ذلك بحرى رجل ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها فإن ذلك لا يثبت بشاهد ويمين ، ولا بشهادة رجل وامرأتين وإن كان مقصودها المال ، فأما إن كانت المرأة مدعى عليها القتل فإن قلنا أنه يقسم من

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۵۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ثم ، وما أثبتناه من المغني ١٠: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص: ٣٥٠.

العصبة رحـال لم تقسم المرأة أيضاً ؛ لأن ذلك مختص بالرحـال وإن قلنا يقسم المدعى عليه فينبغي أن تستحلف ؛ لأنهـا لا تثبـت بقولهـا حقـاً ولا قتـالاً وإنمـا هـي لتبرئتها منه فيشرع في حقها اليمين كما لو لم يكن لوث.

فعلى هذا إذا كان في الأولياء نساء ورحال أقسم الرحال وسقط حكم النساء وإن كان فيهم صبيان ورحال بالغون أو كان فيهم حاضرون وغائبون فقد ذكرنا من قبل أن القسامة لا تثبت حتى يحضر الغائب فكذا لا تثبت حتى يبلغ<sup>(۱)</sup> الصبي ؟ لأن الحق لا يثبت إلا ببينته الكاملة والبينة أيمان الأولياء كلهم والأيمان لا تدخلها النيابة .

ولأن الحق إن كان قصاصاً فلا يمكن تبعيضه فيلا فيائدة في قسامة الحياضر البالغ وإن كان غيره فلا يثبت إلا بواسطة ثبوت القتل وهو لا يتبعض أيضاً. وقيال القاضي: إن كان القتل عمداً لم يقسم الكبير حتى يبلغ الصغير ولا الحياضر حتى يقدم الغائب ؟ لأن حلف الكبير الحاضر لا يفيد شيئاً في الحيال وإن كان موجباً للمال كالحطأ وعمد الخطأ فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق قسطه من الدية ، وهذا قول أبي بكر وابن حامد وهو مذهب الشافعي .

مسألة: (وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين جبر الكسر عليهم فحلف كل واحد منهم سبع عشرة يميناً).

اختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه فيمن تجب عليه أيمان القسامة فـروي أنه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلاً لكــل واحـد منهــم يميناً واحدة وهذا قول مالك.

فعلى هذا يحلف الوارث منهم الذين يستحقون دمه فإن لم يبلغوا خمسين تمموا من سائر العصبة يؤخذ الأقرب منهم فالأقرب من قبيلته التي ينتسب إليها ويعرف كيفية نسبه من المقتول وأما من عرف أنه من القبيلة و لم يعرف وجه النسب لم يقسم مثل أن يكون الرجل قرشياً والمقتول قرشي ولا يعرف كيفية نسبه منه فلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا يبلغ، وما أثبتناه من للغني ١٠: ٢٥.

يقسم ؛ لأنا نعلم أن الناس كلهم من آدم ونوح وكلهم يرجعون إلى أب واحد ولو قتل من لا يعرف نسبه لم يقسم عنه سائر الناس فإن لم يوجد من نسبه خمسون رددت الأيمان عليهم وقسمت بينهم فإن انكسرت عليهم حبر كسرها عليهم حتى تبلغ خمسين ؛ لقول النبي في للأنصار : «يحلف خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم»(۱) . وقد علم النبي عليه السلام أنه لم يكن لعبد الله بن سهل خمسون رجلاً وارثاً فإنه لا يرثه إلا أخوه أو من هو في درجته أو أقرب منه نسباً . ولأنه خاطب بهذا بني عمه وهم غير وارثين .

والرواية الثانية: لا يقسم إلا الوارث وتعرض الأيمان على ورثة المقتول دون غيرهم على حسب مواريثهم. هذا ظاهر قول الخرقي واختيار ابن حامد وقول الشافعي ؟ لأنها يمين في دعوى حق فلا تشرع في غير حق المتداعيين كسائر الأيمان.

فعلى هذه الرواية تقسم بين الورثة من الرجال من ذوي الفروض العصبات على قدر إرثهم فإن انقسمت من غير كسر مثل أن يحلف المقتول اثنين أو أحاً وزوجاً حلف كل واحد منهم خمساً وعشرين يميناً ، وإن كانوا ثلاثة بنين أو جداً أو أخوين حبر الكسر عليهم فحلف كل واحد منهم سبع عشرة يميناً ؛ لأن تكميل الخمسين واجب ولا يمكن تبعيض اليمين ولا حمل بعضهم لها عن بعض فوجب تكميل اليمين المنكسرة في حق كل واحد منهم ، وإن خلف أخاً من أب وأخاً من أم فعلى الأخ من الأم سدس الأيمان ثم يجبر الكسر فيكون عليه تسع أيمان وعلى الأخ من الأب اثنتان وأربعون وهذا أحد قولي الشافعي ؛ لأن الخمسين تقسم بينهم ؛ لقبول النبي المنافعي عنه في الأيمان خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم »(٢) ، وأكثر ما روي عنه في الأيمان خمسون .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۵۰.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۳۵۰.

مسألة: (وسواء كان المقتول مسلماً أو كافراً حراً أو عبداً إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه إذا ثبت عليه القتل ؛ لأن القسامة توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية).

أما إذا كان المقتول مسلماً حراً فليس فيه اختلاف سواء كان المدعى عليه مسلماً أو كافراً فإن الأصل في القسامة قصة عبدا الله بن سهل حين قتل بخيبر فاتهم اليهود بقتله فأمر النبي في بالقسامة وأما إن كان المقتول كافراً أو عبداً وكان قاتله ممن يجب عليه القصاص بقتله وهو المماثل له في حاله ففيه القسامة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لأنه قتل موجب للقصاص فأوجب القسامة كقتل الحر. ويقسم على العبد سيده ؛ لأنه المستحق لدمه . وإن كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافراً أو الحريقتل عبداً فلا قسامة فيه في ظاهر قول الخرقي وهو قول مالك ؛ لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود ، وقال القاضي : فيهما القسامة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة فشرعت القسامة فيه كقتل الحر المسلم .

ولأن ما كـان حجة في قتل الحر المسلم كـان حجة في قتل العبد الكـافر كالبينة .

والأول أصح؛ لأنه قتل لا يوجب القصاص فأشبه قتل البهيمة ولا يلزم من شرعها فيما يوجب القصاص شرعها مع عدمه بدليل أن العبد إذا اتهم بقتل سيده شرعت القسامة إذا كان القتل موجباً للقصاص. ذكره القاضي ؛ لأنه لا يجوز قتله قبل ذلك ولو لم يكن موجباً للقصاص لم تشرع القسامة.

### فصل

ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح ولا أعلم بين أهـل العلـم في هذا خلافاً، وممن قال لا قسامة في ذلك أبو حنيفة ومـالك والشافعي، وذلـك لأن القسامة تثبت في النفس لحرمتها فاختصت بها دون الأطراف كالكفارة.

ولأنها ثبتت حيث كان المجني عليه لا يمكنه التعبير عن نفسه وتعيين قاتله ومن قطع طرفه يمكنه ذلك وحكم الدعوى فيه حكم الدعوى في سائر الحقوق والبينة على من أنكر يميناً واحدة .

ولأنها دعوى لا قسامة فيها فلا تغلظ بالعدد كالدعوى في المال .

مسألة: (وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد).

لا يختلف المذهب أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد، وبهذا قال الزهري ومالك وبعض الشافعية . وقال بعضهم : يستحق بها قتل الجماعة ؛ لأنها بينة موجبة للقود فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة .

ولنا قول النبي ﷺ: «يُقسم خمسونَ منكم على رحلٍ منهم فيلفع إليكم برمّته »(١) فخص بها الواحد .

ولأنها بينة ضعيفة حولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل فيما عداه .

وبيان مخالفة الأصل بها أنها تثبت باللوث وهو شبهة مغلبة على الظن صدق المدعى والقود يسقط بالشبهات فكيف يثبت بها .

ولأن الأيمان في سائر الدعاوى تثبت ابتداء في حانب المدعى عليه وهذا بخلافه، وبيان ضعفها أنها تثبت بقول المدعي ويمينه مع التهمة في حقه والشك في صلقه وقيام العداوة المانعة من صحة الشهادة عليه في إثبات حق لغيره فلأن يمنع من قبول قوله وحده في إثبات حقه لنفسه أولى وأحرى. وفارق البينة فإنها قويت بالعدد وعدالة الشهود وانتفاء التهمة في حقهم من الجهتين في كونهم لا يثبتون لأنفسهم حقاً ولا نفعاً ولا يدفعون عنها ضرراً ولا عداوة بينهم وبين المشهود عليه ولهذا يثبت بها سائر الحقوق والحدود التي تنتفي بالشبهات.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۵۰.

إذا ثبت هذا فلا قسامة فيما لا قود فيه في قول الخرقي فيطرد قوله في أن القسامة لا تشرع إلا في حق واحد، وعند غيره أن القسامة تجري فيما لا قود فيه فيجوؤ أن يقسموا في هذا على جماعة وهذا قول مالك والشافعي.

مسألة: (ومن قتل نفساً محرمةً، أو شاركَ فيها، أو ضرب بطن امرأة فالقت جنيناً ميتاً، وكان الفعل خطأ، فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وعن أبي عبدا لله رواية أخرى: أن على قاتل العمد تحرير رقبة مؤمنة).

الأصل في كفارة القتل قول على : ﴿ ومن قتل مؤمناً حطاً فتحرير رقبة مؤمنة . . . الآية ﴾ [النساء: ٩٢] ، وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة سواء كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً سواء باشره بالقتل أو تسبب إلى قتله بسبب يضمن به النفس كحفر البئر ونصب السكين وشهادة الزور وبهذا قال مالك والشافعي ؛ الأنه كالمباشرة في الضمان فكان كالمباشرة في الكفارة .

ولأنه سبب لإتلاف الآدمي يتعلق به ضمانه فتعلقت به الكفارة كما لو كان راكباً فأوطئ دابته إنساناً. قال القاضي: ويلزم الشهود الكفارة سواء قالوا أخطأنا أو تعمدنا وهذا يدل على أن القتل بالسبب تجب به الكفارة بكل حال ولا يعتبر فيه الخطأ والعمد؛ لأنه وإن قصد به القتل فهو جاري بحرى الخطأ في أنه لا يجب به القصاص.

وإذا ضرب بطن امرأة فالقت حنيناً ميتاً فعليه الكفارة وبه قال مالك والشافعي وقد مضت هذه المسألة.

## فصل

والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد وبه قال أبو حنيفة ومالك، وعن أحمد رواية أخرى تجب فيه الكفارة وحكى ذلك عن الزهري وهو قول

الشافعي؛ لما روى واثلة بن الأسقع قال: «أتينا النبي ﷺ بصاحبٍ لنا قد أوجبَ بالقتل. فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتقِ الله بكلِ عضو منها عضواً منه من النار»(). ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ففي العمد أولى؛ لأنه أعظم إثماً وأكبر جرماً وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم.

ولنا مفهوم قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [النساء: ٩٢] ثم ذكر قتل العمد ولم يوجب فيه كفارة وجعل جزاءه جهنم فمفهومه أنه لا كفارة فيه. وروي «أن [الحارث بن](٢) سويد بن الصامت قتل رحلاً. فأوجب النبي الله القود ولم يوجب كفارة »(٢).

ولأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة كزنا المحصن، وحديث واثلة يحتمل أنه كان خطأ وسماه موجباً، أي فوّت النفس بالقتل، ويحتمل أنه كان شبه عمد، ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعاً ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق، وما ذكروه من المعنى لا يصح؛ لأنها وجبت في الخطأ فتمحوا إثمه؛ لكونه لا يخلو من تفريط فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها.

إذا ثبت هذا فلا فرق بين العمد الموجب للقصاص وما لا قصاص فيــه كقتــل الوالد ولده والسيد عبده والحر العبد والمسلم الكافر ؛ لأن هذا من أنواع العمد.

وتجب الكفارة في شبه العمد، قال صاحب المغنى: ولم أعلم لأصحابنا فيه قولاً لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه؛ لأنه أحري بحرى الخطأ في نفي القصاص وحمل العاقلة ديته وتأجيلها في ثلاث سنين فحرى بحراه في وجوب الكفارة.

ولأن القاتل إنما لم يحمل شيئاً من الدية لتحمله الكفارة فلو لم تحب عليه الكفارة لحمل من الدية لئلا يخلوا القاتل عن وجوب شيء أصلاً ولم يرد الشرع بهذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٥٨٢) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الطبقات الكبرى.

<sup>(</sup>٣) انظر القصة في الطبقات الكبرى لابن سعد ٣: ٥٥٣-٥٥٣ ، والسيرة لابن هشام ٣: ٨٩.

## فصل

وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة بنص الكتاب سواء كان القاتل أو المقتول مسلماً أو كافراً فإن لم يجدها في ملكه فاضلة عن حاجته أو يجد ثمنها فاضلاً عن كفايته فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وهذا ثابت بالنص أيضاً فإن لم يستطع ففيه روايتان:

إحداهما: يثبت الصيام في ذمته ولا يجب شيء آخر ؛ لأن الله لم يذكره ولو وحب لذكره .

والثاني: يجب إطعام ستين مسكيناً؛ [لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متابعين فكان فيها إطعام ستين مسكيناً] (١) عند عدمها ككفارة الظهار والفطر في رمضان وإن لم يكن مذكوراً في نص الكتاب فقد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه.

فعلى هذه الرواية إن عجز عن الإطعام ثبت في ذمته حتى يقدر عليه وللشافعي قولان [في هذا] (٢) كالروايتين .

مسألة: (وما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان) .

أما ما أوجب القصاص في نفس كالقتل العمد العدوان من المكافئ أو في طرف كقطعه من مفصل عمداً بمن يكافئه فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين، ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم؛ لأن القصاص إراقة دم وعقوبة على جناية فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين كالحدود وسواء كان القصاص يجب على مسلم أو كافر أو حر أو عبد؛ لأن العقوبة يحتاط لدرئها. وقد روي عن أبي عبدا لله رواية أخرى أنه لا يقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة أربعة وهذا مذهب الحسن؛ لأنها شهادة يثبت بها القتل فلم يقبل أقل من أربعة كالشهادة على الزنا من المحصن.

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ١٠: ٤١.

<sup>(</sup>۲) مثل السابق.

والمذهب الأول؛ لأنه أحد نوعي القصاص فيقبل فيه اثنان كقطع الطرف وفارق الزنا فإنه مختص بهذا وليست العلة كونه قتلاً بدليل وحوب الأربعة في زنا البكر ولا قتل فيه.

ولأنه انفرد بإيجاب الحد على الرامي به والشهود إذا لم تكمل شهادتهم فلم يجز أن يلحق به ما ليس مثله .

مسألة: (وما أوجب من الجنايات المال دون القود قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل عدل مع يمين الطالب).

أما ما كان موجبه المال كقتل الخطأ وشبه العمد والعمد في حق من لا يكافئه والجائفة والمأمومة وما دون الموضحة وشريك الخاطئ وأشباه هذا فإنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة عدل ويمين الطالب، وبه قال الشافعي. وقال أبو بكر: لا يثبت إلا بشهادة عدلين ولا تسمع فيه شهادة النساء ولا شاهد ويمين الأنها شهادة على قتل أو حناية على آدمي فلم تسمع من النساء كالقسم الأول يين صحة هذا أنه لما لم يكن للنساء مدخل في القسامة في العمد لم يكن للن مدخل في القسامة في العمد لم يكن لهن مدخل في القسامة على الخطأ وشبه العمد الموجب للمال فيدل هذا على أنهن لا مدخل في الشهادة على دم بحال.

والمذهب الأول؛ لأنها شهادة على ما يقصد به المال على الخصوص فوجب أن تقبل كالشهادة على البيع والإحارة وفارق قتل العمد فإنه موجب للعقوبة التي يحتاط بإسقاطها فاحتبط في الشهادة على أسبابها وفي مسألتنا المقصود تقبل شهادتهن على سببه.

### فصل

ولا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين نحو أن يقولا نشهد أنه ضربه فقتله أو فمات منه وإن قالا: ضربه بالسيف فمات مكانه ميتاً أو فمات عقيبه أو قالا: ضربه بالسيف فأسال دمه أو فأنهر دمه فمات مكانه لم يثبت القتل لجواز أن يكون مات عقيب الضرب بسبب آخر. وإن كانت

الشهادة بالجرح فقالا: ضربه فأوضحه أو فاتضح منه أو فوحدناه موضحاً من الضربة قبلت شهادتهما وإن قالا: ضربه فاتضح رأسه أو وحدناه موضحاً وفاسال هدمه ووجدنا في رأسه موضحة لم يثبت الإيضاح؛ لحواز أن يتضح عقيب ضربه بسبب آخر ولا بد من تعيين الموضحة في إيجاب القصاص؛ لأنه إن كان في رأسه موضحتان فيحتاجان إلى بيان ما شهدا به منهما، وإن كانت واحدة فيحتمل أن يكون قد أوسعها غير المشهود عليه فيجب أن يعينها الشاهدان فيقولان: هذه، وإن قالا: أوضحه في موضع كذا من رأسه موضحة قدر عقولان: هذه، وإن قالا: أوضحه في موضع كذا من رأسه موضحة قدم عكم بالقصاص؛ لأنه يتعذر مع الجهالة وتجب الدية؛ لأنها لا تختلف باختلافها، وإن قالا: نشهد أنه ضربه فقطع يده ولم وإن قالا: نشهد أنه ضربه فقطع يده ولم شيء؛ لجواز أن يسيل دمه بسبب آخر، وإن قالا: نشهد أنه ضربه فقطع يده ولم يكن أقطع اليدين قبلت شهادتهما وثبت القصاص؛ لعدم الاشتباه، وإن كان أقطع اليدين و لم يعينا الميد التي يجب القصاص منها، وتجب دية اليد؛ لأنها لا تختلف باختلاف اليدين و الله أعلم.

# ، باب قنال أهل البغي

الأصل في هـذا البـاب قـول الله تعـالى: ﴿وإن طائفتـان مـن المؤمنـين اقتتلـوا فأصلحوا بينهما فإن بَغَت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتـى تفيء إلى أمر الله –إلى قوله: – إنما المؤمنون إخـوة فـأصلحوا بـين أخويكـم الحجرات: ٩- من الله على فوائد:

أحدها: أنهم لم يخرجهم بالبغي عن الإيمان، فإنه سماهم مؤمنين.

الثانية : أنه أوجب قتالهم .

الثالثة: أنه أسقط قتالهم إذا فاؤا إلى أمر الله.

الرابعة : أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوا في قتالهم .

الخامسة : أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقًا عليه .

وروى عبدا لله بن عمرو قال: سمعت رسول الله الله الله الله على يقول: «من أعطى إماماً صفقَة يده وثمرَة فؤاده فليُطعُه ما استطاع. فإن جاء آخر يُنازعُه فاضربوا عُنْقَ الآخر»(۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٤٤) ٣: ١٤٧٢ كتاب الإمارة ، باب وحوب الوفاء بيعة الخلفاء الأول فالأول.

<sup>(</sup>٢) أخرحه مسلم في صحيحه (١٨٥٢) ٣: ١٤٧٩ كتباب الإمارة ، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو بمتمع.

وأجمعت الصحابة على قتال البغاة ، فإن أبا بكر رضـي الله عنــه قــاتل مــانعي الزكاة ، وعلي قاتل أهل الحمل وأهل صفين وأهل النهر .

والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة :

الأول: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تــأويل فهـؤلاء قطـاع طريق ساعون في الأرض بالفساد يأتى حكمهم في باب مفرد.

الثاني: قـوم لهـم تـأويل إلا أنهـم نفر يسير لا منعة لهـم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا، وبـه قـال الشافعي الأن ابن ملحم لما حرح علياً قال للحسن: «إن بَرئتُ رأيتُ رأيي، وإن مـتُ فـلا تُمثّلُوا به» (١) فلم يثبت لفعله حكم البغاة .

ولأننا لو<sup>(٢)</sup> أثبتنا للنفر اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان مــا أتلفـوه أفضـى إلى إتلاف أموال الناس.

وقال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام .

الثالث: الخوارج الذيب يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وكثيراً من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة حكمهم حكمهم وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث ومالك يسرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين تباح دماؤهم وأموالهم فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين فإن تابوا وإلا ضربت أموالهم فيئاً لا يرثهم ورثتهم المسلمون؛ لما روى أبو سعيد قال: عناقهم وكانت أموالهم فيئاً لا يرثهم ورثتهم المسلمون؛ لما روى أبو سعيد قال:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣: ٣٥ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغنى ١٠: ٤٩.

وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرءون القرآن لا يُحاوز حناجرهُم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة يَنظرُ في النصل فلا يسرى شيئا ويَنظرُ في النصل فلا يسرى شيئاً ويَنظرُ في الريش فلا يسرى شيئاً ويَتَمَارَى في الفُوق» (١) رواه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه وهو حديث صحيح ثابت الإسناد.

وفي لفظ قال: «يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سُفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتهم فاقتلهم فإن قتلهم أحر لمن قتلهم يوم القيامة »(٢) رواه البخاري، وروي معناه من وجوه، يقول: فكما خرج هذا السهم نقياً خالياً من الدم والفرث لم يتعلق منهما بشيء كذلك خروج هؤلاء من الدين يعني الخوارج.

وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ولا يرون تكفيرهم.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً وافق أهـل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين.

وقال ابن عبدالبر في الحديث الذي رويناه: قوله: «يتمارى في الفُوق» يدل على أنه لم يكفرهم ؟ لأنهم علقوا من الإسلام بشيء بحيث يشك في خروجهم منه ، وذكر ابن عبدالبر عن علي أنه سئل عن أهل النهر أكفار هم ؟ قال: من الكفر فروا قيل: فمنافقون ؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً قيل: فما هم ؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وبغوا علينا وقاتلونا فقاتلناهم. والصحيح أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجازة على جريحهم لأمر النبي عليه بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم.

ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم بدليل ما أخبر به النبي عليه السلام من عظم ذنبهم وأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم يمرقون من الدين وأنهم

اخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٧١) ٤: ١٩٢٨ كتاب فضائل القرآن ، باب إثم من راءى بقراءة القرآن...
 وأخرجه مالك في موطئه (١٠) ١: ١٨٠ كتاب القرآن ، باب ما جاء في القرآن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البحاري في صحيحه (٦٥٣١) ٦: ٢٥٣٩ كتاب استتابة للرتدين والمعاندين، باب ممثل الحنوارج واللحدين بعد إقامة الحجة عليهم.

كلاب النار، وحثه على قتلهم وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد فلا يجوز إلحاقهم بمن أمر النبي على بالكف عنهم وتورع كثير من أصحاب رسول الله على عن قتالهم ولا بدعة فيهم.

الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام (۱) ويرومون خَلَّعه لتأويل لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع (۱) الجيش فهؤلاء البغاة الذين نذكر في هذا الباب حكمهم، وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة لما ذكرنا في أول الباب.

ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض.

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ودفعوا بأسهل ما يندفعون به).

أما من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهمد النبي الله أو بعهد إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه وأجمع الصحابة على قبوله.

ولو خرج رحل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماماً يحرم قتاله والخروج عليه فإن عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً فصار إماماً يحرم الخروج عليه وذلك لما في الخروج عليه من شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم، ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه السلام: «من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان »(٣) فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغياً باغياً وجب قتاله، ولا يجوز قتالهم حتى يعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب إلا أن يخاف كلبهم فلا يمكن حتى يعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب إلا أن يخاف كلبهم فلا يمكن

<sup>(</sup>١) في الأصل: الإسلام، وما أثبتناه من المغني ١٠: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: جَميع، وما أثبتناه من المغني ١٠: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٣٦٩.

ذلك في حقهم، وأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم وأزاح حججهم، فإن لجوا قاتلهم حينقذ؛ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال فقال تعالى: ﴿وَإِن طَائفتان مِن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بَغَت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي الخجرات: ٩] وروي أن علياً راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل ثم أمر أصحابه أن لا يبدؤهم بالقتال ثم قال: إن هذا يـوم من فلج فيه فلج يوم القيامة ثم سمعهم يقولون: الله أكبر يا ثارات عثمان فقال: اللهم أكب قتلة عثمان لوجوههم.

وروى عبدا لله بن شداد بن الهادي «أن علياً رضى الله عنه لما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبدا لله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف »(١) . فإن أبوا الرحوع وعظهم وخوفهم القتال ، وإنما كان كذلك ؛ لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفرُّيقين فيان سألوا الإنظار نظر في حالهم وبحث عن أمرهم ، فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أنظرهم . قال ابس المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وإن كان قصدهم الاحتماع على قتاله وانتظار مَدَدٍ يقوون بــه أو حديعة الإمام ليأخذوه على غرة وتفرق عسكره لم ينظرهم وعاجلهم؛ لأنه لا يأمن أن يصير هـذا طريقاً إلى قهـر أهل العدل ولا يجوز هذا وإن أعطوه عليه مالاً ؛ لأنه لا يجوز أن يأخذ المال علمي إقرارهم على ما لا يجوز إقرارهم عليه وإن بذل له رهائن على إنظارهم لم يجز أحنها لذلك؛ لأن الرهائن لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد شيئاً ، وإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن منهم قبلهم الإمام واستظهر للمسلمين فإن أطلقوا أسرى المسلمين الذين عندهم أطلقت رهائنهم وإن قتلوا من عندهم لم يجز قتل رهائنهم؛ لأنهم لا يقتلون بقتل غيرهم وإذا انقضت الحرب خلى الرهائن منهم كما يخلى الأساري منهم ، وإن حاف الإمام على الفشة العادلة

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ١٧٩ كتاب قتال أهل البغي، باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا...

الضعف عنهم أخر قتالهم إلى أن يمكنه القوة عليهم ؛ لأنه لا يأمن الاصطلام والاستئصال فيؤخرهم حتى تقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم ، وإن سألوه أن ينظرهم أبداً ويدعهم وما هم عليه ويكفوا عن المسلمين نظرهم أبداً ويدعهم وما هم عليه ويكفوا عن المسلمين نظرت فإن لم يعلم قوته عليهم وخاف قهرهم له إن قاتلهم تركهم ، وإن قوي عليهم لم يجز إقرارهم على ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يترك بعض المسلمين طاعة الإمام ولا يؤمن قوة شوكتهم بحيث يفضي إلى قهر الإمام العادل ومن معه ، ثم إن أمكن دفعهم بدون القتل لم يجز قتلهم ؛ لأن المقصود دفعهم لا قتلهم .

ولأن المقصود إذا حصل بدون القتل لم يجز القتل من غير حاجة ، وإن حضـر معهم من لم يقاتل لم يجز قتله .

وقال أصحاب الشافعي: فيه وجه آخر يجوز؛ لأن علياً نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة السحاد وقال: إياكم وصاحب البرنس فقتله رحل وأنشأ يقول:

وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح حيب قميصه فخر صريعاً لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لم يتبع الحق يظلم يناشدني حسم والرمح شاحر فهلا تلاحم قبل التقدم وكان السحاد حامل راية أبيه ولم يكن يقاتل فلم ينكر علي قتله .

ولأنه صار ردءاً لهم.

ولنا قول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنه ﴿ النساء: ٩٣] والأخبار الواردة في تحريم قتل المسلم والإجماع على تحريمه وإنما خص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغي الصائل ففيما عداه يبقى على العموم والإجماع فيه ولهذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم والإجهاز على حريحهم مع أنهم إنما تركوا القتال عجزاً عنه ومتى ما قدروا عليه عادوا إليه فمن لا يقاتل تورعاً عنه مع قدرته عليه ولا يخاف منه القتال بعد ذلك أولى.

ولأنه مسلم لم يحتج إلى دفعه ولا صدر منه أحد الثلاثة فلم يحل دمه لقوله عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» (١)

وأما حديث علي في نهيه عن قتل السجاد فهو حجة عليهم فإن نهي علي
 أول من فعل من خالفه و لم يمتثل قول الله ولا قول رسوله ولا قول إمامه .

وقولهم: لم ينكر علي قتله، قلنا: لم ينقل إلينا أن علياً علم حقيقة الحال في قتله ولا حضر قتله فينكره وقد حاء أن علياً حين طاف في القتلى رآه فقال السحاد: ورب الكعبة هذا الذي قتله بره بأبيه وهذا يدل على أنه لم يشعر بقتله، ويجوز أن يكون تركه الإنكار عليهم احتزاء بالنهى المتقدم.

ولأن القصد من قتالهم كفهم وهذا كاف لنفسه فلم يجز قتله كالمنهزم.

### فصل

وإذا قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان فهم كالربحل الحر البالغ يقاتلون مقبلين ويتركون مدبرين ؛ لأن قتالهم للدفع، ولو أراد أحد هؤلاء قتــل إنسان حـاز دفعه وقتاله وإن أتى على نفسه ولذلك قلنا في أهـل الحـرب إذا كـان معهـم النساء والصبيان يقاتلون قوتلوا وقتلوا .

مسألة: (فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع فهو شهيد).

أما إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز قتلهم ولا شيء على من قتلهم من إثم ولا ضمان ولا كفارة ؟ لأنه فعل ما أمر به وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من المال لا ضمان فيه ؛ لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى ، وإن قتل العادل كان شهيداً ؛ لأنه قتل في قتال أمره الله به بقوله : ﴿ فقاتلوا الَّي تبغى ﴾ [الحرات : ٩] وهل يغسل ويصلى عليه ؟ فيه روايتان :

إحداهما: لا يغسل ولا يصلى عليه ؛ لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيها فأشبه قتيل معركة الكفار.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۲۳۲.

والثانية: يغسل ويصلى عليه؛ لأن النبي الله أمر بالصلاة على من قال: لا إله إلا الله واستثنى قتيل الكفار في المعركة ففيما عداه يبقى على الأصل.

ولأن شهيد معركة الكفار أحره أعظم وفضله أكثر وقد حاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته وهذا لا يلحق به في فضله فلا يثبت فيه مثل حكمه فإن الشيء إنما يقاس عليه مثله .

مسألة : (وإذا دفعوا لم يتبع لهم مُدبر ولم يجيزوا على جريح ولم يقتل لهم أسير ولم يغنم لهم مال ولم تسب له ذرية) .

أما أهل البغي إذا تركوا القتال إما بالرحوع إلى الطاعة وإما بإلقاء السلاح وإما بالقاء السلاح وإما بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر فإنه بحرم قتلهم وإتباع مدبرهم، وبهذا قال الشافعي ؛ لما روي عن علي أنه قال يوم الجمل: «لا يُذَافف على حريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق باباً أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مُدْبر» (١). وقد روي نحو ذلك عن عمار.

وعن على «أنه وَدَى قوماً من بيت مال المسلمين قُتِلُوا مُدْبرين».

وعن أبي أمامة قال : «شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يقتلون موليًا، ولا يسلبون قتيلاً»<sup>(٢)</sup>.

وقد روى القاضي في شرحه عن عبدا لله بن مسعود أن النبي فلل قال : «يـا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي ؟ قلـت : الله ورسـوله أعلـم قـال : لا يتبـع مدبرهم ولا يجاز على حريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيثهم»<sup>(۲)</sup>.

ولأن المقصود دفعهم وكفهم وقد حصل فلم يجز قتلهم كالصائل.

إذا ثبت هذا إذا قتل إنسان من منع من قتله ضمنه ؛ لأنه قتل معصوماً لم يؤمر بقتله وفي القصاص وجهان :

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٨١:٨ كتاب كتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤا...

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ١٨٢ الموضع السابق.
 وأخرجه الحاكم في مستدركه (-٢٦٦): ١٦٧ كتاب ثنال أهل البغى وهو آخر الجهاد.

 <sup>(</sup>٣) أُخرَجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ١٨٢ كتاب ثتال أهل البغي ، باب الهي البغي إذا فاؤا...
 وأخرجه الحاكم في مستدركه (٢٦٦٢)٢: ١٦٨ كتاب ثتال أهل البغي وهو آخر الجهاد.

إحداهما: يجب؛ لأنه مكافئ معصوم.

والثاني: لا يجب؛ لأن في قتلهم اختلافاً بين الأثمة فكان ذلك شبهة دارئة للقطاص؛ لأنه مما يندرئ بالشبهات، وأما أسيرهم فإن دخل في الطاعة خلي سبيله وإن أبي ذلك وكان رجلاً حلداً من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب (۱) خلي سبيله وشرط عليه أن لا يعود إلى القتال وإن لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين خلي سبيلهم ولم يجبسوا في أحد الوجهين، وفي الآخر يجبسون؛ لأن فيه كسراً لقلوب البغاة، وإن أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الفريق الآخر جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي وإن قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم؛ لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم ولا يزرون وزر غيرهم، وإن أبي أهل البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم وحبسوهم احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس من معهم ليتوصلوا إلى من معهم وحبسوهم احتمل أن لا يجوز حبسهم ويطلقون؟ لأن الذنب في حبس أساراهم بحبس من معهم، واحتمل أن لا يجوز حبسهم ويطلقون؟ لأن

### فصل

وأما غنيمة أموالهم وسيي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافاً وقــد ذكرنا حديث أبي أمامة وابن مسعود .

ولأنهم معصومون وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم وما عداه يبقى على أصل التحريم.

مسألة : (ومن قُتل منهم غُسل وكفّن وصلّي عليه).

يعني من أهل البغي ، وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لقـول النبي ﷺ : «صلـوا على من قال : لا إله إلا الله»(٢) رواه الخلال في حامعه .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ١٠: ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الدراتطني في سننه (٣) ٢: ٥٦ كتاب العيدين، باب صفة مـن تجوز الصلاة معـه والصلاة عليـه. من
 حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة فيغسلون ويصلى عليهم كما لـو لم يكن لهم(١) فئة .

هسألة : (وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم) .

أما إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الخراج والزكاة والجزية وأقاموا الحدود وقع ذلك موقعه فإذا ظهر أهل العدل بعد على البلد وظفروا بأهل البغي لم يطالبوا بشيء مما جبوه و لم يرجع به على من أحذ منه ، روي نحو هذا عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وسواء كانوا من الخوارج أو من غيرهم ؟ لما روي عن على أنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه .

وكان ابن عمر إذا أتاه ساعي نجدة الحروري دفع إليه زكاته ، وكذلك سلمة بن الأكوع.

ولأن في ترك الاحتساب بها ضررًا عظيمًا ومشقة كثيرة فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة. فلو لم يحتسب بما أخذوه أدى ذلك إلى ثناء الصدقات في تلك المدة كلها.

إذا ثبت هذا فإذا ذكر أرباب الصدقات أنهم أخذوا صدقاتهم قبل قولهم بغير يمين. قال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم، فإن ادعى أهل الذمة دفع حزيتهم لم يقبل بغير بينة ؛ لأنه غير مأمون.

ولأن ما يجب عليهم عوض وليس بمواساة فلم يقبل قولهم كأجرة الدار.

قال صاحب المغني: ويحتمل أن يقبل قولهم إذا مضى الحول ؛ لأن الظاهر أن البغاة لا يدعون الجزية لهم فكان القول قولهم ؛ لأن الظاهر معهم .

ولأنه إذا مضى لذلك سنون كثيرة شق عليهم إقامة البينة على كل عام فيؤدي ذلك إلى تغريمهم الجزية مرتين، وإن ادعى من عليه الخراج دفعه إليهم ففيمه وجهان:

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ١٠: ٦٦.

أحدهما: يقبل؛ لأنه حق على مسلم فقبل قوله فيه كالزكاة .

والثاني: لا يقبل؛ لأنه عوض فأشبه الجزية وإن كان مــن عليـه الخـراج ذميـاً فهو كالجزية؛ لأنه عوض على غير مسلم فهو كالجزية .

ولأنه أحد الخراجين فأشبه الجزية .

مسألة: (ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره).

يعني إذا نصب أهل البغي قاضياً يصلح للقضاء فحكمه حكم قاضي أهل العدل ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل ويرد منه ما يرد فإن كان ممن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم لم يجز قضاؤه ؛ لأنه ليس بعدل وهذا قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا<sup>(۱)</sup> يجوز قضاؤه بحالـه؛ لأن أهـل البغـي يفسـقون ببغيهـم والفسوق ينافي القضاء.

ولنا أنه اختلاف في الفروع بتأويل سائغ فلم يمنع صحة القضاء و لم يفسق بـــه كاختلاف الفقهاء .

إذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصاً ولا إجماعاً نفذ حكمه ، وإن خالف ذلك نقض حكمه ؛ لأن قاضي أهل العدل إذا حكم بذلك نقض حكمه فقاضي أهل البغى أولى .

وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب حاز حكمه ؛ لأنه موضع احتهاد وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ ؛ لأنه مخالف للإجماع وإن حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفته الإجماع ، وإن حكم بوجوب ضمان ما أتلفوه في غير حال الحرب نفذ حكمه ، وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل حاز قبول كتابه ؛ لأنه قاضي ثابت القضاء نافذ الأحكام ، والأولى أن لا يقبله كسراً لقلوبهم ، وأما الخوارج إذا ولوا قاضياً لم يجز قضاؤه ؛ لأن أقل أحوالهم الفسق

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ١٠: ٧٠.

والفسق ينافي القضاء ويحتمل أن يصح قضاؤه وتنفذ أحكامه ؛ لأن هذا مما يتطاول وفي القضاء بفساد قضاياه وعقوده الأنكحة وغيرها ضرر كثير فحاز دفعاً للضركما للو أقام الحدود أو أخذ الجزية والزكاة . والله أعلم .

•

# كناب المرتك

المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. قال الله تعالى: هوومن يرتـدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، [البقرة:٢١٧].

وقال النبي ﷺ: «من بدَّل دينه فاقتلوه »<sup>(۱)</sup>.

وأجمع أهل العلم على وحوب قتل المرتدين روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ومعاذ ، وأبي موسى وغيرهم ، و لم ينكر ذلك فكان إجماعاً .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ومن ارتبد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغاً عاقلاً دعي إليه (٢) ثلاثة أيام وضيق عليه فإن رجع وإلا قتل).

هذه المسألة تشتمل على خمسة أحكام:

الأول: أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وحـوب القتـل، روي ذلـك عـن أبي بكر وعلي وبه قال مــالك والشــافعي ؛ لقولـه عليـه الســـلام: «مـن بـــــّال دينــه فاقتلوه »(٣) رواه البحاري وأبو داود.

وقال النبي عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثـــلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»(<sup>1)</sup>. متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه قربیاً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إليها ، وما أثبتناه من المغني ١٠: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٣٤) ٦ : ٢٥٣٧ كتاب استتابة للرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة والمرتدة

وأخرجه أبو داود في سننه (٤٣٥١) ٤ : ١٢٦ كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٥٨) ٤ : ٥٩ كتاب الحدود ، باب ما جاء في للرتد.

وأخرَّحه النَّسَائيُّ في َسننه (٤٠٦٥) ٧ : ١٠٥ كتاب تحريم اللم ، الحكم في المُرتد. وأخرِحه ابن ماحة في سننه (٢٥٣٥) ٢ : ٨٤٨ كتاب الحدود ، باب المرتد عن دينه.

وأخرجه أحمد في مسئله (٢٥٥٢) ١ : ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ٢٣٦.

وروى الدارقطني: «أن امرأة يقال لها أم مروان ارتـدَّت عـن الإســـلام فبلـغ أمرها النبي عليه السلام. فأمر أن تُستتاب فإن تابت وإلا قتلت»(١).

ولأنها شخص مكلف بدّل دين الحق بالباطل. فيقتل كالرجل.

الحكم الثاني: أن الردة لا تصح إلا من عاقل، وأما من لا عقـل له كالطفل والمجنون ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف بين أهل العلم. حكـاه ابن المنـذر. وقـد قـال النبي عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النـائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق»(٢). رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

ولأنه غير مكلف فلم يؤاخذ بكلامه كما لم يؤاخذ به في إقراره ولا طلاقه ولا إعتاقه .

وأما السكران والصبي العاقل فنذكر حكمهما فيما بعد إن شاء الله تعالى .

الحكم الثالث: أنه لا يقتل حتى يستناب ثلاثاً هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحمد قوليه. وعن أحمد لا تجب استنابته لكن تستحب وهو القول الثاني للشافعي ؛ لقوله عليه السلام: «من بدَّل دينه فاقتلوه »(٢) و لم يذكر استنابته.

وروي «أن معاذاً قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلاً موثقاً فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود قال: لا أحلس حتى يقتل أحلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل »(1) متفق عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه (١٢٢) ٣ : ١١٨ كتاب الحدود والديات.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۲٤٦.

ر المرابعة مسلم في صحيحه (١٧٣٣) ٣: ١٤٥٦ كتاب الإمارة ، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. عليها.

و لم يذكر استتابة .

ولأنه يقتل لكفره فلم تحب استتابته كالأصلى .

ولأنه لو قتل قبل الاستتابة لم يضمن ولو حرم قتله ضمن .

ووجه الرواية الأولى حديث أم مروان «أن النبي ﷺ أمر أن تستتاب »(١).

وروى مالك في الموطأ عن عبدالرجمن بن محمد بن عبدا لله بن عبد القارئ عن أبيه «أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى. فقال له عمر: هل من مُغرِّبة خبر؟ قال: نعم ، رجل كفر بعد إسلامه . فقال : ما فعلتم به؟ قال : قرّبناه فضر بنا عنقه . فقال عمر : فهلا حبستموه ثلاثًا . وأطعمتموه كل يوم رغيفًا . واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم! إني لم أحضر ، و لم آمر ، و لم أرض ، إذ بلغني »(1) .

ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم.

ولأنه أمكن استصلاحه . فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه ؛ كالثوب النجس .

وأما الأمر بقتله فالمراد به بعد الاستتابة بدليل ما ذكرنــا . وأمــا حديث معــاذ فإنه قد جاء فيه وكان قد استتيب .

ويروى: أن أبا موسى استتابه شهرين قبل قدوم معاذ عليه .

وفي رواية : «فدعاه عشرين ليلة أو قريباً من ذلك فحاء معاذ فدعاه وأبى فضرب عنقه» (۲) رواهن أبو داود .

ولا يلزم من تحريم القتل وحوب الضمان بدليل نساء أهل الحـرب وصبيـانهم وشيوخهم .

إذا ثبت وحوب الاستتابة فمدتها ثلاثة أيام روي ذلك عن عمر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد قوليه ؛ لأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزول في الحال فوجب أن ينتظر مدة يرتنى فيها وأولى ذلك ثلاثة أيام للأثر فيها .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۸۲.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في موطئه (۱٦) ۲: ٥٦٥ كتاب الأقضية ، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام.
 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٠٦ كتاب المرتد ، باب من قال : يحبس ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٥٦) ٤: ١٢٧ كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد.

ولأنها مدة قريسة وينبغي أن تضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس؛ لقول عمر: «هلا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفًا»(١).

وتكرر دعايته لعله يتعطف قلبه فيراجع دينه .

الحكم الرابع: أنه إن لم يتب قتل وهو قـول عامـة الفقهـاء ويقتـل بالسـيف؟ لأنه آلة القتل ولا يحرق بالنار، وقد روي عن أبي بكر أنه أمر بحرق المرتدين وفعل بهم حالد كذلك.

والأول أصح؛ لقوله عليه السلام: «من بدَّل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعـذاب الله –يعنى: النار–»(٢) أخرجه البخاري وأبو داود.

وقـال النبي ﷺ: «إن الله كتـب الإحسـان علـى كـل شيء، فــإذا قتلتــم فأحسنوا القتلة »(٣).

الحكم الخامس: أن مفهوم كلام الخرقي أنه إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل أي كفر كان وسواء كان زنديقاً يستسر بالكفر أو لم يكن وهذا مذهب الشافعي ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن أحمد واحتيار أبي بكر الخلال وقال: إنه أولى على مذهب أبى عبدا لله.

والرواية الأخرى: لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته وهـو قـول مـالك والليث وإسحاق وعن أبي حنيفة روايتان كهاتين واختار أبو بكر أنه لا تقبل توبـة الزنديق؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا﴾ [البقرة: ١٦٠].

والزنديق: لا يظهر منه ما يتبين به رجوعه وتوبته ؛ لأنه كان مظهراً للإسلام مسراً للكفر فإذا وقف على ذلك فأظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام. وأما من تكررت ردته فقد قال الله : ﴿إِن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً النساء: ١٣٧].

١) سبق قريباً.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٥٥) ٣: ١٥٤٨ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الأمر بإحسان الذبح والمقال...

ووجه الرواية الأولى قول الله: ﴿ قُلُ للذين كفروا إن ينتهوا يُغْفَر لهــم مـا قــد سلف﴾ والأنفال :٣٨] .

\* وروي «أن رحلاً سار رسول الله فلله فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله فل فإذا هو يستأذنه في قتل رحل من المنافقين فقال رسول الله فلله : أليس يصلي؟ قال : أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال : بلى ولا شهادة له . قال : أليس يصلي؟ قال : بلى ولا صلاة له . فقال رسول الله فلله : أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم وقد قال الله : ﴿إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴿ إِلا الذين تابوا ﴾ والنساء : ١٤٥ - ١٤٦] .

ولأن النبي الله كف عن المنافقين بما أظهروا من الشهادة مع أخبار الله له بباطنهم بقوله تعالى : ﴿وَيَحْلَفُونَ بَا لله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون التوبة:٥٦] وغيرها من الآيات . وحديث ابن مسعود حجة في قبول (١) توبتهم مع استسرارهم بكفرهم .

وفي الجملة فالحلاف بين الأثمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم. وأما قبول الله لها في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهراً وباطناً فلا خلاف فيه فإن الله قال في المنافقين: ﴿ إِلَا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً ﴾ [النساء: ١٤٦].

مسألة : (وكان (٢) ماله فيئاً بعد قضاء دينه) .

أما المرتد إذا قتل أو مات على ردته فإنه يبدأ بقضاء دينه وأرش جنايته ونفقة زوجته وقريبه؛ لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها وأولى ما يوجد من ماله وما بقي من ماله فهو فيء يجعل في بيت المال .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ١٠: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ومَا كان. وما أثبتناه من المغني ١٠: ٨١.

وعن أحمد رواية أحرى تدل على أنه لورثته من المسلمين وعنه أنه لقرابته مـن أهل الدين الذي انتقل إليه وقد مضت هذه المسألة مسـتوفاة في الفرائـض. بمـا أغنى عن ذكرها هاهنا.

مسألة: (وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتـل جاحداً تركها أو غير جاحد).

قد سبق شرح هذه المسألة في باب مفرد لها ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها حاحداً لوجوبها ، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك فإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها فإن ححدها بعد ذلك كفر ، وأما إذا كان الجاحد لها ناشئاً في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمحرد ححدها ، وكذلك الحكم في مباني الإسلام وهي الزكاة والصيام والحج ؛ لأنها مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد يخفى إذ كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا يجحدها إلا معاند للإسلام ممتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع أمته .

مسألة : (وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب).

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي؛ لأنه كافر لا يقر على دينه فلم تحل ذبيحته كالوثني.

ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم فإنه لا يقر بالجزيـة ولا يسترق ولا يحل نكاح المرتدة .

إذا ثبت هذا فإنه إذا ذبح حيواناً لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حياً ؛ لأنه أتلفه عليه وحرمه وإن ذبحه بإذنه لم يضمنه ؛ لأنه أذن في إتلافه .

مسألة : (والصبي إذا كان له عشر سنين وعَقَلَ الإسلام فهو مسلم) . أما الصبي فيصح إسلامه في الجملة وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه . وقال الشافعي وزفر: لا يصح إسلامه حتى يبلغ؛ لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» (١). حديث حسن.

٠٠ ولأنه قول يثبت به الأحكام فلم يصح من الصبي كالهبة .

ولأنه أحد من رفع القلم عنه فلم يصح إسلامه كالمحنون والنائم.

ولأنه ليس بمكلف أشبه الطفل.

ولنا عموم قوله عليه السلام: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة »(٢)، وقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»(٢).

وقال عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهوِّدانه وينصِّرانه، حتى يعرب عنه لسانه. إما شاكرًا وإما كفورًا»(١) وهذه الأحبار يدخل في عمومها الصبي.

ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبي العاقل كالصلاة والحج.

ولأن الله دعا عباده إلى دار الإسلام وجعل طريقها الإسلام وجعل من لم يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأليم فلا يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله مع إجابته إليها وسلوكه طريقها ولا إلزامه بعذاب الله والحم عليه بالنسار وسد طريق النجاة عليه مع هربه منها.

ولأن ما ذكرنا إجماع فإن علياً رضي الله عنه أسلم صبياً وقال: سبقتكم إلى الإسلام طرًا صبيًا ما بلغت أوان حلمي

<sup>(</sup>۱) مىبق تخريجە ص: ۲٤٦.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطيراني في المعجم الكبير (٦٣٤٨) ٧: ٤٨. وأصله عند البخاري بلفظ: ((ما من عبد مال: لا إله إلا الله أنه مات على ذلك إلا دخل الجنة...) (١٩٨٩ه) ٥: ٣١٩ ٢٦ كتاب اللبلس، باب التياب البيض.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤) ١: ٩٤ كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك با لله شيئاً دخل الجنة...

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه البحاري في صحيحه (٢٥) ١ : ١٧ كتاب الإيمان ، باب هوفران تابواً وأقداموا الصلاة وآتوا الزكاة فنحلوا سيلهم.

وأخرَّحه مسلم في صحيحه (٢٢) ١ : ٥٣ كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إلـــه إلا الله كحمد . سدل الله ...

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (١٤٧٩٩) ٣: ٣٥٣ عن الحسن عن حابر.

ولهذا قيل: أول من أسلم من الرحال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء حديجة ومن العبيد بلال .

وقال عروة: أسلم علي والزبير وهما ابنا ثماني سنين وبايع النبي الله الزبير للسبع سنين أو ثمان سنين و لم يرد النبي عليه السلام على أحد إسلامه من صغير ولا كبير.

وأما قوله: «رُفع القلم عن ثلاثة»<sup>(۱)</sup> فلا حجة لهم فيه فإن هذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذلك والإسلام يكتب لــه لا عليه ويسعد بـه في الدنيـا والآخـرة فهـو كالصلاة تصح منه وتكتب لــه وإن لم تجـب عليــه وكذلـك غيرهـا مــن العبــادات المحضة .

فإن قيل: فالإسلام يوجب الزكاة عليه في مالــه ونفقـة قريبـه المسـلم ويحرمـه ميراث قريبه الكافر ويفسخ نكاحه .

قلنا: أما الزكاة فإنها نفع؛ لأنها سبب الزيادة والنماء وتحصين المسال والثواب.

وأما الميراث والنفقة فأمر متوهم وهو بجبور بميراثه من أقاربه المسلمين وسقوط نفقة أقاربه الكفار . ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما بحصل له من سعادة الدنيا والآخرة وخلاصه من شقاء الدارين والخلود في الجحيم فينزل منزلة الضرر في أكل القوت المتضمن فوت ما يأكله وكلفة تحريك فيه لما كان بقاؤه به لم يعد ضرراً والضر في مسألتنا في جنب ما يحصل من النفع أدنى من ذلك بكثير .

إذا ثبت هذا فإن الخرقي اشترط لصحة إسلامه شرطين:

أحدهما: أن يكون له عشر سنين ؛ لأن النبي عليه السلام أمر بضريه على الصلاة لعشر .

والثاني: أن يعقل الإسلام ومعناه أن يعلم أن الله ربه لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وهذا لا خلاف في اشتراطه فإن الطفل الذي لا يعقل لا يتحقـق منـه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٢٤٦.

اعتقاد الإسلام وإنما كلامه لقلقة بلسانه لا يدل على شيء. وأما اشتراط العشر فإن أكثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا ذلك و لم يحدوا له حداً من السن حكاه ابن المنافر عن أحمد؛ لأن المقصود متى حصل لا حاجة إلى زيادة عليه.

وروي عن أحمد إذا كان له سبع سنين فإسلامه إسلام وذلك لأن النبي الله قال : «مروهم بالصلاة لسبع» (١) فدل على أن ذلك حد لأمرهم وصحة عباداتهم فيكون حداً لصحة إسلامهم .

وقال ابن أبي شيبة: إذا أسلم وهـو ابن خمس سنين حعـل إسـلامه إسـلاماً ولعله يقول: إن علياً أسلم وهو ابن خمس؛ لأنه قد قيل إنه مــات وهـو ابـن ثمـاني وخمسين.

فعلى هذا يكون إسلامه وهو ابن خمس ؛ لأن مدة النبي عليه السلام منذ بُعث إلى أن مات ثلاث وعشرون سنة وعاش على بعده ثلاثين سنة فذلك ثلاث وخمسون فإذا ضممت إليها خمساً كانت ثمانياً وخمسون فإذا ضممت إليها خمساً كانت ثمانياً وخمسون .

وقال أبو أيوب: أحيز إسلام ابن ثلاث سنين من أصاب الحق من صغير أو كبير أحزناه وهذا لا يكاد يعقل الإسلان ولا يدري ما يقول؟ ولا يثبت لقوله حكم فإن وحد ذلك منه ودلت أحواله وأقواله على معرفته الإسلام وعلقه إياه صح منه كغيره.

مسألة : (فإن رجع وقال : لم أدر ما قلمت لم يلتفت إلى قولمه وأجبر على الإسلام) .

أما إذا أسلم الصبي وحكمنا بصحة إسلامه لمعرفتنا بعقله بأدلته فرجع وقــال : لم أدر ما قلت لم<sup>(۲)</sup> يقبل قوله و لم يبطل إسلامه الأول .

وعن أحمد أنه يقبل منه ولا يجبر على الإسلام. قبال أبو بكر: هـذا قبول محتمل؛ لأن الصبي في مظنة النقص فيجوز أن يكون صادقــاً. قبال: والعمــل علــي

أخرجه أبو داود في سنته (٩٩٤) ١: ١٣٣ كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة.
 وأخرجه أجمد في مسئلم (٩٦٨٩) ٢: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة من للغني ١٠: ٩١.

الأول ؛ لأنه قد ثبت عقله للإسلام ومعرفته به بأفعاله أفعال العقلاء وتصرفاته تصرفاتهم وتكلمه بكلامهم وهذا يحصل به معرفة عقله ولهذا اعتبرنا رشده بعد بلوغه بأفعاله وتصرفاته وعرفنا جنون المجنون وعقل العاقل بما يصدر عنه من أفعاله وأقواله وأحواله فلا يزول ما عرفناه بمجرد دعواه وهكذا كل من تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال لم يقبل إنكاره وكان مرتداً نص عليه أحمد في مواضع.

إذا ثبت هذا فإنه إذا ارتد صحت ردته وبهذا قال أبو حنيفة وهو الظاهر من مذهب مالك، وعند الشافعي لا يصح إسلامه ولا ردته. وعن أحمد مثله، وعن أحمد أيضاً يصح إسلامه ولا تصح ردته ؛ لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» (١) وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب ولا شيء ولو صحت ردته لكتبت عليه.

وأما الإسلام فلا يكتب عليه إنما يكتب له .

ولأن الردة أمر يوجب القتل فلم يثبت حكمه في حق الصبي كالزنا .

ولأن الإسلام إنما صح منه ؛ لأنه محض مصلحة أشبه الوصية والتدبير والردة تمحضت مضرة ومفسدة فلم يلزم صحتها منه ، فعلى هذا حكمه حكم من لم يرتد فإذا بلغ فإن أصر على الكفر كان مرتداً حينئذ .

مسألة : (ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد بلوغه ثلاثـة أيـام فـإن ثبت على كفره قتل) .

أما الصبي فلا يقتل سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة وسائر الحدود ولا يقتل قصاصاً فإذا بلغ وثبت على ردته ثبت حكم الردة حينئذ فيستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل سواء قلنا أنه كان مرتداً قبل بلوغه أو لم نقل وسواء كان مسلماً أصلياً فارتد أو كان كافراً فأسلم صبياً ثم ارتد.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٢٤٦.

مسألة: (وإذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب لم يجز عليهما ولا على أحد من أولادهما عمن كانوا قبل الردة رق).

\* أما الرق فلا يجري على المرتد سواء كمان رجلاً أو امرأة وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام وبهذا قال الشافعي لقوله عليه السلام: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (١).

ولأنه لا يجوز إقراره على كفره فلم يجز استرقاقه كالرجل، وأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا<sup>(۲)</sup> قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعاً لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة؛ لأن الإسلام يعلو وقد يتبعونهم في الإسلام ولا يتبعونهم في الكفر فلا يجوز استرقاقهم صغاراً؛ لأنهم مسلمون ولا كباراً؛ لأنهم ثبتوا على الكفر فلا يجوز استرقاقهم صغاراً؛ لأنهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم إسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم في الاسترقاق وتحريم الاسترقاق . وأما من حدث بعد الردة فهو محكوم بكفره ؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين ويجوز استرقاقه ؛ لأنه ليس بمرتد نص عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر . قال صاحب المغني : ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم ولا يقرون بالجزية ولا يقرون بالجزية ولا يقرون باللاسترقاق وهذا مذهب الشافعي .

ولنا أنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام فحاز استرقاقهم كولد الحربيين بخلاف آبائهم .

فعلى هذا إذا وقع في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه حكم سائر أهل الحرب وإن كان في دار الإسلام لم يقر بالجزية وكذلك لو بذل الجزية بعد لحوقه بدار الحرب لم يقر بها ؛ لأنها انتقل إلى الكفر بعد نزول القرآن وأما من كان حملاً حال ردته أبويه فظاهر كلام الخرقي أنه كالحادث بعد كفره ؛ لأن أكثر الأحكام إنما تتعلق به بعد الوضع فكذلك هذا الحكم .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۸۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولد، وما أثبتناه من للغني ١٠: ٩٣.

مسألة: (ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثاً فإن لم يتب قتل).

قوله: الذين وصفت يعني الذين ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم فلا يسترقون ومتى قدر على الزوجين أو على أولادهما استتيب من كان منهم بالغاً عاقلاً فإن لم يتب قتل ومن كان غير بالغ انتظر بلوغه ثم استتيب فإن لم يتب قتل وينبغي أن يحبس حتى لا يهرب.

مسألة: (ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعاً له).

وبهذا قال الشافعي؛ لأن الولد يتبع أبويه في الدين فإذا اختلفا وحب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية .

ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى ويترجح الإسلام بأشياء: منها: أنه دين الله الذي رضيه لعباده وبعث به رسله دعاة لحلقه إليه .

ومنها: أنه تحصل به الشهادة في الدنيا والآخرة ويتخلص بـه في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء الجزية وفي الآخرة من سخط الله وعذابه.

ومنها: أن الدار دار الإسلام يحكم بإسلام لقيطها ومن لا يعرف حالـه فيهـا وإذا كان محكوماً بإسلامه أجبر عليه إذا امتنع منه بالقتل كولد المسلمين.

ولأنه مسلم فإذا رجع في إسلامه وجب قتله لقوله عليه السلام : «مـن بـدَّل دينه فاقتلوه »(۱) وبالقياس<sup>(۲)</sup> على غيره .

مسألة: (وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له الميراث وكان مسلماً بموت من مات منهما).

يعني إذا مات أحد أبوي الولد الكافرين صار الولد مسلماً بموته وقسم له الميراث وأكثر الفقهاء على أنه لا يحكم بإسلامه بموتهما ولا موت أحدهما ؛ لأنه يثبت كفره تبعاً ولم يوجد منه إسلام ولا ممن هو تابع لـ فوجب إبقاؤه على ما كان عليه .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۸۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بالقياس، وما أثبتناه من للغني ١٠: ٩٦.

ولأنه لم ينقل عن النبي الله ولا عن أحد من خلفائه أنه أجبر أحداً من أهل الذمة على الإسلام بموت أبيه مع أنه لم يخل زمنهم عن موت بعض أهل الذمة عن يتيم ؟

ولنا قول النبي عليه السلام : «كل مَولُود يُولد على الفِطْرَة . فــأبواهُ يُهوِّدانه ، وينصِّرانه ، ويمحِّسانه »(١) متفق عليه .

فجعل كفره بفعل أبويه فإذا مات أحلهما انقطعت التبعية فوجب إبقاؤه على الفطرة التي ولد عليها، وأن المسألة مفروضة فيمن مات أبوه في دار الإسلام وقضية الدار الحكم بإسلام أهلها ولذلك حكمنا بإسلام لقيطها وإنما ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان فإذا عدما أو أحدهما وجب إبقاؤه على حكم الدار لانقطاع تبعيته لمن يكفر بها، وإنما قسم له الميراث ؛ لأن إسلامه إنما ثبت بموت أبيه الذي استحق به الميراث فهو سبب لهما فلم يتقدم الإسلام المانع من الميراث على استحقاقه .

ولأن الحرية المعلقة بالموت لا توجب الميراث فيما إذا قال سيد العبد له: إذا مات أبوك فأنت حر فمات أبوه فإنه يعتق ولا يرث فيحب أن يكون الإسلام المعلق بالموت لا يمنع الميراث وهذا فيما إذا كان في دار الإسلام ؛ لأنه متى انقطعت تبعيته لأبويه أو أحدهما ثبت له حكم الدار ، فأما دار الحرب فلا يحكم بإسلام ولد الكافرين فيها بموتهما ولا موت أحدهما ؛ لأن الدار لا يحكم بإسلام أهلها ولذلك لم يحكم بإسلام لقيطها .

مسألة : (ومن شُهِدَ عليه بالردة فقال : ما كفرتُ . فإن شهد أن لا إلـــه إلا الله وأن محمداً رسول الله لم يُكْشَفُ عن شيء) .

الكلام في هذه المسألة في حكمين:

أحدهما: أنه إذا شهد عليه بالردة من تثبت الردة بشهادته فأنكر لم يقبل إنكاره واستتيب فإن تاب وإلا قتل وحكى عن بعض أصحاب أبى حنيفة أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٩٣) ١: ٤٥٦ كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلي عليه... عليه... وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٥٨) ٤: ٢٠٤٧ كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة...

إنكاره يكفي في الرحوع إلى الإسلام ولا يلزمه النطق بالشهادة ؛ لأنه لـو أقـر بالكفر ثم أنكره قبل منه و لم يكلف الشهادتين كذا هاهنا .

ولعا ما روى الأثرم بإسناده عن علي «أنه أتي برجل عربي قد تنصَّر فاستتابه فأبي أن يتوب فقتله . وأتي برهط يصلون وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول ، فححدوا وقالوا : ليس لنا دين إلا الإسلام فقتلهم و لم يستتبهم . ثم قال : أتدرون لم استتبت النصراني ؟ استتبته ؛ لأنه أظهر دينه ، وأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة فإنما قتلتهم ؛ لأنهم ححدوا ، وقد قامت عليهم البينة ».

ولأنه قد ثبت كفره فلم يحكم بإسلامه بدون الشهادتين كالكافر الأصلي .

ولأن إنكاره تكذيب للبينة فلم يسمع كسائر الدعاوى ، وأما إذا أقسر بالكفر ثم أنكر فيحتمل أن نقول فيه كمسألتنا وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الحد وجب بقوله فقبل رجوعه عنه وما ثبت بالبينة لم يثبت بقوله فلا يقبل رجوعه عنه وإن ثبت ببينة لم يقبل رجوعه .

الحكم الثاني: أنه إذا ثبتت ردته بالبينة أو غيرها فشهد أن لا إلىه إلا الله وأن محمداً رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به وحلي سبيله ولا يكلف لإقرار بما نسب إليه ؛ لقوله عليه السلام: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على لله » (1) متفق عليه .

ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك إسلام المرتد ولا حاجة مع بُوت إسلامه إلى الكشف عن صحته ردته ، وكلام الخرقي محمول على من كفر بحد الوحدانية أو ححد رسالة محمد الوحدانية أو ححد رسالة محمد الله أو ححده ومن أقر برسالة محمد عليه السلام هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما ححده ومن أقر برسالة محمد عليه السلام وأنكر كونه مبعوثاً إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمداً رسول الله بل الحلق أجمعين أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام وإن زعم أن

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۸۷.

عمداً رسول مبعوث بعد غير هذا لزمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله ؟ لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده ، وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما ححده ويعيد الشهادتين ؛ لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده ، وكذلك إن جحد نبياً أو آية من كتاب الله أو كتاباً من كتبه أو ملكاً من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله ، أو استباح محرماً فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده . وأما الكافر بجحد الدين من أصله إذا شهد أن محمداً رسول الله واقتصر على ذلك ففه , وايتان :

أحدهما: يحكم بإسلامه؛ لأنه روي «أن يهودياً قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم مات فقال النبي عليه السلام: صلوا على صاحبكم»(١).

ولأنه لا يقر برسالة محمد ﷺ إلا وهو مقر بمن أرسله وبتوحيده ؛ لأنه صدق النبي ﷺ فيما حاء به وقد حاء بتوحيده .

والثانية: أنه إن كان مقراً بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه ؛ لأن توحيد الله ثابت في حقه وقد ضم إليه الإقرار برسالة محمد عليه السلام فكمل إسلامه ، وإن كان غير موحد كالنصارى والمحوس والوثنيين لم يحكم بإسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله ، وبهذا حاءت أكثر الأحبار وهو الصحيح ؛ لأن من ححد شيئين لا يزول ححدهما إلا بإقراره بهما جميعاً ، وإن قال : أشهد أن النبي رسول الله لم يحكم بإسلامه ؛ لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا .

مسألة : رومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق وتتم له ثلاثـة أيـام مـن وقت ردته فإن مات في سكره مات كافراً).

اختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه في ردة السكران فروي عنه أنها تصح . قال أبو الخطاب : وهو أظهر الروايتين عنه وهـو مذهـب الشافعي ،

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه هكذا. وأصله في صحيح البخاري بلفظ: ((كان غلام يهودي بخدم النبي للله فعرض فأتناه النهي الله على الله وهو عنده نقال له: أطع أبا القاسم الله فعال فعال له: أطع أبا القاسم الله فعال له الله وهو عنده نقال له: أطع أبا القاسم الله فعال الله الله وهو يقول الحمد الله الله الله الله النار ((١٢٩٠) ١: ٤٥٥ كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصيي فعات...

وعنه لا تصح وهو قول أبي حنيفة ؛ لأن ذلك يتعلق بالاعتقاد والقصد والسكران لا يصح عقده فأشبه المعتوه.

والأنه زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم.

ولأنه غير مكلف فلم تصح ردته كالجحنون. والدليل على أنه غير مكلف أن العقل شرط في التكليف وهو معدوم في حقه ولهذا لم تصح استنابته.

ولنا أن الصحابة قالوا في السكران : إذا سكر هـ لدى ، وإذا هـ لدى افـ ترى ، فخدوه حد المفتري فأو حبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره وأقاموا مظنتها مقامها .

ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي، وقولهم ليس بمكلف ممنوع فيإن الصلاة واحبة عليه وكذلك سائر أركان الإسلام ويأثم بفعل المحرمات وهذا معنسى التكليف.

ولأن السكران لا يزول عقله بالكلية ولهذا يتقي المحذورات ويفرح بما يسره ويساء بما ضره ويزول سكره عن قرب من الزمان فأشبه الناعس بخلاف النائم والمجنون وأما استتابته فتؤخر إلى حين صحوه ليكمل عقله ويفهم ما يقال له وتنزال شبهته إن كان قد قال الكفر معتقداً له كما تؤخر استتابته إلى حين زوال شدة عطشه وجوعه ويؤخر الصبي إلى حين بلوغه وكمال عقله .

ولأن القتل جعل للزجر ولا يحصل الزجر في حال سكره وإن قتله قاتل في حال سكره لم يضمنه ؟ لأن عصمته زالت بردته وإن مات أو قتل لم ترثه ورثته ولا يقتله حتى تتم له ثلاثة أيام ابتداؤها من حين ارتد ، فإن استمر سكره أكثر من ثلاثة أيام لم يقتل حتى يصحو ثم يستتاب عقيب صحوه فإن تاب وإلا قتل في الحال وإن أسلم في سكره صح إسلامه ثم يسأل بعد صحوه فإن ثبت على إسلامه فهو مسلم من حين أسلم ؟ لأن إسلامه صحيح وإن كفر فهو كافر من الآن ؟ لأن إسلامه صح وإنما يسأل استظهاراً وإن مات بعد إسلامه في سكره مات مسلماً .

# كناب الحلود

الزنا حرام وهو من الكبائر العظام بدليل قول الله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ﴿ [الإسراء:٣٣]. وقال: ﴿والذين لا يَدْعُون مع الله إلها الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق الثامًا ﴿ يضاعفُ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ﴾ [الفرقان:٦٨-٢٩].

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جُلدا ورُجما حتى يُمُوتا ، في إحدى الروايتين عن أبسي عبدا الله . والرواية الأخرى: يُرجمان ولا يُجلدان) .

هذه المسألة تشتمل على ثلاثة أحكام:

أحدها: في وجوب الرجم على الزاني المحصن سواء كان رجلاً أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الحوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب لقوله تعالى: ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ [النور:٢]، وقالوا: لا يجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لأحبار آحاد يجوز الكذب فيها.

ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير حائز .

أخرجه البخاري في صحيحه (٤٢٠٧) ٤: ١٦٢٦ كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿فلا تجعلوا الله أنتم تعلمون ﴾.
 أنناداً وأنتم تعلمون ﴾.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٦) ١: ٩٠ كتاب الإيمان، باب كون الشرك أتبح الذنوب وبيان أعظمها بعده.

ولنا أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله على ما سنذكره في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله على ما سنذكره في أثناء الكتاب في مواضقه إن شاء الله تعالى. وقد أنزله الله في كتابه. وإنما نسخ رسمه دون حكمه، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «إن الله بعث محمدًا على بالحق، وأنزل عليه الكتاب. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم رسول الله على ورجمنا بعده. فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بـ ترك فريضة أنزلها الله. فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. وقد قرأ بها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» (١) متفق عليه.

وأما آية الجلد فنقول بها فإن الزاني يجب حلده فإن كان ثيباً رجم مع الجلد والآية لم تتعرض لنفيه وإلى هذا أشار على عليه السلام حين حلد شراحة أثم رجمها وقال: «حلدتها بكتاب الله ثم رجمتها بسنة رسول الله» أثم لو قلنا: إن الثيب لا يجلد لكان هذا تخصيصاً للآية العامة وهذا سائغ بغير خلاف فإن عمومات القرآن في الآيات كلها مخصصة. وقولهم أن هذا نسخ ليس بصحيح إنما هو تخصيص، ثم لو كان نسخاً لكان نسخاً بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه.

الحكم الثاني: أنه يجلد ثم يرجم في إحدى الروايتين فعل ذلك على وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر ذكر ذلك عبدالعزيز عنهم واختاره وبه قال الحسن وإسحاق وداود وابن المنذر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٤٢) ٦: ٣٠٥٣ كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٤١٧ كتاب الحدود ، باب رجم النيب في الزنا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سراحة. وما أثبتناه من المغني ١٢١. وهكذا وردت في الأصل في المواضع التالية.

<sup>(</sup>٣) حَديث شَراحةَ أخرجَه البيهقي في السَّن الكبرى ٤: ٩١ كتابَ الجنائز ، بابّ الصلاة على من قتلته الحدود.

والرواية الثانية: يرحم ولا يجلد روي عن عمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا، وروي عن ابن مسعود أنه قال: «إذا اجتمع حدان فيهما القتل، أحاط القتل بذلك»

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، واختاره أبو إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم ونصراه في سننهما؛ لأن حابراً روى أن النبي الله رحم ماعزاً ولم يجلده (۱)، ورحم الغامدية ولم يجلدها وقال: «واغدُ يا أنيسُ إلى امرأةِ هذا فإن اعترفتُ فارجمها»(۱) متفق عليه ولم يأمره بجلدها.

وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ فوجب تقديمه .

قال الأثرم: سمعت أبا عبدا لله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نــزل وأن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله الله الله عليه معر رحم ولم يجلد، ونقل عنه إسماعيل بن سعيد نحو هذا.

ولأنه حد فيه قتل. فلم يجتمع معه جلد كالردة.

ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه فالحد الواحد أولى .

ووجه الرواية الأولى وهي أصح قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة ﴿ [النور:٢]، وهذا عام شم حاءت السنة بالرجم في حق النيب والتغريب في حق البكر فوجب الجمع بينهما وإلى هذا أشار علي بقوله: حلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﴿ وقد صرح النبي ﴿ بقوله في حديث عبادة: ﴿ والنيب بالنيب الجلد والرجم ﴾ وهذا الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله، والأحاديث الباقية ليست صريحة فإنه ذكر الرحم ولم يذكر الجلد فلا يعارض به الصريح بدليل أن التغريب يجب بذكره في هذا الحديث وليس عذكور في الآية.

ولأنه زان فيجلد كالبكر .

<sup>(</sup>١) حديث رجم ماعز سيأتي تخريجه ص: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٥) ٢: ٩٧١ كتاب المشروط، باب المشروط التي لا تحل في الحلود. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٤ كتاب الحلود، باب من اعترف على نفسه بالزني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٠) ٣ : ١٣١٦ كتاب الحدود ، باب حد الزني.

ولأنه قد شرع في حق البكر عقوبتان الجلد والتغريب فيشرع في حق المحصن أيضاً عقوبتان الجلد والرحم فيكون الرحم مكان التغريب.

فعلى هذه الرواية يبدأ بالجلد أولاً ثم يرحم فإن والى بينهما حاز؛ لأن إتلافه مقصود فلا تضر الموالاة بينهما وإن حلده يوماً ورجمه في آخر حاز «فإن علياً حلد شراحة يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة ثم قال: حلدتها بكتاب الله ثم رجمتها بسنة رسول الله ﷺ»(۱).

ُ الحكم الثالث: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم وفي حديث عمر: «إن الرجم حق على من زنا وقد أحصن »(٢).

وقال عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث -ذكر منها: أو زنا بعد إحصان »(۲).

### فصل

وللإحصان شروط سبعة :

أحدها: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه؛ لأن النبي عليه السلام قال: «الثيبُ بالثيب الجلدُ والرحم» والثيابة تحصل بالوطء في القبل فوحب اعتباره ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك؛ لأن هذا لا تصير به المرأة ثيباً ولا بد من أن يكون وطءاً حصل به تغييب لخشفة في الفرج؛ لأن ذلك حد الوطء الذي تتعلق به أحكام الوطء.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٤١) ٢: ٢٥٠٣ كتاب المحارين، باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٤١٧ كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٠٥٤) ٤: ١٧٠ كتاب الديات ، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.
 وأخرجه الترمذي في حامعه (٢١٥٨) ٤: ٢٠ كتاب الفتن ، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ٣٩٩.

الثاني: أن يكون في نكاح؛ لأن النكاح يسمى إحصاناً بدليل قوله تعالى: 
والمحصنات من النساء [النساء: ٢٤] يعني: المتزوجات. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا ولا نعلم خلافاً في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه.

الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا ، وهـذا قـول أكثر أهـل العلـم منهـم أبـو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي فإن دعي إلى نكاح فاسـد فليس بحصن ؛ لأنـه وطـء في غير ملك. فلم يحصل به الإحصان ؛ كوطـء الشبهة .

الرابع: الحرية؛ وهي شرط في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو ثور: العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا زنيا إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك، وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن إذا زنا يرجم وإن كان تحته أمة لم يرجم وهذا قول يخالف النص والإجماع فإن الله تعالى قال: هوفإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العلماب [النساء: ٢٥] والرجم لا يتنصف، وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد قبله إلا أن يكون إذا عتقا بعد الإصابة فهذا فيه احتلاف وقد وافق الأوزاعي على أن العبد إذا وطئ الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين وهو قول الجمهور.

الخامس: العقل.

السادس: البلوغ فلو وطئ وهو صبي أو بحنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنًا وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال الشافعي ؛ لقوله عليه السلام: «والثيب بالثيب حلد مائة والرجم» (١) فاعتبر الثيوبة خاصة، ولـو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله. وهو خلاف الإجماع.

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص: ۳۹۹.

السابع: أن يوحد الكمال فيهما جميعاً حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملاً مصار محصناً إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها .

ولنا أنه وطء لم يحصن أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري.

ولأنه متى كان أحدهما ناقصاً لم يكمل الوطء فلا يحصل به الإحصان كما لوكانا غير كاملين .

ولا يشترط الإسلام في الإحصان وبهذا قال الزهري والشافعي .

فعلى هـذا يكـون الذميـان محصنين وإن تـزوج المسـلم ذميـة فوطئهـا صـــارا محصنين. وعن أحمد أن الذمية لا تحصن المسلم، وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن ابن عمـرروى أن النبي الله قال: «من أشرك با لله فليس بمحصن»(١).

ولأنه إحصان من شرطه الحرية فاشترط له الإسلام كإحصان القذف.

ولأن الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمي فيجب أن يستويا في الحد.

فإن قيل: إنما رجم النبي عليه السلام اليهوديين بحكم التوراة بدليل أنه راجعها فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم أقامه فيهم، وفيها أنزل الله: ﴿إِنَّا أَنزلْنَا الله لله عليهم النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الله [المائدة: ٤٤].

قلنا: إنما حكم عليهم بما أنزل الله إليه بدليل قوله: ﴿وَفَاحِكُم بِينَهُم بَمَا أَنْزَلُ اللهُ وَلَا تَتْبَعُ أَهُواءُهُم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ﴾ [المائدة :٤٨].

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٩) ٣ : ١٣٢٦ كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه (١٩٩) ٣: ١٤٧ كتاب الحدود والديات وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٩٠١) ٢ : ٢٦٧٢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما ذكر النبي الله المحام. وحض على اتفاق أهل العلم.

ولأنه لا يشرع للنبي الحكم بغير شريعته ولو ساغ ذلك له لساغ لغيره ، وإنما راجع التوراة ليعرفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم وأنهم تاركون لشريعتهم مخالفون لحكمهم. ثم هذا حجة لنا فإن حكم الله في وجوب الرجم إن كان ثابتاً في حقهم يجب أن يحكم به عليهم فقد ثبت وجوب الإحصان منهم فإنه لا معنى له سوى وجوب الرجم على من زنا منهم بعد وجود شرط الإحصان منه ، وإن منعوا ثبوت الحكم في حقهم فلم حكم به النبي عليه السلام .

مسألة : (ويُغسُّلان ، ويُكفُّنان ، ويُصلِّي عليهما ، ويُدفنان) .

لا حلاف في تغسيلهما ودفنهما وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما. قــال أحمد: سئل علي عن شــراحة وكـان رجمها فقـال: «اصنعـوا بهـا كمـا تصنعـون .موتاكم. وصلى على شراحة »(١).

وقال مالك: من قتله الإمام في حد لا يصلي عليه؛ لأن حابراً قال في حديث ماعز: «فرُجم حتى مات فقال له النبي ﷺ حيراً و لم يصل عليه»<sup>(٢)</sup> متفق عليه.

ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين في حديث الجهنية: «فأمر بها النبي عليه السلام فرُجمت. ثم أمرهم فصلوا عليها. فقال عمر: يا رسول الله! أنصلي عليها وقد زنت؟ فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قُسِمَتْ بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وَجَدْتَ أفضل من أن جَادَتْ بنفسها» (۳). ورواه الترمذي وفيه: «فرجمت وصلى عليها» وقال: هو حديث حسن صحيح.

وقال النبي ﷺ: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله»°.

ولأنه مسلم لو مات قبل الحد صُلي عليه . فيصلى عليه بعده ؛ كالسارق .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۳۹۸.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٣٤) ٦: ٢٥٠٠ كتاب المحاريين ، باب الرحم بالمصلى.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٣١٨ كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا. نحوه.
 ولفظ: «ولم يصل عليه » ليس موجوداً في البخاري ومسلم . بل في البخاري أنه صلى عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٤٠) ٤: ١٥١ كتاب الحدود ، باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النرمذي في جامعه (١٤٣٥) ٤ : ٤٢ كتاب الحلود ، باب تربص الرحم بالحبلي حتى تضع.

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص: ٣٧٧.

وأما خبر ماعز فيحتمل أن النبي للله لم يحضره أو اشتغل عنه بـأمر أو غـير ذلك فلا يعارض ما رويناه .

هسألة : (وإذا زنى الحر البكر ، جُلد مائة ، وغُرّب عاماً وكذلك المرأة) .

يعني من لم يحصن وإن كان ثيباً وقد ذكرنا الإحصان وشروطه ولا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصناً وقد حاء بيان ذلك في كتاب الله بقوله: ﴿ الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة ﴿ النور: ٢]، وجاءت الاحاديث عن النبي عليه السلام موافقة لما جاء به الكتاب، ويجب مع الجلد تغريب عاماً في قول جمهور العلماء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وبه قال أبي وأبو ذر وابن مسعود وابن عمر وبه قال الشافعي وإسحاق. وقال مالك: يغرّب الرجل دون المرأة ؟ لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة.

ولأنها إما أن تغرّب بمحرم أو بغير محرم ، لا يجوز التغريب بغير محــرم ؛ لقــول رسول الله ﷺ : «لا يحلُ لامرأةٍ تؤمنُ با لله واليــوم الآخــر أن تُســافرَ مسـيرةَ يــومٍ وليلةٍ إلا مع ذي محرم »(١) .

ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجوز وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان ونفي من لا ذنب له وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به كما لو زاد ذلك على الرجل والخبر الخاص في التغريب إنما هو في حق الرجل وكذلك فعل الصحابة، والعام يجوز تخصيصه ؛ لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه فإنه دل بمفهومه على أنه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك وفوات حكمته ؛ لأن الحد وجب زجراً عن الزنا(") وفي تغريبها إغراء به وتمكين منه مع أنه في حق الثيب قد يخصص بإسقاط الجلد في قول الأكثرين فتخصيصه هاهنا أولى .

أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٣٨) ١: ٣٦٩ أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٣٩) ٢: ٩٧٧ كتاب الحج، باب سفر للرأة مع محرم إلى حج وغيره.
 (٢) في الأصل: الزاني ، وما أثبتاه من للغني ١٠: ١٣٤.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لأن علياً قال: «حسبُهما من الفتنة أن يُنفيًا»(١).

\* وعن عمر «أنه غرَّب ربيعة بـن أمية بـن خلـف في الخمـر إلى خيـبر، فلحـق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أُغرِّبُ مسلماً بعد هذا أبداً » (٢).

ولأن الله تعالى أمر بالجلد دون التغريب فإيجاب التغريب زيادة على النص.

ولنا ما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني خذوا عني خذوا عني . قد جعل الله له الله الله عني . قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفسي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (٢) . رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي .

وعن أبي هريرة وزيد بن حالد أنهما قالا: «إن رحلاً من الأعراب أتى رسول الله فقال: يا رسول الله فقال إلا قضيت لي بكتاب الله فقال رسول الله فقال رسول الله فقال رسول الله فقال أخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله في: قل قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته. وإني أحبرت أن على ابني الرحم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرحم. فقال رسول الله في والذي نفسي بيده! لاقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والعنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس لرحل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله في فرجمت »(1) رواه الجماعة.

⇦

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٣٢٧) ٧: ٣١٥ كتاب الطلاق ، باب النفي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٣٢٠) ٧: ٣١٤ الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٩٠) ٣: ١٣١٦ كتاب الحدود ، باب حد الزني. وأخرجه أبو داود في سننه (٤٤١٥) ٤: ١٤٤ كتاب الحدود، باب في الرجم. وأخرجه الزمذي في حامعه (١٤٣٤) ٤: ٤١ كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على النيب. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٥٠) ٢: ٨٥٧ كتاب الحدود، باب حد الزنا. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٢١٥٨) طبعة إجاء الذات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٥) ٢ : ٩٧١ كتاب الشروط ، باب الشروط التي لا تحل في الحدود. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٧) ٣ : ١٣٢٥ كتاب الحدود ، باب من اعترف علي نفسه بالزني. وأخرجه أبو داود في سننه (٤٤٤٥) ٤: ١٥٣ كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر الني ظلمة برجمها من جهينة. وأخرجه العومذي في جامعه (١٤٣٣) ٤: ٣٩ كتاب الحدود، باب ما حاء في الرحم على الثيب. وأخرجه النسائي في سننه (٥٤١٠) ٢: ٣٩ كتاب آداب القضاة، صون النساء عن بحلس الحكم.

قال مالك: العسيف: الأحير. وهذا يدل على أن هذا كان مشهوراً عندهم من حكم الله وقضاء رسول الله في وقد قيل: إن الذي قال له هذا هو أبو بكر وعمر؟

ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعاً.

ولأن الخبر يدل على عقوبتين في حق الثيب فكذلك في حق البكر ، وما رووه عن علي لا يثبت لضعف رواته وإرساله ، وقول عمر : «لا أغرب بعده مسلماً »(۱) فيحتمل أنه أراد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربية فيه ، وقول مالك يخالف عموم الخبر والقياس ؛ لأن ما كان حداً في الرجل يكون حداً في المرأة كسائر الحدود ، وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها ، وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم ، والقياس على سائر الحدود لا يصح ؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها بخلاف هذا الحد ويمكن قلب هذا القياس بأنه حد فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل كسائر الحدود .

مسألة: (وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خسين جلدة ولم يغربا).

أما العبد والأمة فحدهما خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء منهم عمر وعلي وابن مسعود والحسن وأبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال ابن عباس وطاووس وأبو عبيد: إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد ولا حد على غيرهما؛ لقول الله: ﴿ وَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنَ أَتِينَ بِفَاحَشَةَ فَعَلِيهِنَ نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: ٢٥] فدليل خطابه أنه لا حد على غير المحصنات. وقال داود: على الأمة نصف الحد إذا زنت بعدما زوجت وعلى العبد حلد مائة بكل حال وفي الأمة إذا لم تزوج روايتان:

ب وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٤٩) ٢: ٨٥٢ كتاب الحلود، باب حد الزنا. وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٥٩٠) طبعة إحياء النراث. (١) سبق تخريجه ص: ٤٠٥.

إحداهما: لا حد عليها.

والأحرى: تجلد مائة ؛ لأن قول الله: ﴿ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلنة ﴾ [النور:٢] عام خرجت منه الأمة المحصنة بقوله: ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ [النساء:٢٥] فيبقى العبد والأمة التي لم تحصن على مقتضى العموم ويحتمل دليل الخطاب في الأمة أن لا حد عليها كقول ابن عباس. وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد، وإن أحصنا فعليهما الرجم ؛ لعموم الأحبار فيه ؛ لأنه حد لا يتبعض فوجب تكميله كالقطع في السرقة.

ولنا ما روى الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن أبي هريرة وزيد بن حالد وشبل قالوا: «سُئلَ رسول الله ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إذا زنت فاحلدوها، ثم إن زنت فاحلدوها، ثم إن زنت فاحلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضَفِير» (١) متفق عليه .

قال الزهري: وهذا نص في حلد الأمة إذا لم تحصن وهو حجة على ابن عباس وموافقيه وداود وجعل داود عليها مائة إذا لم تحصن وخمسين إذا كانت محصنة خلاف ما شرع الله فإن الله ضاعف عقوبة المحصنة على غيرها فجعل الرجم على المحصنة والجلد على البكر وداود ضاعف عقوبة البكر على المحصنة واتباع شرع الله أولى. وأما دليل الخطاب فقد روي عن ابن مسعود أنه قال: إحصانها إسلامها وأقرأها بفتح الألف ثم دليل الخطاب إنما يكون دليلاً إذا لم يكن للتخصيص (٢) بالذكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم ومتى كانت له فائدة أخرى لم يكن دليلاً مثل أن يخرج مخرج الغالب أو للتنبيه أو لمعنى من المعاني ولهذا قال الله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجورهم وقال: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم النساء: ٢٣] وحمرهم وقال: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم النساء: ٢٣] وحمرهم وقال: ﴿

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٤٧) ٦: ٢٥٠٩ كتاب المحارين، باب إذا زنت الأمة. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٣) ٣: ١٣٢٩ كتاب الحلود، باب رحم اليهود أهل اللمة في الزني. (٢) في الأصل: بالتخصيص. وما أثبتناه من المغني ١٠: ١٤٤.

حلائل الأبناء (١) من الرضاع وأبناء الأبناء وقال: ﴿ فليس عليكم حناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ [النساء:١٠١] وأبيح القصر بدون الخوف.

وأما العبد فلا فرق بينه وبين الأمة فالتنصيص على أحدهما يثبت حكمه في حق (٢) الآخر كما أن قول النبي عليه السلام: «من أعتق شِركاً له في عبد» ثبت حكمه في حق الأمة ثم إن المنطوق أولى منه على كل حال. وأما أبو ثور فخالف نص قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنَ أَتِينَ بِفَاحِشَةً فَعَلَيْهِنَ نَصِفَ مَا عَلَى المُحَصَنَاتُ مِنَ العَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] وعمل به فيما لم يتناوله النص وخرق الإجماع في إيجاب الرحم على المحصنات كما حرق داود الإجماع في تكميل الجلد على العبيد وتضعيف حد الإبكار على المحصنات.

مسألة: (والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر).

لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها حراماً لا شبهة له في وطئها أنه زان يجب عليه حد الزنا إذا كملت شروطه، والوطء في الدبر مثله في كونه زنا ؛ لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ملك فكان زنا كالوطء في القبل.

ولأن الله تعالى قال: ﴿وَوَالَّتِي يَأْتَينَ الفَاحَشَـةَ مَـنَ نَسَـائُكُم﴾ [النساء:١٥] ثـم بين النبي عليه السلام «أنه قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام »(١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الآباء ، وما أثبتناه من للغني ١٠: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة من للغني ١٠: ١٤٤.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٨٦) ٢: ٨٩٢ كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء.

وأخرَجه مسلم في صحيحه (١٥٠١) ٣: ١٢٨٦ كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ٤٠٥.

والوطء في الدبر فاحشة بقول الله في قوم لـوط: ﴿ آتُـأَتُونَ الفَاحَشَـةُ ﴾ [الأعراف: ٨٠] يعني الوطء في أدبار الرحال ويقال أول ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن ثم صاروا إلى ذلك في الرحال .

مسألة : (ومن تَلَوَّطَ قُتِلَ ، بكراً كان أو ثيباً في إحدى الروايتين ، والأخرى حكمه حكم الزاني) .

أجمع أهل العلم على تحريم اللواط وقد ذمه الله في كتابه وعاب من فعله وذمه رسول الله في فقال الله: ﴿ ولوطاً إِذَ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴿ إِنكم لتأتون الرحال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ﴾ [الأعراف: ٨٠-٨١].

وقال النبي عليه السلام: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قومٍ لُوط. قالها ثلاثاً »(١). واختلفت الرواية عن أحمد في حده فعنــه أن حــده الرحــم بكَـراً كــان أو ثيبــاً وهذا قول على وابن عبلس وجابر بن زيد وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه.

والرواية الثانية: أن حده حد الزنا وبه قال سعيد بن المسيب وأبو يوسف ومحمد وهو المشهور من قولي الشافعي؛ لأن النبي الله قال: «إذا أتى الرحلُ الرجلُ فهما زانيان »(٢).

ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك. فكان زنا؛ كالإيلاج في فرج المرأة.

وإذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه .

ولأنه فاحشة فكان زنا كالفاحشة بين الرحل والمرأة ، وروي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بتحريق اللوطي ، وهو قول ابن الزبير ؛ لما روى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد «أنه وحد في بعض ضواحي العرب رحلاً يُنْكَحُ كما تُنْكَحُ المرأة ، فكتب إلى أبي بكر ، فاستشار أبو بكر الصحابة فيه ، فكان عليَّ أشلَّهُم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٩١٠) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ : ٢٣٣ كتاب الحدود ، باب ما جاء في حد اللوطي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سلَّيمان، وما أتبتناه من السنن الكبرى.

قولاً فيه فقال: ما فعل هذا إلا أُمَّةٌ واحدة من الأمم، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يُحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى حالد بذلك، فحرَقَه»(١).

وقال الحكم وأبو حنيفة: لا حد عليه ؛ لأنه ليس بمحل للوطء أشبه غير لفرج.

ووجه الرواية الأولى قول النبي ﷺ : «مـن وجدتمـوهُ يعمـلُ عمـلَ قـومِ لـوطٍ فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به »(۲) . رواه أبو داود .

وفي لفظ: «فارجموا الأعلى والأسفل»<sup>(٣)</sup>.

ولأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته، واحتج أحمد بعلى أنه كان يرى رجمه .

ولأن الله عذَّب قوم لـوط بـالرجم فيجـب أن يعـاقب مـن فعـلَ فعلهـم بمثـل عقوبتهم . وقول من أسقط الحد عنه يخالف النـص والإجمـاع وقيـاس الفـرج علـى غيره لا يصح لما بينهما من الفرق .

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أحنبي؛ لأن الذكر ليس محل لوطء الذكر فلا يؤثر ملكه له ولو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها كان عرماً لا حد فيه؛ لأن المرأة محل للوطء في الجملة وقد ذهب بعض العلماء إلى حله فكان ذلك شبهة مانعة من الحد بخلاف التلوط.

مسألة : (ومن أتى بهيمة أُدُّب ، وأحسِنَ أدَّبه ، وقُتِلَت البهيمة) .

اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة فعنه أنه يعزر ولا حد عليه روي ذلك عن ابن عباس والشعبي والنخعي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد قوليه.

والرواية الثانية: حكمه حكم اللائط.

<sup>(</sup>١) أخرجه اليهقي في السنن الكبرى ٨ : ٢٣٢ كتاب الحدود ، باب ما حاء في حد اللوطي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٤٦٢) ٤: ١٥٨ كتاب الحلود، باب فيمن عمَّل عمل قُومٌ لوط. وأخرجه البرمذي في جامعه (١٤٥٦) ٤: ٥٧ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٦١) ٢: ٨٥٦ كتاب الحدود، باب من عمل عمل مُوم لُوط.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وعزاه إلى ابن ماجة ، و لم أتف عليه عند ابن ماجة ٤: ١٠٣.

ووجه الرواية الأولى أنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي ؛ لأنه لا حرمة لها وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد فإن النفوس تعافة فيبقى على الأصل في انتفاء الحد .

وقول الحرقي : أدب وأحسن أدبه يعني : يعزر وبيالغ في تعزيره ؛ لأنه وطء في فرج محرم لا شبهة له فيه لم يوحب الحد فأوجب التعزير كوطء الميتة .

ويجب قتل البهيمة وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن وأحد قولي الشافعي، وسواء كانت مملوكة له أو لغيره، مأكولة أو غير مأكولة. وقال أبو بكر: الاحتيار قتلها وإن تركت فلا بأس.

ووجه الأول وهو أصح قول النبي ﷺ: «من أتى البهيمة فاقتلوهُ واقتلُوا البهيمة» (١) . ولم يفرق بين كونها مأكولة أو غير مأكولة ولا بين ملكه وملك غيره .

فإن قيل: الحديث ضعيف و لم يعملوا به في قتـل الفـاعل الجـاني ففيَ حـق ح حيوان لا جناية منه أولى .

قلنا: إنما يعمل به في قتل الفاعل على إحدى الروايتين لوجهين:

أحدهما: أنه حد والحدود تدرأ بالشبهات وهذا إتلاف مال فلا تؤثر الشبهة فيه .

الثاني: أنه إتلاف آدمي وهو أعظم المحلوقات حرمة فلـم يجز التهجـم على إتلافه إلا بدليل في غاية القوة لا يلزم مثل هذا في إتلاف مال ولا حيوان سواه .

إذا ثبت هذا فإن الحيوان إن كان للفاعل ذهب هدراً وإن كان لغيره فعلى الفاعل غرامته ؛ لأنه سبب إتلافه فيضمنه كما لو نصب له شبكة فتلف بها ثم إن كانت مأكولة فهل يباح أكلها على وجهين:

احدهما: يحل أكلها؛ لقول الله تعالى: ﴿ أَحَلَتَ لَكُم بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ ﴾ [المائدة: ١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٤٦٤) ٤: ١٥٩ كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة. ولفظـه: «من أتى بهيمـةً فاقتلوهُ واقتُلُوها معه ».

ولأنه حيوان من جنس يجوز أكله ذبحه من هو من أهل الذكاة . فحل أكلـه ؛ كما لو لم يفعل به هذا الفعل ولكن يكره أكله لشبهة التحريم .

والوجه الثاني: لا يحل أكلها؛ لما روي عن ابن عباس قيل له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أكلها وقد فعل بها ذلك الفعل.

ولأنه حيوان يجب قتله لحق ا لله . فلم يجز أكله ؛ كسائر المقتولات .

واحتلف في علة قتلها فقيل إنما قتلت لئلا يعير فاعلها ويذكر برؤيتها .

وقد روى ابن بطة بإسناده عن النبي الله قال: «من وحدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟ قال: لا يقال هذه وهذه »(۱).

وقيل: لئلا تلد خلقاً مشوهاً، وقيل: لئلا تؤكل وإليه أشار ابن عباس في تعليله ولا يجب قتلها حتى يثبت هذا العمل بها ببينة. وأما إن أقر الفاعل فإن كانت البهيمة له ثبت بإقراره وإن كانت لغيره لم يجز قتلها بقوله؛ لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل كما لو أقر بها لغير مالكها، وهل يثبت هذا بإقرار شاهدين عدلين أو إقرار مرة ويعتبر فيه ما يعتبر في الزنا على وجهين نذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى.

مسألة: (والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات).

أما الحد فلا يجب إلا بأحد شيئين إقرار أو بينة فإن ثبت بإقرار اعتبر إقرار أربع مرات وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لما روى أبو هريرة قال : «أتى رحل أربع مرات وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لما روى أبو هريرة قال : إنس زنيت . من الأسلميين رسول الله إني زنيت . فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه . فقال : يا رسول الله الني زنيت . فأعرض عنه حتى قال ذلك أربع مرات . فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاة رسول الله فقال : أبك حنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله فقال : ارجموه »(٢) متفق عله .

<sup>(</sup>١) أخرجه النرمذي في حامعه (١٤٥٥) ٤: ٥٦ كتاب الحدود ، باب ما حاء فيمن يقع على البهيمة.

<sup>(</sup>٢) أعرَّجه البخاري في صحيحه (٢٤٣٩) ٦: ٢٥٠٢ كتاب المحاريين، باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت.

ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله ﷺ؛ لأنـه لا يجـوز تـرك حـد وجب لله .

وروى أبو بردة أن أبا بكر الصديق قال له عند النبي ﷺ : «إن أقررتَ أربعـاً رجمكَ رسولُ الله ﷺ »(۱) . وهذا يدل على محل النزاع لوجهين :

أحدهما: أن النبي عليه السلام أقره على هذا و لم ينكره. فكان بمنزلـــة قولـــه؛ لأنه لا يُقر على الخطأ.

الثاني: أنه قد علم هذا من حكم النبي عليه السلام لولا ذلك لما تجاسر على قوله بين يديه.

وسواء كان في بحلس واحد أو بحالس متفرقة .

قال الأثرم: سمعت أبا عبدا لله يسأل عن الزاني يردد أربع مرات قال: نعم على حديث ماعز هو أحوط قلت له: في مجلس واحد أو في بحالس شتى؟ قال: أما الأحاديث فليست تدل إلا على مجلس واحد.

وقال أبو حنيفة : لا يثبت إلا بأربع إقرارات في أربعة بحالس؛ لأن ماعزاً أقر في أربعة بحالس .

ولنا أن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه أقر أربع في بحلس وإحد [وقد ذكرنا الحديث.

ولأنه إحدى حجتي الزنا فاكتفي به في مجلس واحد]<sup>(۲)</sup> كالبينة .

#### فصل

ويعتبر في صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة ؛ لأن الزنا يعبر عما ليس بموجب للحد. وقد روى ابن عباس أن النبي على قال لماعز : «لعلك

ري. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٣١٨ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٥) ٣: ١٣٢٧ كتاب الحلود، باب من اعترف على نفسه بالزني عن بريدة. وأخرجه أبو داود في سننه (١٦٩٥) ٤: ١٤٧ كتاب الحلود، باب رحم ماعز بن مالك عن ابن عباس. وفي (٤٤٢٢) ٤: ١٤٦. عن حابر بن سمرة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغنى ١٠: ١٦٧.

قبّلتَ أو غمرتِ أو نظرتَ . قال : لا . قال : أفنِكتَها ؟ لا يكُني . قــال : نعـم فعنـد ذلك أمر برجمه »(١) رواه البخاري .

وفي رواية: عن أبي هريرة: «قال أفنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذاك منك في ذاك منها. قال: نعم. قال: كما يغيبُ المِرُودُ في المكحلة والرشاء في البئر. قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً... وذكر الحديث» (٢). رواه أبو داود.

## مسألة: (وهو بالغ صحيح عاقل).

أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وحوب الحد وصحة الإقرار ؟ لأن الصبي والمحنون قد رفع القلم عنهما ولا حكم لكلامهما .

وأما قوله: وهو صحيح ففسره القاضي بالصحيح من المرض يعني أن الحد لا يجب عليه في مرضه وإن وجب فإنه إنما يقام عليه الحد بما يؤمن به تلفه، فإن حيف عليه ضرب ضربة واحدة بضغث فيه مائة شمراخ أو عود صغير (٦)، ويحتمل أنه أراد الصحيح الذي يتصور منه الوطء فلو أقر بالزنا من لا يتصور منه كالمحبوب فلا حد عليه ؛ لأننا نتيقن أنه لا يتصور منه الزنا الموجب للحد ولو قامت به بينة فهي كاذبة وعليها الحد نص عليه أحمد، ولو أقر الخصي أو العنين فعليه الحد وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لأنه لا يتصور منه ذلك فيقبل إقراره كالشيخ الكبر.

## مسألة : (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد) .

من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ، وبهذا قال عطاء والزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو يوسف . وقال الحسن وابن أبي ليلى : يقام عليه الحد ولا ينزك ؛ لأن ماعزاً هرب فقتلوه و لم ينزكوه ، وروي أنه قال : «ردوني إلى رسول الله على فإن قومي هم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٣٨) ٢ : ٢٥٠٢ كتاب المحارين من أهل الكفـر والـردة ، بـاب هـل يقــول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٢٨) ٤: ١٤٨ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: صحيح. وما أثبتناه من المغني ١٠: ١٧١.

غروني من نفسي وأخبروني أن النبي ﷺ غير قاتلي فلم ينزعوا عنه حتى قتلسوه »<sup>(۱)</sup> أخرجه أبو داود .

ولو قبل رجوعه للزمتهم ديته .

ولأنه حق وجب بإقراره فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق .

ولنا أن ماعزاً هرب فذكر للنبي عليه السلام فقال : «هـلا تركتمـوه يتـوب فيتوب الله عليه »<sup>(۲)</sup> .

قال ابن عبدالبر: ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هـزال (٣): «أن ماعزًا لما هرب فقال لهم: ردوني إلى رسول الله ﷺ. قال: فهلا تركتموه يتـوب فيتوب الله عليه »(١)، ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه.

وعن أبي بريدة قال: «كنا أصحابَ رسولِ الله الله الله الله الله الله العامدية وماعز بن مالكِ لو رحعًا بعد اعترافهمًا أوْ قالَ: لو لم يرجعًا بعد اعترافهمًا لم يطلبُهُمًا . وإنما رجمهُمًا عند (٥) الرابعة (١) . رواه أبو داود .

ولأن رجوعه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات .

ولأن الإقرار أحد بينتي الحد فيسقط بالرجوع عنه كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد، وفارق سائر الحقوق فإنها لا تدرأ بالشبهات وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه ؛ لأنه ليس بصريح في الرجوع.

إذا ثبت هذا فإنه إن هرب لم يتبع؛ لقوله عليه السلام: «هلا تركتموه» وإن لم يترك ضمن، وقيل: لا يضمن؛ لأن النبي على للم يضمن ماعزاً من قتله.

ولأن هربه ليس بصريح في رجوعه وإن قال : ردوني إلى الحاكم وجــب رده و لم يجز إتمام الحد وإن أتم فلا ضمان على من أتمه لما ذكرنا في هربه وإن رجع عـن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٢٠) ٤ : ١٤٥ كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٤١٩) ٤ : ١٤٥ كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ونعيم وحابر بن هزال. وما أثبتناه من للغني ١٠: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) سبق قريبا.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: بعد، وما أثبتناه من السنن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٣٤) ٤: ١٤٩ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

إقراره وقال: كذبت في إقراري أو رجعت عنه أو لم أفعل ما أقررت به وجب تركه فإن قتله قاتل بعد ذلك وجب ضمانه ؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه فصاد كمن لم يقر ولا قصاص على قاتله ؛ لأن أهل العلم اختلفوا في صحة رجوعه فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص .

ولأن صحة الإقرار مما يخفى فيكون ذلك عذراً مانعاً من وجوب القصاص. مسألة: (أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول، يَصفُون الزنا).

ذكر الخرقى في شهود الزنا سبعة شروط:

أحدها: أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم لقول عز وحل: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم النساء:١٥] وقال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ف احلدوهم ثمانين حلدة ﴾ [النور:٤].

الثاني: أن يكونوا رجالاً كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافاً إلا شيئاً يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان وهو شنوذ لا يعول عليه ؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين ويقتضي أن يكتفي فيه بأربعة . ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفي بهم وإن أقل ما يجزئ خمسة وهذا خلاف النص .

ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن قال الله: ﴿ أَن تَضَل إحداهما فَتَذَكُر إحداهما الأخرى ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، والحدود تُدرأ بالشبهات.

الثالث: الحرية فلا تقبل فيه شهادة العبيـد ولا نعلـم في هـذا خلافاً إلا روايـة حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل وهو قول أبي ثور ؛ لعموم النصوص فيه .

ولأنه عدل ذكر مسلم تقبل روايته فقبلت شهادته كالحر .

ولنا أنه تختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد؛ لأنه يندرئ بالشبهات.

الرابع: العدالة ولا خسلاف في اشتراطها فيان العدالة تشترط في سائر الشهادات فهاهنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تجوز شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته ؛ لجواز أن يكون فاسقًا .

الخامس: أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة أهمل الذمة فيه سواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي ؛ لأن أهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم ولا تقبل روايتهم ولا أحبارهم الدينية فلا تقبل شهادتهم كعبدة الأوثان .

السادس: أن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا ذكره في فرجها ؟ كالمرود في المكحلة ، والرشا في البئر ؟ وهذا قول معاوية والزهري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي ؟ لما روي في قصة ماعز أنه لما أقر عند النبي الله بالزنا فقال: «أنكتها ؟ قال: نعم ، قال: حتى غاب ذاك منك في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر . قال: نعم »(١) . وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى .

ولأنهم إذا لم يصفوا الزنا احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد فاعتبر كشفه. قال بعض أهل العلم: يجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منهما لإقامة الشهادة عليهما ليحصل الدروء بالحد، فإن شهدوا أنهم رأوا ذكره قد غيبه في فرجها كفى والتشبيه تأكيد. وأما تعيينهم المزني بها أو الزاني إن كانت الشهادة على امرأة ومكان الزنى فذكر القاضي أنه يشترط لئلا تكون المرأة ممن اختلف في إباحتها، ويعتبر ذكر المكان لئلا تكون شهادة أحدهم على غير الفعل الذي شهد به الآخر ولهذا سأل النبي شلم ماعزاً وقال: «إنك أقررت أربعاً فبمن؟» (أ).

وقال ابن حامد: لا يحتاج إلى ذكرها؛ لأنه لا يعتبر ذكرهما في الإقرار و لم يأت ذكرهما في الحديث الصحيح وليس في حديث الشهادة في رجم اليهوديين ذكر المكان.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سنته (٤٤٢٨) ٤: ١٤٨ كتاب الحدود ، باب رحم ماعز بن مالك.

ولأن ما لا يشترط فيه ذكر الزمان لا يشترط فيه ذكر المكان كالنكاح ويبطل ما ذكره بالزمان .

السابع: بحيء الشهود كلهم في بحلس واحد ذكره الخرقي في باب الأقضية وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يشترط ذلك لقوله تعالى: ﴿لُولُولا جَاوَا عليه بأربعة شهداء﴾ [النور: ١٣] و لم يذكر المحلس وقال: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت﴾ [النساء: ١٥].

ولأن كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إذا افترقت في بحالس كسائر الشهادات.

ولنا «أن أبا بكرة ونافعًا وشِبل بن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا و لم يشهد زياد فحد الثلاثة »(۱). ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحملوا برابع في بجلس آخر.

ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم حاء رابع فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المحلس لكملت شهادتهم وبهذا يفارق سائر الشهادات.

وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروط(٢) ولهذا لم يذكر العدالة وصفة الزنا .

ولأن قوله: هوثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم النور: ٤] لا يخلوا من أن يكون مطلقاً في الزمان كله أو مقيداً لا يجوز أن يكون مطلقاً ؛ لأنه يمنع من حواز حلمهم ؟ لأنه ما من زمن إلا ويجوز أن يأتي فيه بأربعة شهداء أو بكمالهم إن كان قد شهد بعضهم فيمنع حلدهم المأمور به فيكون تناقضاً ، وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد بالمجلس ؟ لأن المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة ولهذا يثبت فيه حيار المجلس ويكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر القبض فيه .

إذا ثبت هذا فإنه لا يشترط احتماعهم حال بحيتهم ولو حاوًا متفرقين واحداً . بعد واحد في مجلس واحد قبل شهادتهم لقصة المغيرة ، فإن الشهود حاوًا واحداً

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٣٤ كتاب الحدود ، باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: للشَّروع ، وما أتبتناه من المغني ١٠: ١٧٨.

بعد واحد وسمعت شهادتهم وإنما حدوا لعدم كمالها وفي حديثه أن أبا بكرة قــال: أرأيت إن جاء آخر يشهد أكنت ترجمه؟ فقال عمر: إي والذي نفسي بيده.

ولأنهم احتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو حاؤوا مجتمعين .

ولأن المحلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه وإذا تفرقوا في بحالس فعليهم الحد؛ لأن من شهد بالزنا ولم يكمل الشهادة يلزمه الحد؛ لقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونُ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ [النور:٤] .

مسألة : (ولو رُجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كف عنه وكذلك إن رجع بعد أن جُلد وقبل كمال الحد خلى) .

قد تقدم شرح هذه المسألة وذكرنا أن المقر بالحد منى رجع عن إقراره ترك وكذلك إن أتى بما يدل على الرجوع مثل الهرب لم يطلب ؛ لأن ماعزاً لما هرب قال النبى عليه السلام: «هلا تركتموه»(١).

ولأن من قبل رجوعه قبل الشروع في الحد قبل بعد الشروع فيه كالبينة . مسألة : (ومن زنا مراراً ولم يحد فحد واحد) .

أما ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد فإنه يجزئ حد واحد بغير خلاف علمناه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم وإن أقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخرى ففيها حدها لا نعلم فيه خلافاً وقد سئل رسول الله على عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال: «إن زنت فاحلدوها، ثم إن زنت فاحلدوها» ثم إن زنت فاحلدوها».

ولأن تداخل الحدود إنما يكون مع اجتماعها وهذا الحد الثاني وجب بعد سقوط الأول باستيفائه ، وإن كانت الحدود من أجناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أقيمت كلها إلا أن يكون فيها قتل فإن كان فيها قتل اكتفي به ؛ لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره وقد قال ابن مسعود : ما كانت حدود فيها قتل إلا

<sup>(</sup>۱) مىبق تخريجه ص: ٤١٥.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ٤٠٧.

أحاط القتل بذلك كله ، وإن لم يكن فيها قتل استوفيت كلها وبدئ بالأخف فالأخف فيبدأ بالجلد ثم بالقطع فيقدم الأخف في الجلد على الأثقل فيبدأ في الجلد بحد النفرب ثم بحد القذف إن قلنا أنه حق لله تعالى ثم بحد الزنا وإن قلنا أنه حق لآدمي قدمناه ثم بحد الشرب ثم بحد الزنا .

مسألة: (وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله علينا).

ولأنه لا يلزمه دفع من قصد واحداً منهما بغير حق فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين .

ولنا قوله تعالى: ﴿ وَفَإِن حَاوَكَ فَاحَكُم بِينِهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٢] فخيره بين الأمرين ولا خلاف في أن هذه الآية نزلت فيمن وادعه رسول الله عليه من يهود المدينة.

ولأنهما كافران فلا يجب الحكم بينهما كالمعاهدين، والآية التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم بينهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمَتَ فَاحَكُم بِينَهُم بِالقَسْط ﴾ [المائدة:٤٢] جمعاً بين الآيتين فإنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع.

إذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بينهم لم يجز له الحكم إلا بحكم الإسلام للآيتين.

ولأنه لا يجوز له الحكم إلا بالقسط كما في حق المسلمين ومتى حكم بينهما لزمهما حكمه، ومن امتنع منهما أحبره على قبسول حكمه وأخذه به؛ لأنه إنما دخل في العهد بشرط التزام أحكام الإسلام.

قال أحمد: لا يبحث عن أمرهم ولا يسال عن أمرهم إلا أن يأتوهم فإن ارتفعوا إلينا أقمنا عليهم الحد على ما فعل النبي عليه السلام. وقال أيضاً: حكمنا

يلزمهم وحكمنا حائز على جميع الملـل ولا يدعوهمـا الحـاكم فـإن حـاؤوا حكمنـا .

إذا ثبت هذا فإنه إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرماً يوجب عقوبته مما هو محرم عليهم في دينهم كالزنا والسرقة والقذف والقتل فعليه إقامة حده فإن كان زنا جلد إن كان بكراً وغرب عاماً وإن كان محصناً رجم ؛ لما روى ابن عمر «أن النبي لله أتي بيهوديين فَحَرا بعد إحصانهما ، فأمر بهما فرُجما »(١).

وعن ابن عمر «أن اليهود جاءوا إلى النبي الله فقالوا له: إن رحلاً منا وامرأة زنيا فقال رسول الله الله الله على التوراة؟ فقالوا: نفضحُهم ويُجلدون. فقال عبدا لله بن سلام: كذبتم إن فيها الرحم. فأتوا بالتوراة فنشرُوها، فوضع أحلهم يده على آية الرحم فقرأ ما قبلها وما بعلها فقال عبدا لله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرحم فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرحم. فأمر بهما رسول الله الله في فرُجما»(٢) متفق عليه.

وإن كان يعتقد إباحته كشرب الخمر لم يحد؛ لأنه لا يعتقد تحريمه فلم تلزمه عقوبته كالكفر، وإن تظاهر به عزر؛ لأنه أظهر منكراً في دار الإسلام فعزر عليه كالمسلم.

مسألة : (وإذا قذف بالغ حراً مسلماً أو حرة مسلمة جلد الحد ثمانين) .

القذف هو: المرمي بالزنا وهو محرم بإجماع الأمة. والأصل في تحريمه الكتــاب والسنة.

أما الكتاب؛ فقول الله: هو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم تمانين حلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك همم الفاسقون النور:٤]. وقال: هوإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم النور:٢٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٤٥٢) ٤ : ١٥٦ كتاب الحدود ، باب في رحم اليهوديين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٤٣٦) ٣: ١٣٣٠ كتاب المناقب ، باب قول الله تعالى: ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم...﴾. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٩) ٣: ١٣٢٦ كتاب الحلود ، باب رحم اليهود أهل الذمة في الزنا.

وأما السنة ؛ فقول النبي ﷺ : «احتنبوا السبع الموبقات . قالوا : وما هن يا رسول الله اقال : الشرك با لله ، وقتل النفس التي حرم الله ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات المغافلات» (١) متفق عليه .

والمحصنات هاهنا: العفائف، والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان:

أحدها: هذا، والثاني: بمعنى المزوجات كقوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا منا ملكت أبمنانكم﴾ [النساء:٢٤]، وقوله: ﴿محصنات غمير مسافحات﴾ [النساء:٢٥].

الشالث: بمعنى الحرائر كقوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ﴿ والحصنات من المؤمنات ﴿ والحصنات من المؤمنات ﴾ والنساء: ٥٠] ، وقوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّلَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالُّ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

الرابع: بمعنى الإسلام كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَحَصَنَ ﴾ [النساء: ٢٥] قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفاً، وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمس العقل والحرية والإسلام والعفة عن الزنا وأن يكون كبيراً يجامع مثله، وبه قال جماعة العلماء قديماً وحديثاً. واختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه في اشتراط البلوغ فعنه أنه شرط وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل.

ولأن زنا الصبي لا يوجب حداً فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون .

والثانية: لا يشترط؛ لأنه حر عاقل عفيف يتعيّر بهذا القول الممكن صدقه فأشبه الكبير وهذا قول مالك.

<sup>(</sup>١) أخرحه البخاري في صحيحه (٦٤٦٥) ٦ : ٢٥١٥ كتاب المحارين من أهـل الكفـر والـردة ، بـاب رمـي المحصنات. وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٩) ١ : ٩٢ كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها.

فعلى هذه الرواية لا بد أن يكون كبيراً يجامع مثله وأدناه أن يكون للغلام عشر وللجارية تسع.

مسألة: (إذا طالب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة).

يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان :

أحدهما: مطالبة المقذوف؛ لأنه حق له فلا يستوفي قبل طلبه كسائر حقوقه.

والثاني: أن لا يأتي ببينة لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ﴿ [النور:٤] فشرط في جلدهم عدم البينة وكذلك يشترط عدم الإقرار من المقذوف ؛ لأنه في معنى البينة وإن كان القاذف زوجاً اعتبر شرط ثالث وهو امتناعه من اللعان ولا نعلم في هذا خلافاً وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحد فلو طلب ثم عفى عن الحد سقط وبهذا قال الشافعي ؛ لأنه حق لا يستوفي إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه فسقط بعفوه كالقصاص.

وإذا قلنا بوجوب الحد بقذف من لم يبلغ لم تجز إقامته حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه ؛ لأن مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد لعدم اعتبار كلامه وليس لوليه المطالبة عنه ؛ لأنه حق شرع للتشفي فلم يقم غيره مقامه في استيفائه كالقصاص ، فإذا بلغ وطالب أقيم حينفذ ولو قذف غائباً لم يقم عليه الحد حتى يقدم ويطالب إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته . قال صاحب المغني : ويحتمل أن لا تجوز إقامته في غيبة بحال ؛ لأنه يحتمل أن يعفو بعد المطالبة فيكون ذلك شبهة في درء الحد لكونه يدرأ بالشبهات .

مسألة: (وإن كان القاذف عبداً أو أمة جلد أربعين بأدون من السوط الذي يجلد به الحنى .

 عامر بن ربيعة أنه قال: «أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرَهم يضربونَ المملوك إذا قذفَ إلا أربعين»(١).

ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كحد الزني.

إذا ثبت أنه أربعون فإنه يكون بدون السوط الذي يجلد به الحر ؛ لأنه لما خفف في قدره خفف في سوطه كما أن الحدود في أنفسها كلما قبل منها كان سوطه أخف فالجلد في الشرب أخف منه في القذف وفي القذف أخف منه في الزنا ويحتمل أن يساوي العبد الحر في السوط؛ لأنه على النصف ولا يتحقق التنصيف إلا مع المساواة في السوط.

مسألة: (وإذا قال له: يا لوطي سئل عما أراد فإن قال: أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا).

هذه المسألة تشتمل على حكمين:

احدها: أن من قذف رجلاً بعمل قوم لوط إما فاعلاً وإما مفعولاً به فعليه حد القذف وبه قال الحسن والزهري ومالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال عطاء وأبو حنيفة: لا حد عليه ؛ لأنه قذف بما لا يوجب الحد عنده وعندنا هو موجب للحد وقد بيناه فيما مضى ، وكذلك لو قذف امرأة أنها وطئت في دبرها أو قذف رجلاً بوطء امرأة في دبرها فعليه الحد عندنا وعند أبي حنيفة لا حد عليه ، ومبنى الخلاف هاهنا على الخلاف في وجوب حد الزنا على فاعل ذلك وقد تقدم الكلام فيه ، وكل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب الحد على القاذف به كما لو قذف إنساناً بالمباشرة دون الفرج أو بالوطء بالشبهة أو قذف امرأة بالمساحقة أو بالوطء مستكرهة لم يجب الحد على القاذف ؛ لأنه رماه بما لا يوجب الحد فأشبه بالوطء مستكرهة لم يجب الحد على القاذف ؛ لأنه رماه بما لا يوجب الحد فأشبه ما لو قذفه باللمس و النظو .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٧٨٢١٥) ٥: ٤٨٣ كتاب الحدود، في العبد يقذف الحركم يضرب؟

الحكم الثاني: إذا قال: أردت أنك من قوم لوط فاختلفت الرواية عــن أحمــد فروى عنه جماعة أنه يجب عليه الحد بقوله: يا لوطي ولا يســمع تفسـيره بمــا يحيــل القذف وهذا اختيار أبي بكر ونحوه قال الزهري ومالك.

والرواية الثانية: أنه لا حد عليه نقلها المروزي. قال الحسن: إذا قال نويت أن دينه دين لوط فلا حد عليه، وإن قال: أردت أنه يعمل عمل قوم لوط فعليه الحد، ووجه ذلك أنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد فلم يجب عليه الحد كما لو فسره به متصلاً بكلامه وروي عن أحمد رواية أخرى أنه إذا كان في غضب قال: إنه لأهل أن يقام عليه الحد؛ لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف بخلاف حال الرضا، والصحيح الرواية الأولى؛ لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط فكانت صريحة فيه كقوله: يا زاني.

ولأن قوم لوط لم يبق منهم أحد ولا يحتمل أن ينتسب إليهم.

مسألة: (وكذلك من قال: يا معفوج).

المنصوص عن أحمد فيمن قال: يا معفوج أن عليه الحد وكلام الخرقي يقتضي أنه يرجع إلى تفسيره فإن فسره بغير الفاحشة مثل إن قال: أردت يا مفلوج أو يا مصاباً دون الفرج ونحو هذا فلا حد عليه ؛ لأنه فسره بما لا حد فيه وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به. ووجه القولين ما تقدم في التي قبلها.

وكلام الخرقي: يقتضي أن لا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف وهو أن يقول: يا زاني أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع، وأما ما عداه من الألفاظ فيرجع فيه إلى تفسيره لما ذكرنا في هاتين المسألتين، فلو قال لرحل: يا مخنث أو لامرأة: يا قحبة وفسره بما ليس بقذف مثل أن يريد بالمحنث أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء أو بالقحبة أنها تستعد لذلك فلا حد عليه.

مسألة: (ومن قذف رجلاً فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف لم يزل الحد عن القاذف). وبهذا قال المزني وأبو ثـور؟ لأن الحـد قـد وحـب وتم بشـروطه فـلا يسـقط بزوال شرط الوجوب كما لو زنى بأمة ثم اشتراها أو سرق عيناً فنقصت قيمتها أو ملكها أو كما لو حن المقنوف بعد المطالبة.

مسألة: (ومن قذف مشركاً أو عبداً أو مسلماً له دون العشر سنين أو مسلمة ها دون التسع سنين أدب ولم يحد).

قد ذكرنا أن الإسلام والحرية وإدراك سن يجامع مثله في مثله شروط لوجوب الحد على قاذفه بل يجب تأديبه ردعاً له عن أعراض المعصومين وكفاً له عن أذاهم. وحد الصبي الذي يجب الحد بقذف أن يبلغ الغلام عشراً والجارية تسعاً في إحدى الروايتين وقد سبق ذلك.

مسألة: (ومن قذف من كان مشركاً وقال: أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله وحد القاذف إذا طالب المقذوف وكذلك من كان عبداً).

إنما كان كذلك؛ لأنه قذفه في حال كونه مسلماً محصناً وذلك بمقتضى وحوب الحد عليه لعموم الآية ووجود المعنى فإذا ادعى ما يسقط الحد عنه لم يقبل منه كما لو قذف كبيراً ثم قال: أردت أنه زنا وهو صغير وأما إن قال له: زنيت في شركك فلا حد عليه وبه قال الزهري وأبو حنيفة وأصحابه وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أنه يحد وبه قال مالك؛ لأن القذف وحد في حال كونه محصناً.

ولنا أنه أضاف القذف إلى حال ناقصة أشبه ما لو قذفه في حال الشرك.

ولأنه قلفه بما لا يوجب الحد على المقلوف فأشبه ما لو قلفه بالوطء دون الفرج وهكذا الحكم لو قذف من كان رقيقاً فقال: زنيت في حال رقك أو قال: زنيت وأنت طفل.

مسألة: (ويحد من قذف الملاعنة).

نص أحمد على هذا وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن ومالك والشافعي وجمهور الفقهاء ولا نعلم فيه خلافاً وقد روى ابن عبــاس «أن النبي الله قضى في

الملاعنة أن لا تُرْمَى ولا يُرْمَى ولدُها. ومن رمَاها أو رمى ولدَها فعليه الحد»(١). رواه أبو داود.

ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ولا يثبت الزنا به ولذلك لم يلزمها حد، ومن قذف ابن الملاعنة فقال: هو ولد زنا فعليه الحد للخبر والمعنى وكذلك إن قال: هو من الذي رميت به وأما إن قال: ليس هو ابن فلان يعني الملاعن وأراد أنه منفى عنه شرعاً فلا حد عليه ؛ لأنه صادق.

مسألة: (وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة).

وإن قذفت أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة كانت أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان حراً مسلماً. أما إذا قذفت الأم وهي في الحياة فليس لولدها المطالبة ؛ لأن الحق لها فلا يطالب به غيرها ولا يقوم غيرها مقامها سواء كانت محجوراً عليها أو غير محجور عليها ؛ لأنه حق يثبت للتشفي فلا يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص. وتعتبر حصانتها ؛ لأن الحق لها فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد ، وأما إن قذفت وهي ميتة كان لولدها المطالبة ؛ لأنه قدح في نسبه ؛ لأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من الزنا ولا يستحق ذلك بطريق الإرث ولذلك تعتبر الحصانة فيه ولا تعتبر الحصانة في أمه ؛ لأن القذف له . وقال أبو بكر : لا يجب الحد بقذف ميت بحال وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنه قذف لمن لا تصح منه المطالبة فأشبه قذف المحنون . وأكثر أهل العلم لا يسرون الحد على من لم يقذف محصناً حياً ولا ميتاً ؛ لأنه إذا لم يحد بقذف غير المحصن إذا كان حياً فلأن لا يحد بقذفه بعد موته أولى .

ولنا قول النبي الله في ابن الملاعنة: «ومن رمى ولدها فعليه الحـد»(٢) يعـني: من رماه بأنه ولد زنا وإذا وحب بقذف ابن الملاعنة بذلك فبقذف غيره أولى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٥٦) ٢: ٢٧٦ كتاب الطلاق ، باب في اللعان.

<sup>(</sup>٢) سبق قريباً.

وأما إن قذفت أمه بعد موتها وهو مشرك أو عبد فلا حد عليه في ظاهر كلام الخرقي سواء كانت الأم حرة مسلمة أو لم تكن .

حسألة: (ومن قذف أم النبي ﷺ قتل مسلماً كان أو كافراً) .

يعني: أن حده القتل ولا تقبل توبته نص عليه أحمد، وحكى أبـو الخطـاب رواية أخرى أن توبته تقبل وبه قال أبو حنيفـة والشـافعي مسـلماً كـان أو كـافراً؛ لأن هذا ردّة منه والمرتد يستتاب وتصح توبته.

ولنا أن هذا حد قذف فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي عليه السلام.

ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكماً من قذف آحاد الناس ؟ لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة ولا بد من إقامته . واختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا كان القاذف كافراً فأسلم فعنه أنه لا يسقط بإسلامه ؟ لأنه حد قذف فلم يسقط بالإسلام كقذف غيره ، وعنه أنه يسقط ؟ لأنه لو سب الله في كفره ثم أسلم سقط عنه القتل فسب نبيه أولى .

ولأن الإسلام يجب ما قبله والخلاف في سقوط القتل عنه وأما توبته فيما بينه وبين الله فمقبولة فإن الله يقبل التوبة من الذنوب كلها. والحكم في قذف النبي الله كالحكم في قذف أمه ؛ لأن قذف أمه إنما أوجب القتل لكونه قذفاً للنبي الله وقدحاً في نسبه.

مسألة : (وإذا قذف الجماعة بكلمة واجدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم) .

وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك، وعن أحمد بكل واحد حد كامل، وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات.

ووجه الأول وهو أصح قول الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة ﴾ [النور:٤] ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة .

ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة فلم يحدهم عمر إلا حداً واحداً .

ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد كما لو قذف واحداً.

ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كنعب هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفى به بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفاً مفرداً فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للآخر.

إذا ثبت هذا فإنهم إن طلبوه جملة حد لهم وإن طلبه واحد أقيم الحد ؛ لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل فإنهم طالب به استوفي وسقط فلم يكن لغيره الطلب به كحق المرأة على أوليائها تزويجها إذا قام به واحد سقط عن الباقين وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة به واستيفاؤه ؛ لأن المعرة عنه لم تزل بعفو صاحبه وليس للعافي الطلب به ؛ لأنه قد أسقط حقه منه .

وعن أحمد إن طلبوه دفعة واحدة فحد واحد، وكذلك إن طلبوه واحداً بعد واحد إلا أنه إن لم يقم حتى طلبه الكل فحد واحد، وإن طلبه واحد في أقيم له ثم طلبه آخر أقيم له وكذلك جميعهم وهذا قول عروة ؛ لأنهم إذا اجتمعوا على طلبه وقع استيفاؤه لجميعهم، فإذا طلبه واحد منفرداً كان استيفاؤه له وحده فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم ولا إسقاطهم.

مسألة: (ومن قَتَلَ أو أتى حداً خارج الحرم ثم لجاً إلى الحرم، لم يُبَايع ولم يُشارَ حتى يخرج من الحرم فيقامَ عليه الحدى .

أما إذا حنى حناية توجب قتلاً خارج الحرم ثم لجاً إليه لم يستوف منه فيه، وهذا قول ابن عباس والزهري وأبو حنيفة وأصحابه وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن أحمد فيها روايتان:

إحداهما: لا تستوفي من الملتجئ إلى الحرم فيه .

والثانية: تستوفى وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن المروي عن النبي عليه السلام النهي عن القتل بقوله: «لا يسفك فيها دم »(١) وحرمة النفس أعظم فلا يقاس غيرها عليها.

ولأن الحد بالجلد حرى بحرى التأديب فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده، والأولى ظاهر كلام الخرقي وهي ظاهر المذهب. قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل والعمل على أن كل حان دخل الحرم لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منه، وإن هتك حرمة الحرم بالجناية فيه هتكت حرمته بإقامة الحد عليه فيه، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: يستوفى منه فيه ؛ لعموم الأمر بجلد الزاني وقطع السارق واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكان، وقد روي عن النبي الله أنه قال: «إن الحرم لا يُعيذُ عَاصِياً ولا فَارًا بخربة ولا دم»(٢).

وقد «أمر النبي عليه السلام بقتل ابن خطلٍ وهـ و متعلقٌ بأسـتارِ الكعبّـة »(٣) حديث حسن صحيح.

ولأنه حيوان أبيح دمه لعصيانه فأشبه الكلب العقور .

ولنا قول الله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمناً﴾ [آل عمران:٩٧] يعني الحرم بدليل قوله: ﴿فيه آيات بينات مقام إبراهيم﴾ [آل عمران:٩٧] والخبر أريد به الأمر؛ لأنه لو أريد الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف المخبر.

وقال النبي عليه السلام: «إن الله حرم مكةً ولم يحرمها الناس فلا يحلُ لامرئ يؤمنُ با للهِ واليوم الآخرِ أن يَسْفِكَ فيها دَماً ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص

<sup>(</sup>۱) أخرحه البخاري في صحيحه (۱۷۳۷) ۲: ۲۰۱ كتاب الحج، باب لا يحل القتال بمكة. وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۵۳) ۲: ۹۸۲ كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها...

<sup>(</sup>٢) أخرحه البخاري في صحيحه (١٠٤) ١: ٥١ كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٤) ٢: ٩٨٧ كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها...

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٤٩) ٢: ٥٥٥ كتاب الحج، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٧) ٢: ٩٨٩ كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام.
 وأخرجه المترمذي في حامعه (١٦٩٣) ٤: ٢٠٢ كتاب الجهاد، باب ما حاء في المغفر.

لقتال رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أذن لرسوله و لم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب »(١).

وقال النبي عليه السلام: «إن الله حرمَ مكةَ يـوم خلقَ السـمواتِ والأرض، وإنما أُحلّتُ لي ساعةً من نهـار ثـم عـادتْ إلى حرمتِهـا. فـلا يُسـفك فيهـا دم» (٢) متفق عليهما.

فالحجة فيه من وجهين:

أحدهما: أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك الـدم الحرام لم تختص به مكة فلا يكون التحصيص مفيداً.

الثاني: قوله: «إنما أحلّت في ساعةً من نهار ثم عادت حرمتها» ومعلوم أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم فحرمها الحرم ثم أحلت له ساعة ثم عادت الحرمة ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه والاقتداء به فيه بقوله: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله على فقولوا: إن الله أذن لرسوله و لم يأذن لكم» وهذا يلغع ما احتجوا به من قتل ابن خطل فإنه من رخصة رسول الله التي منع الناس أن يقتدوا به فيها وبين أنها له على الخصوص. وما رووه من الحديث فهو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول الله الله حين روى له أبو شريح هذا الحديث، وقول رسول الله المحتق أن يتبع، وأما جلد الزاني وقطع السارق والأمر بالقصاص فإنما هو مطلق في الأمكنة والأزمنة فإنه يتناول مكاناً غير معين ضرورة أنه لا بد من مكان فيمكن إقامته في مكان غير الحرم ثم لو كان عاماً فإن ما رويناه خاص يخص به " مع أنه قد خص ما ذكروه الحامل والمريض المرجو برؤه فيؤخر الحد عنه ويؤخر قتل الحامل فحاز أن يخص أيضاً بما ذكرناه والقياس برؤه فيؤخر الحد عنه ويؤخر قتل الحامل فحاز أن يخص أيضاً بما ذكرناه والقياس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٤) ١: ٥١ كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٤) ٢: ٩٨٧ كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها... (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٣٧) ٢: ٦٥١ كتاب الحج، باب لا يحل القتال.عكة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٣) ٢: ٩٨٦ كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها...

<sup>(</sup>٣) فَي الْأَصَل: بحضْرَته، ومَا أَثبتناهُ مِن المُغْنَى ١٠: ٢٣٧.

على الكلب العقور غير صحيح فإن ذلك طبعه الأذى فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله أما الأذى فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها.

إذا ثبت هذا فإنه لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى ويقال له: اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفي منك الحق الذي قبلك فيإذا خرج استوفي حق الله منه وهذا قول أهل العلم وإنما كان كذلك؛ لأنه لمو أطعم وآوى لتمكن من الإقامة دائماً فيضيع الحق الذي عليه وإذا منع من ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حق الله وليس علينا إطعامه كما أن الصيد لا يصاد في الحرم وليس علينا القيام به.

قال ابن عباس: «من أصاب حداً ثم لجاً إلى الحرم فإنه لا يُجـالس ولا يُبـايَعُ ولا يُؤْوَى ويأتيه الذي يطلبه فيقول: أي فلان اتق الله فإذا خـرج مـن الحـرم أقيـم عليه الحد»(١) رواه الأثرم.

فإن قتل من له عليه القصاص في الحرم أو أقام حداً بجلد أو قتل أو قطع طرف أساء ولا شيء عليه ؛ لأنه استوفى حقه في حال لم يكن له استيفاؤه فيه أشبه ما لو اقتص في شدة حر أو برد مفرط.

مسألة : (وإن قتل أو أتى حيداً في الحرم أقيم عليه في الحرم) .

أما من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حداً أو قصاصاً فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافاً وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس أنه قبال: «من أحدَثُ حدثًا في الحرمِ أُقيمَ عليه ما أحدَث فيه من شيء»(٢).

وأخرجه ابن حرير في تفسير سورة آل عمران آية ٩٧ . تفسير الطبري ٤: ١٣ ، ١٣. (٢) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد (٢٨٩٠٥) ٥: ٥٤٨ كتاب الحـلــود،

ب إلى المام المام و ا

وأخرجه ابن حرير في تفسير سورة آل عمران آية ٩٧ . تفسير الطبري ٤: ١٣.

وقد أمر الله بقتال من قاتل في الحرم فقال: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم البقرة: ١٩١١ فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم.

ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم ؛ حفظًا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم . فلو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدودُ الله تعالى في حقهم ، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ، ولا يجوز الإخلال بها .

ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمته فلا ينتهض الحسرم لتحريم ذمته وصيانته بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم بحرمة الملك بخلاف الملتحئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها . والله أعلم .

# باب القطع في السرقتر

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعمالي: ﴿والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديهما ﴾ [المائدة : ٢٣٨].

وأما السنة ؛ فما روت عائشة أن رسول الله ﷺ قال : «تقطعُ اليـد في ربع دينار فصاعدًا »(١) رواه الجماعة إلا ابن ماجة.

وقال عليه السلام: «إنما هلكَ من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرقَ فيهـــم<sup>(٢)</sup> الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» (٣) رواه أحمد ومسلم والنسائي في أخبار سوى هذين نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى ، وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة.

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا سرق ربع دينار من العين ، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو قيمة ثلاثة دراهم، طعاماً كان أو غيره، وأخرجه من الحوز ، قَطِع) .

أما القطع فلا يجب إلا بشروط سبعة :

أحدها: السرقة ومعنى السرقة: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفى بذلك، فإن اختطف واختلس لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٠٧) ٦: ٢٤٩٢ كتاب الحلود، باب قول الله تعالى : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماك.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٤) ٣: ١٣١٣ كتاب الحدود، باب حد السرقة و نصابها. وأخرجه أبو داود في سننه (٤٣٨٤) ٤: ١٣٦ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق.

وأخرجه الترمذي في جلمعه (١٤٤٥) ٤: ٥٠ كتاب الحدود، باب ما حاءً في كم تقطع يد السارق.

وأخرجه النسائي في سننه (٤٩١٧) ٨: ٧٨ كتاب تطع السارق، ذكر الاختلاف على الزهري.

وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٥٥٩) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الصحيح.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه قريباً.

يكن سارقاً ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية ، قال : أقطع المختلس ؛ لأنه يستخفي بأخذه فيكون سارقاً ، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأنمصار على خلافه وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : «ليس على الخائن ولا المختلِس قطع»(١) رواه أبو داود .

ولأن الواجب قطع السارق ، وهذا غير سارق .

ولأن الاحتلاس نوع من الخطف والنهب وإنما يستخفي في ابتداء احتلاسه كالنف السارق .

واختلفت الرواية عن أحمد في حاحد العارية فعنه عليه القطع وهو قول إسحاق ؛ لما روي عن عائشة «أن امرأة كانت تستعيرُ المتاعَ وتجحده . فأمرَ النبي عليه السلام بقطع يدها . فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي في فيها . فقال له النبي في السامة ألا أراك تشفع في حد من حدود الله ثم قام النبي في خطيباً فقال : إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه . والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها . قالت : فقطع يدها »(٢) رواه أحمد ومسلم والنسائي .

قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه .

وعن أحمد: لا قطع عليه وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح ؛ لقول رسول الله على الخائن »(٢) .

ولأن الواجب قطع السارق والجاحد غير سارق وإنما هو خائن أشبه حـاحد الوديعة ، والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها لا لجحدها ، ألا تـرى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٩٣) ٤ : ١٣٨ كتاب الحدود ، باب القطع في الخلسة والحيانة.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم في صحيحه (١٦٨٨) ٣: ١٣١٦ كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود.

وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٩٩) ٨: ٧٣ كتاب قطع السارق ، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لحبر الزهري في المخزومية التي سرقت.

وأخرجه أحمد في مسنله (٢٤٧٦٩) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٤٣٥.

قوله: «إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» (۱) وقوله: «والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» (۲)، وفي بعض الفاظ رواة هذه القصة عن عائشة «أن قريشاً أهمَّهُم شأن المخزومية التي سرقت . . . وذكرت القصة » (۲) رواه البخاري .

وهذا ظاهر في أن القصة واحدة وأنها سرقت فقطعت بسرقتها وإنما عرفتها عائشة بجحدها للعارية لكونها مشهورة بذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك سبباً كما لو عرفتها بصفة من صفاتها، وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث وموافقة لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصار فيكون أولى، وأما حاحد الوديعة وغيرها من الأمانات فلا نعلم أحداً يقول بوجوب القطع عليه.

الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصاباً ولا يقطع في القليل في قول أكثر الفقهاء. وقال الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوارج: يقطع في القليل والكثير لعموم الآية، ولما روى أبو هريرة أن النبي الله قال: «لعنَ الله السارق يسرقُ الحبلَ فتقطعُ يده، ويسرقُ البيضةَ فتقطعُ يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم»(1) متفق عليه.

<sup>(</sup>١) سبق تخریجه ص: ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۲۳۵.

<sup>(</sup>٣) أخرحه البخاري في صحيحه (٣٢٨٨) ٣: ١٢٨٢ كتاب أحاديث الأنبياء، بـاب هم حسبت أن أصحـاب الكهف والرقيم).

<sup>(</sup>٤) زيادة من السنن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٤٨) ٢: ٨٥١ كتاب الحدود ، باب الشفاعة في الحدود.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤ ٦٤) ٣: ٣٤٩٣ كتاب الحلود، باب قول الله تعالَى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماكه.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٧) ٣: ١٣١٤ كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها.

وليس لمسلم فيه قول الأعمش.

ولأنه سارق من حرز فتقطع يده كسارق الكثير .

وهذا يخص عموم الآيـة . والحبـل يحتمـل أن يسـاوي ذلـك وكذلـك البيضـة يحتمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك، وقد بيّنه الأعمش في حديثه .

واختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته فروى عنه أبو إسحاق الجوزجاني أنه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من ألمورق أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما وهذا قول مالك وإسحاق .

وروى عنه الأثرم أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينـــار أو ثلاثة دراهــم قطع .

فعلى هذا يقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وعنه أن الأصل الورق ويقوم الذهب به فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه وهذا يحكى عن اللبث وأبى ثور .

وقالت عائشة: «لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعداً» ، وروي هذا عن عمر وعثمان وعلى وبه قال الفقهاء السبعة والشافعي ؛ لحديث عائشة .

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن عمر «أن رسول الله ﷺ قطعَ في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم» (٢) رواه الجماعة .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٤) ٣: ١٣١٣ كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها. وأخرجه النسائي في سننه (٤٩١٨) ٨: ٧٨ كتاب قطع السارق، ذكر الاختلاف على الزهري. وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٥٨٥) ٢: ٢٦٨ كتاب الحدود ، باب حد السارق. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤١٢٥) ٢: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في سننه (٤٩٢٨) ٨: ٧٩ كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد...

<sup>(</sup>٣) أخرَحه البخاري في صحيحه (٦٤١٣) ٦: ٢٤٩٣ كتاب الحلود، باب قول الله تعالى: هووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماكه.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٧) ٣: ١٣١٤ كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها.

وأخرحه أبو داود في سننه (٤٣٨٥) ٤ : ١٣٦ كتاب الحدود ، باب ما يقطع نيه السارق.

وأخرجه النرمذي في حامعه (١٤٤٦) ٤ : ٥٠ كتاب الحدود ، باب ما حاء في كم تقطع يد السارق.

قال ابن عبدالبر: هذا أصح حديث يروى في هذا الباب لا يختلف أهـل العلـم في ذلك .

ولأن ما كان الذهب فيه أصلاً كان الورق فيه أصلاً كنصب الزكوات والديات وقيم المتلفات .

الشرط الثالث: أن يكون المسروق مالاً فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع فيه صغيراً كان أو كبيراً وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي .

` وقال الحسن ومالك: يقطع بسرقة الحر الصغير؛ لأنه غير مميز أشبه العبد. وذكر أبو الخطاب رواية عن أحمد.

ووجه الرواية الأولى وهي أصح أن الحر ليس بمال فلا يقطع بسـرقته كالكبـير النائـم .

إذا ثبت هذا فإنه إن كان عليه حلى أو ثياب تبلغ نصاباً لم يقطع وبه قال أبـ و حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وذكر أبو الخطاب وجهاً آخر أنه يقطع وبه قال أبو يوسف لظاهر الكتاب.

ولأنه سرق نصاباً من الحلي فوجب القطع كما لو سرقه منفرداً.

ووجه الأول وهو أصح أنه تابع لما لا قطع في سرقته أشبه ثياب الكبير .

ولأن يد الصبي على ما عليه بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له وهكذا لو كان الكبير نائماً على متاع فسرقه ومتاعه لم يقطع؛ لأن يده عليه.

الشرط الرابع: أن يسرق من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافاً إلا قولاً حكي عن عائشة والحسن والنخعي فيمن جمع للتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وحكي عن داود أن الحرز لا يعتبر ؟ لأن الآية لا تفصيل فيها وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه.

وأخرجه النسائي في سننه (۲۰۱۷) ۸ : ۷٦ كتاب قطع السارق، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. وأخرجه ابن ماجة في سننه (۲۰۸٤) ۲ : ۸٦۲ كتاب الحدود ، باب حد السارق. وأخرجه أحمد في مسنده (۲۰۰۳) ۲ : ۲.

قال ابن المنذر: وليس فيه حبر ثابت ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه فهـو كالإجماع والإجماع حجة على من خالفه.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله على عن الثمر المعلق. فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، وما كان في الخزائن ففيه القطع إذا بلغ ثمن الجحن»(١). رواه أبو داود وابن ماجة.

وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب، إذا ثبت اعتبار (1) الحرز فالحرز ما عد حرزاً في العرف فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه يرد ذلك إلى أهل العرف ؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته فنرجع إليه كما رجعنا إليه في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك.

إذا ثبت هذا فإن من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديق تحست الإغلاق والأقفال الوثيقة في العمران، وحرز الثياب وما حف من المتاع كالصفر والنحاس والرصاص في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران أو يكون فيها حافظ فيكون حرزاً وإن كانت مفتوحة، وإن لم تكن مغلقة ولا فيها حافظ فليست بحرز، وإن كانت فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز، وقد روي عن أحمد في البيت الذي ليس عليه غلق سرق منه أراه سارقاً، وهذا محمول على أن أهله فيه. وأما البيوت التي في البساتين أو الطرق أو الصحراء فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزاً سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ؛ لأن من ترك متاعه في مكان خال من الناس والعمران وانصرف عنه لا يعد حافظاً له ، وإن أغلق عليه ، وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهي حرز سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، وإن كان لابساً للثوب أو متوسداً له نائماً أو مستيقظاً أو مفترشاً له أو متكماً عليه في أي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (١٧١٠) ٢ : ١٣٦ كتاب اللقطة ، باب في الشح.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٩٦) ٢: ٨٦٥ كتاب الحدود ، باب من سرق من الحرز.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ١٠: ٢٥٠.

موضع كان من البلد فهو محرز بدليل «أن رداء صفوان سرق وهو متوسد له فقطع النبي عليه السلام سارقه »(1) ، وإن تدحرج عن الثوب زال الحرز إن كان نائماً ، وإن كان الثوب بين يديه أو غيره من المتاع كبز البزازين وقماش الباعة وخبز الجبازين بحيث يشاهده وينظر إليه فهو محرز وإن نام أو كان غائباً عن موضع مشاهدته فليس بمحرز وإن جعل المتاع في الغرائر وعلم عليها ومعها حافظ يشاهدها فهي محرزة وإلا فلا .

الشرط الخامس والسادس والسابع: كون السارق مكلفاً، وثبـوت السـرقة، ومطالبة المالك بالمسروق، ونفي الشبهات. ويذكر ذلك في مواضعـه إن شـاء الله تعالى.

## مسألة : (إلا أن يكون المسروق ثمراً أو كثراً فلا قطع فيه) .

يعني النمر في البستان قبل إدخاله الحرز فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء وكذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل. روي معنى هذا عن ابـن عمـر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

وقال أبو ثور: إن كان من نمر أو بستان محرز ففيه القطع وبه قال ابــن المنــذر إن لم يصح خبر رافع قال<sup>(٢)</sup> ولا أحسبه ثابتاً. واحتجا بظاهر الآيــة وبقياســه علــى سائر المحرزات.

ولنا ما روى رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثُمَرٍ وَلَا كَثَرَ ﴾ (٣) رواه الخمسة .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده قـال : «سُـئلَ رسـول الله ﷺ عـن الثمر المعلّق. فقال : من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنـة فـلا شـيء

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجمة في سننه (٢٥٩٥) ٢ : ٨٦٥ كتاب الحلود ، باب من سرق من الحرز.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ١٠: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٣٨٨) £ : ١٣٦ كتاب الحدود ، باب ما لا قطع نيه. وأخرجه الترمذي في حامعه (١٤٤٩) £ : ٥٢ كتاب الحدود ، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. وأخرجه النسائي في سننه (٤٩٦٠) ٨ : ٨٦ كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٩٣) ٢: ٨٦٠ كتاب الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٢٩٩) £ : ١٤٠.

عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منـه شيئًا بعـد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» (١) رواه النسائي وأبو داود .

وهذا يخص عموم الآية .

ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر فلم يكن حرزاً له كما لـو لم يكن محوطاً وأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة فسرق منها نصاباً ففيه القطع؛ لأنه سرق من حرز.

مسألة: (وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ويُحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحُسمت).

لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما تقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع وفي قراءة عبدا لله بن مسعود: "فاقطعوا أيمانهما"(٢) وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير، وقد روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع»(٣) ولا مخالف لهما في الصحابة.

ولأن البطش بها أقوى فكانت البداية بها أردع.

ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبته بإعدام آلتها وإذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى وبهذا قال الجماعة إلا عطاء حكي عنه أنه تقطع يده اليسرى لقوله تعالى : ﴿فاقطعوا أيديهما اللائدة :٣٨] .

ولأنها آلة السرقة والبطش فكانت العقوبة بقطعها أولى .

وروي ذلك عن رببيعة وداود وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقول أبي بكر وعمر وقد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (١٧١٠) ٢ : ١٣٦ كتاب اللقطة ، باب في الشح. وأخرجه النسائي في سننه (٤٩٥٨) ٨ : ٨٥ كتاب قطع السارق، الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٤٦) ٢ : ١٨٦.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٧٠ كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمني...

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: لم أجده عنهما . تلخيص الحبير ٤: ١٣٢.

روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال في السارق: «إذا سرقَ فاقطعوا يدَه، ثـم إن سرقَ فاقطعوا يدَه، ثـم إن سرقَ فاقطعوا رحلَه»(١٠).

ولأنه في المحارية الموجبة قطع عضوين إنما تقطع يـده ورجلـه ولا تقطع يـداه فنقول : جناية أوجبت قطع عضوين فكانا يداً ورجلاً كالمحاربة .

ولأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس فلا تبقى له يد يأكل بها ولا يتوضأ ولا يستطيب ولا يدفع عن نفسه فيصير كالهالك فكان قطع الرحل الـذي لا يشتمل على هذه المفسدة أولى .

وأما الآية فالمراد بها<sup>(۱)</sup> قطع يد كل واحد منهما بدليل أنه لا تقطع اليدان في المرة الأولى وفي قراءة عبدا لله "فاقطعوا أيمانهما" وإنما ذكر بلفظ الجمع ؛ لأن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفيظ الجمع كقوله : ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم:٤] .

إذا ثبت هذا فإنه تقطع رجله اليسرى؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَاوَ تُقطَّع أَيديهـم وَأُرجلهم من خلاف ﴾ [المائدة :٣٣] .

ولأن قطع اليسرى أرفق به ؛ لأنه يمكنه المشي على حشبة ولو قطعت رجله اليمنى لم يمكنه المشي بحال ، وتقطع الرجل من مفصل الكعب في قول أكثر أهل العلم ، وفعل ذلك عمر . وكان علي يقطع من نصف القدم من معقد الشراك ويدع له عقباً يمشى عليها وهو قول أبى ثور .

ولنا أنه أحد العضوين المقطوعين في السرقة فيقطع من المفصل كاليد وإذا قطع حسم وهو أن يغلى الزيت فإذا قطع غمس عضوه في الزيت لتنسد أفواه العروق ؟ لثلا ينزف الدم فيموت . وقد روي أن النبي الله أتبي بسارق سرق شملة فقال : «اقطعوهُ واحسِمُوه»(٢) وهو حديث فيه مقال . قاله ابن المنذر .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه ص: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) في الأُصلُ: به، ومَا أثبتناه من المغنى ١٠: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٧١) ٣: ١٠٢ كتاب الحدود والديات.

وممن استحب ذلك الشافعي وغيره من أهل العلم ويكون الزيت من بيت المال ؛ لأن النبي الله أمر به القاطع وذلك يقتضي أن يكون من بيت المال فإن لم يحسّم فذكر القاضي أنه لا شيء عليه ؛ لأن عليه القطع لا مداواة المحدود . ويستحب للمقطوع حسم نفسه فإن لم يفعل لم يأثم ؛ لأنه ترك التداوي في المرض وهذا مذهب الشافعي .

مسألة : (فإن عاد حُبسَ ، ولا تُقطع غير يد ورجل) .

يعني إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورحله لم يقطع منه شيء آخر وحبس<sup>(۱)</sup> وبهذا قال علي والحسن والزهري وأبو حنيفة وأصحابه. وعن أحمد أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس.

وروي عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل وهذا قول مالك والشافعي ، وروي عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن العزيز أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرحل اليمنى في الرابعة ويقتل في الخامسة ؛ لأن حابراً قال : «حيء بسارق إلى النبي فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ! إنما سرق . فقال : اقطعوه . قال : فقطع ، ثم حيء به الثانية . فقال اقتلوه ، قالوا : يا رسول الله ! إنما سرق . فقال : اقطعوه ، فقال : اقطعوه ، فقال : اقطعوه ، فقال : اقطعوه ، ثم حيء به في الثالثة . فقال التلوه ، فقالوا : يا رسول الله ! إنما سرق . فقال : اقطعوه . ثم حيء به في الرابعة فقال : اقتلوه ، قالوا : يا رسول الله ! إنما سرق . قال : اقطعوه . ثم أتي به في الخامسة قال : اقتلوه ، قال : فانطلقنا به فقتلناه ثم احتررناه فألقيناه في بئر » (واه أبو داود .

وعن أبي هريرة «أن النبي عليه السلام قال في السارق: إن سرقَ فاقطعوا يدَه، ثم إن سرقَ فاقطعوا يدَه، ثم إن سرقَ فاقطعوا رجلَه، ثم إن سرقَ فاقطعوا رجلَه» (٣) .

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ١٠: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دلوّد في سننه (٤٤١٠) ٤: ١٤٢ كتاب الحدود، باب في السارق يسرق مرارًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٩٢) ٣: ١٨١ كتاب الحدود والديات.

ولأن اليسار تقطع قوداً فجاز قطعها في السرقة كاليمني .

ولأنه فعل أبي بكر وعمر وقد قال عليه السلام: «اقتدوا بـاللَّذَيْن مـن بعـدي أبو بكو وعمر»(١).

ولنا ما روى سعيد أبنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال: «حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا ؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين! قال: أقتله إذًا، وما عليه القتل. بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم على حاجته؟ فرده إلى السجن أيامًا. ثم أخرجه فاستشار أصحابه. فقالوا مثل قولهم الأول. وقال لهم مثل ما قال أول مرة. فحلده جلدًا شديدًا ثم أرسله»(٢).

وروي عنه أنه قال : «إني لأستحي من اللهِ أن لا أدعَ له يداً يبطشُ بهـــا ولا رجلاً يمشى عليها»<sup>(٣)</sup> .

ولأن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس فلم يشرع في حد كالقتل.

ولأنه لو حاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية ؛ لأنها آلة البطش كاليمين ، وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها ؛ لأن ذلك بمنزلة الإهلاك فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ولا يغتسل ولا يستنجي ولا يحترز من نجاسة ولا يزيلها عنه ولا يدفع عن نفسه ولا يأكل ولا يبطش ، وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرة الثالثة فوجب أن يمنع قطعها كما منعته في المرة الثانية .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٦٦٢) ٥: ٢٠٩ كتاب المنــاقب ، بـاب في منــاقب أبــي بكـر وعـمـر رضــي الله عنهما كليهما.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (٩٧) ١: ٣٧ كتاب المقدمة ، باب في فضائل أصحاب رسول الله على الله على الله على الله على (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٧٥ كتاب السرقة ، باب السارق يعود فيسرق ثانياً و رابعاً. نحوه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٧٦٤) . ١: ١٨٦ كتاب اللقطة ، باب تطع السارق. نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٨٨) ٣: ١٨٠ كتاب الحدود والديات. وأخرجه ابن أي شيبة في مصنفه نحــوه (٢٨٢٥٢) ٥: ٤٨٦ كتــاب الحــدود، في الســـارق يســرق فتقطــع يــده ورجله ثـم يعود.

وأما حديث حابر ففي حق شخص استحق القتل بدليل أن النبي عليه السلام أمر به في أول مرة وفي كل مرة وفعل ذلك في الخامسة . وفعل أبي بكر وعمر فقد عارضه قول علي ، وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي فروي أنه أتبي برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به أن تقطع رجله فقال علي : إنما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا قَالَ الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَزَاءُ الذَّيْنَ يُحَارِبُونَ الله ورسوله . . . إلى آخر الآية ﴾ [المائدة : ٣٣] وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره أو تستودعه السجن فاستودعه السجن .

مسألة: (والحرُّ والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء).

أما الحر والحرة فلا خلاف فيهما وقد نص الله على الذكر والأنثى بقوله تعالى : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴿ اللائدة : ٣٨٠] .

ولأنهما استويا في سائر الحدود فكذلك في هذا وقد قطع النبي عليه السلام سارق رداء صفوان ، وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة .

وأما العبد والأمة فإن جمهور الفقهاء وأهل الفتوى على أنهما يجب قطعهما بالسرقة وحكي عن ابن عباس أنه قال: لا قطع عليهما ؛ لأنه حد لا يمكن تنصيف فلم يجب في حقهما كالرحم .

ولأنه حد فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود.

ولنا عموم الآية ، وروى الأثرم «أن رقيقاً لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مُزينة فانتحروها ، فأمر كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم فقال عمر : والله إني لأراك تُجيعُهم ، ولكن لأُغْرِمَنَك غُرْماً يشُقُّ عليك ثم قال للمُزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم قال عمر : أعطه ثمانمائة درهم »(1) .

وهذه قصة انتشرت فلم تنكر فتكون إجماعاً وقولهم لا يمكن تنصيفه قلنا ولا يمكن تعطيله فيجب تكميله وقياسهم نقلبه عليهم فنقسول حد فيلا يتعطيل في حق

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في موطئه (٣٨) ٢: ٥٧٣ كتاب الأقضية ، باب القضاء في الضواري والحريسة. وأخرجه البيهتي في السنن الكبرى ٨: ٢٧٨ كتاب السرقة ، باب ما جاء في تضعيف الغرامة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٩٧٧) ١٠ ٢٢٨ كتاب اللقطة ، باب سرقة العبد.

العبد والأمة كسَــائر الحـدود، وفـارق الرحـم فـإن حــد الزانـي لا يتعطل بتعطيلـه بخلاف القطع فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله .

مسألة: (ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها).

أما السارق إذا ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب الملك لم يخل من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده أو بعد ذلك فإن ملكها قبله لم يجب القطع ؛ لأن من شرطه المطالبة بالمسروق وبعد ملكه له لا تصح المطالبة ، وإن ملكها بعده لم يسقط القطع وبهذا قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يسقط ؛ لأنها صارت ملكه فلا يقطع في عين هي ملكه كما لو ملكها قبل المطالبة بها .

ولأن المطالبة شرط والشروط يعتبر دوامها و لم يبق لهذه العين مطالب.

وفي لفظ: «فأتيته. فقلت: أتقطعه من أحل ثلاثين درهمًا. أنا أبيعُه وأُنســــُه ثمنها. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به»<sup>(٢)</sup>. رواه الخمسة إلا النرمذي.

وفي رواية لأحمد والنسائي : «فقطعه رسول الله ﷺ»."

وهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لدرأ القطع، وبعده لا يسقطه.

وقولهم: إن المطالبة شرط. قلنا: هي شرط الحكم لا شرط القطع. بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطع وقد زالت المطالبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ملحة في سننه (٢٥٩٥) ٢: ٨٦٥ كتاب الحلود، باب من سرق من الحرز.

<sup>(ُ</sup>٢) أخرَّجه أبوَّ داود فيَّ سننه (٤٣٩٤) ٤ : ١٣٨ كتاب الحدود ، باب مَن سرق من حرز. وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٨٣) ٨: ٦٩ كتاب قطع السارق ، ما يكون حرزاً وما لا يكون. وأخرجه ابن ماجة في للوضع السابق.

وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٠٩٧) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في سننه (٤٨٧٨) ٨: ٦٨ كتاب قطع السارق ، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته...

مسألة: (ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع).

وبهذا قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط القطع ؛ لأن النصاب شرط فيعتبر استدامته إلى حين القطع .

ولنا قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [المائدة:٣٨].

ولأنه نقص حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو حدث باستعماله ، والنصاب شرط لوجوب القطع فلا تعتبر استدامته كالحرز وما ذكره يبطل بالحرز فلو زال الحرز أو ملكه لم يسقط عنه القطع وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده ؛ لأن سبب الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينئذ . وأما إن نقص النصاب قبل الإخراج لم يجب القطع لعدم الشرط قبل تمام السبب سواء نقصت بفعله أو بغير فعله . وإن وجدت ناقصة و لم يدر هل كانت ناقصة (1) حين السرقة أو حدث النقص بعدها؟ لم يجب القطع ؛ لأن الوجوب لا يثبت مع الشك في شرطه .

ولأن الأصل عدمه.

مسألة : (وإذا قطع فإن كانت السرقة باقية ردت إلى مالكها وإن كانت تالفة فعليه قيمتها موسراً كان أو معسراً).

لا يختلف أهل العلم في وحوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية ، وأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية قطع أو لم يقطع موسراً كان أو معسراً ، وهذا قول الحسن والشافعي ؛ لأنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية فيجب ضمانها إذا كانت تالفة كما لو لم يقطع .

ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك .

مسألة : (وإذا أخرجَ النبَّاشُ من القبر كَفَناً قيمتُه ثلاثة دراهم، قُطع) . وبه قال الحسن ومالك والشافعي وابن المنذر .

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ١٠: ٢٧٨.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه؛ لأن القبر ليس بحرز؛ لأن الحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ والكفن لا يوضع في القبر لذلك.

ولأنه ليس بحرز لغيره فلا يكون حرزاً له .

ولأن الكفن لا مالك له ؛ لأنه لا يخلوا إما أن يكون ملكاً للميت أو لوارثه وليس ملكاً لواحد منهما ؛ لأن الميت لا يملك شيئاً و لم يبق أهلاً للملك والوارث لا يملك إلا ما فضل عن حاجة الميت .

ولأنه لا يجب القطع إلا بمطالبة المالك أو نائبه و لم يوجد ذلك.

ولنا قول الله تعملى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [المائدة :٣٨] وهذا سارق فإن عائشة قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا».

وما ذكروه لا يصح فإن الكفن يحتاج إلى تركه في القبر دون غيره ويكتفي به في حرزه ألا ترى أنه لا يترك الميت في غير القبر من غير أن يحفظ كفنه ويترك في القبر وينصرف عنه. وقولهم: لا مالك له ممنوع بل هو مملوك للميت ؛ لأنه كان مالكاً له في حياته ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه ووليه يقوم مقامه في المطالبة كقيام ولي الصبي في الطلب عاله.

إذا ثبت هذا فلا بد من إخراج الكفن من القبر ؛ لأنه الحرز ف إن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع فيه ؛ لأنه لم يخرجه من الحرز فأشبه ما لو نقل المتاع في البيت من حانب إلى حانب فإن النبي عليه السلام سمى القبر بيتاً .

#### فصل

والكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعاً فإن كفن الرحل في أكثر من ثلاثة لفائف أو المرأة في أكثر من شمس فسرق الزائد عن ذلك أو تركه في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طيب بحموع أو ذهب أو فضة أو حواهر لم يقطع بأخذ شيء من ذلك ؟ لأنه ليس بكفن مشروع فتركه فيه سفه وتضييع فلا يكون محرزاً ولا يقطع سارقه .

وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة؟ يحتمل وحهين :

أحدهما: يفتقر إلى المطالبة كسائر المسروقات.

فعلى هذا المطالب الورثة ؛ لأنهم يقومـون مقـام الميـت في حقوقـه وهـذا مـن حقوقه .

والثاني: لا يفتقر إلى طلب؛ لأن الطلب في السرقة من الأحياء شرع لئلا يكون المسروق مملوكاً للسارق وقد أُمن من ذلك هاهنا.

مسألة: (ولا يقطع في محرم ولا آلة لهو).

يعني لا يقطع في سرقة محرم كالخمر والخنزير والميتة ونحوها سواء سرقه من مسلم أو ذمي وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وحكي عن عطاء أن سارق خمر الذمي يقطع وإن كان مسلماً ؛ لأنه مال لهم أشبه ما لو سرق دراهمهم .

ولنا أنها عين محرمة فلا يقطع بسرقتها كالخنزير .

ولأن ما لا يقطع بسرقته من المسلم لا يقطع بسرقته من أهل الذمة كالميتة والدم وما ذكروه ينتقض بالخنزير ولا اعتبار به فإن الاعتبار بحكم الإسلام وهو يجري عليهم دون أحكامهم وهكذا الخلاف معه في الصليب إذا بلغت قيمته مع تأليفه نصاباً وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه وإن بلغت قيمته مفصلاً نصاباً وبهذا قال أبو حنيفة ؟ لأنه آلة للمعصية بالإجماع فلم يقطع بسرقته كالخمر.

ولأن له حقاً في أخذها لكسرها فكان ذلك شبهة مانعة من القطع كاستحقاقه مال ولده ، فإن كانت عليه حلية تبلغ نصاباً فلا قطع فيه أيضاً في قياس قول أبي بكر ؛ لأنه متصل بما لا قطع فيه أشبه الخشب والأوتار .

وقال القاضي: فيه القطع وهو مذهب الشافعي؛ لأنه سرق نصاباً من حرز أشبه المنفرد.

مسألة : (ولا يُقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده ؛ لأنه أخذ مالـه أخذه ، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ، ولا العبد فيما سرق من مال سيده ) .

أما الوالد فلا يقطع بالسرقة من مال ولـده وإن سـفل وسـواء في ذلـك الأب والأم (١) والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم وهذا قول عامة أهل العلم منهم أبو حتيفة وأصحابه ومالك والشافعي .

وقال أبو ثور وابـن المنـذر : القطع على كـل سـارق لظـاهر الكتـاب إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى .

ولنا قول النبي ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (٢)، وقوله عليه السلام: «إن أطيب ما أكل الرحل من كسبه وإن ولده من كسبه »(٢).

وفي لفظ: «فكلوا من كسب أولادكم»<sup>(ئ)</sup>.

ولا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي للله بأخذه ولا أخذ مـا جعلـه النبي الله مضافًا إليه .

ولأن الحدود تدرأ بالشبهات وأعظم الشبهات أحمذ الرجل من مال جعلـه الشرع له وأمره بأخذه وأكله .

وأما العبد إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه في قولهم جميعاً ووافقهم أبو ثور فيه وحكى عن داود أنه يقطع لعموم الآية .

ولنا ما روى السائب بن يزيد قال: «شهدتُ عمر بن الخطاب وقد حاءه عبدا لله بن عمرو الحضرمي بغلام له. فقال: إن غلامي هذا قد سرقَ فاقطع يده. فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهماً. فقال: أرسله. لا قطعَ عليه. خادمكم أخذ متاعكم»(٥)، ولكنه لو سرق من غيره قطع.

<sup>(</sup>١) زيادة من للغني ١٠: ٢٨٤.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۲٤٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دلود في سننه (٣٥٢٨) ٣ : ٢٨٨ كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده. وأخرجه المؤمذي في حامعه (١٣٥٨) ٣: ٦٣٩ كتاب الأحكام ، باب ما حاء أن الوالد يأخذ من مال ولده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو دلود في سننه (٣٥٣٠) ٣: ٢٨٩ كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولمه. وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٥٠) ٧: ٢٤١ كتاب البيوع، باب الحث على الكسب.

<sup>(°)</sup> أخرَجه الدارقطني في سننه (٣١١) ٣: ١٨٨ كتاب الحدود والديات. وأخرجه مالك في للوطإ (٣٣) ٢: ٢٤٠ كتاب الحدود ، باب ما لا قطع نيه.

وأخرجه ابن أي شبية في مصنفه (٢٨٥٥٩) ٥: ١٤٥٥ كتاب الحدود، في العبد يسرق من مولاه ما عليه ؟ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٨١ كتاب السرقة، باب العبد يسرق من مال امرأة سيده.

وفي لفظ قال : «مالُكم سرق بعضه بعضاً . لا قطع عليه » رواه سعيد . وعن ابن مسعود «أن رحلاً حاءه فقال : عبدٌ لي ســرق قَبـاءً لعبــدٍ لي آخــر . فقال : لا قطع . مالُك سرق مالَك » (١) .

وهذه قضاياً اشتهرت ولم يخالفها أحد فيكون إجماعاً وهذا يخص عموم الآية.

ولأن هذا إجماع من أهل العلم؛ لأنه قول من سمينا من الأئمة و لم يخالفهم في عصرهم أحد فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين .

مسألة: (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين).

أما القطع فلا يجب إلا بأحد أمرين بينة أو إقرار لا غير ، فأما البينة فيشترط فيها أن يكونا رجلين مسلمين حرين عدلين سواء كان السارق مسلماً أو ذمياً وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنا بما أغنى عن إعادته هاهنا . ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان : نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز ، فإن كان المسروق منه غائباً فحضر وكيله وطالب بالسرقة إحتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه فيقولان من حرز فلان ابن فلان ابن فلان بحيث يتميز من غيره فإذا احتمعت هذه الشروط وحب القطع في قول عامة أهل العلم .

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصف ما يوحب القطع، وإذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما على ما مضى في الشهادة بالزنا وإذا شهدا بسرقة مال غائب. فإن كان له وكيل حاضر فطالب به قطع السارق وإلا فلا.

مسألة: (ولا يَنز عُ عن إقراره حتى يُقطع).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه (٢٨٥٦٠) ٥: ٤ ٥١ كتاب الحدود، في العبد يسرق من مولاه ما عليه ؟ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٨١ كتاب السرقة، باب العبد يسرق من متاع سيده.

هذا قول أكثر الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى وداود: لا يقبل رجوعه؛ لأنه لـو أقر لآدمي بقصاص أو حق لم يقبل رجوعه عنه.

ولنا قول النبي ﷺ للسارق: «ما إِخَالُكَ سرقت» (١) عرّض له ليرجع.

ولأنه حد لله تعالى ثبت بالاعتراف فيقبل رجوعه عنه كحد الزنا .

ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ورجوعه عنه شبهة لاحتمال أن يكون كذب على نفسه في اعترافه .

ولأنه أحد حجتي القطع فيبطل بالرجوع عنه كالشهادة .

ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه فسقط كما لو رجع الشهود، وفارق حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق ولو رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم لم تبطل برجوعهم و لم يمنع استيفاؤها.

إذا ثبت هذا فإنه إذا رجع قبل القطع سقط القطع و لم يسقط غرم المسروق ؟ لأنه حق آدمي ، ولو أقر مرة واحدة لزمه غرامة المسروق دون القطع ، وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل لم يتم إن كان يرجى برؤه لكونه قطع قليلاً وإن قطع الأكثر فالمقطوع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء قطعه ليستريح من تعليق كفه ، ولا يلزم القاطع قطعه ؟ لأن قطعه تداو وليس بحد .

مسألة : (وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا) .

وبهذا قال مالك وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً ؛ لأن كل واحد لم يسرق نصاباً فلم يجب عليه قطع كما لو انفرد بدون النصاب وهذا القول أحب إلى ؛ لأن القطع هاهنا لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص والمجمع عليه فلا يجب والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإبجابه ؛ لأنه مما يدراً بالشبهات.

أخرجه أبو دارد في سننه (٤٣٨٠) ٤: ١٣٤ كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد.
 وأخرجه النسائي في سننه (٤٨٧٧) ٨: ٦٧ كتاب قطع السارق، تلقين السارق.
 وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٥٩٧) ٢: ٨٦٦ كتاب الحدود ، باب تلقين السارق.

واحتج أصحابنا بأن النصاب أحــد شرطي القطع فإذا اشــترك الجماعــة فيــه كانوا كالواحد قياساً على هتك الحرز .

ولأن سرقة النصاب فعل يوجب القطع فاستوى فيه الواحد والجماعة كالقصاص ولم يفرق أصحابنا بين كون المسروق ثقيلاً يشترك الجماعة في حمله وبين أن يخرج كل واحد منه جزءاً نص أحمد على هذا. وقال مالك: إن انفرد كل واحد بجزء منه لم يقطع واحد منهم كما لو انفرد كل واحد من قاطعي اليد بقطع جزء منها لم يجب القصاص.

ولنا أنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع كما لو كان ثقيلاً فحملوه ، وفارق القصاص فإنه تعتمد المماثلة ولا توجد المماثلة إلا أن توجد أفعالهم في جميع أجزاء اليد وفي مسألتنا القصد الزجر من غير اعتبار مماثلة والحاجة إلى الزجر عن إخراج المال وسواء دخلا(۱) الحرز معا أو دخل أحدهما فأخرج بعض النصاب ثم دخل الآخر فأخرج باقيه ؛ لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهما القطع كما لو حملاه معاً.

مسألة: قال: (ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه).

 <sup>(</sup>١) سقطت من هنا لوحة من مصورة الأصل. وقد استدركنا بقية الشرح مع المين من المغنى ٢٩٦:١٠. وينتهى السقط عند قوله: وكذلك إن حرج الواحد والاتنان من كتاب قطاع الطريق التالي.

# كثاب قطلع الطريق

مسألة: قال: (والمحاربون الذين يعرضون للقوم السلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة).

وجملته: أن المحاربين الذين تثبت لهم أحكام المحاربة التي نذكرها بعد تعتبر لهـم شروط ثلاثة:

أحدها: أن يكون ذلك في الصحراء، فإن كان ذلك منهم في القرى والأمصار فقد توقف أحمد رحمه الله فيهم.

وظاهر كلام الخرقي: أنهم غير محاريين، وبه قال أبو حنيفة والشوري وإسحاق؛ لأن الواحب يسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق إنما هو في الصحراء.

ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالباً فتذهب شوكة المعتدين ويكونون مختلسين والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه .

وقال كثير من أصحابنا: هو قاطع حيث كـان ، وبـه قـال الأوزاعـي والليث والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور ؟ لتناول الآية بعمومها كل محارب.

ولأن ذلك إذا وحد في المصر كان أعظم خوفاً وأكثر ضرراً فكـان بذلـك أولى .

وذكر القاضي أن هذا إن كان في المصر مثل: إن كبسوا داراً فكان أهل الدار بحيث لو صاحوا أدركهم الغوث فليس هؤلاء بقطاع طريق ؛ لأنهم في موضع يلحقهم الغوث عادة ، وإن حصروا قرية أو بلداً ففتحوه وغلبوا على أهله أو محلة منفردة بحيث لا يدركهم الغوث عادة فهم محاربون ؛ لأنهم لا يلحقهم الغوث فأشبه قطاع الطريق في الصحراء .

الشرط الثاني: أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافاً، فإن عرضوا بالعصي والحجارة فهم محاربون، وبه قال الشافعي وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: ليسوا محاربين ؛ لأنه لا سلاح معهم .

ولنا أن ذلك من جملة السلاح الذي يأتي على النفس والطرف فأشبه الحديد.

الشرط الثالث: أن يأتوا بحاهرة ويأخذوا المال قهـراً، فأمـا إن أخـذوه مختفـين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم.

وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئاً فليسوا بمحاربين؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق.

مسألة: (فمن قَتَل منهم وأخذ المال قُتل وإن عفى صاحب المال وصُلب حتى يُشتهر ودُفع إلى أهله، ومن قَتَل ولم يأخذ المال قُتل ولم يُصلب، وإن أخذ المال ولم يقتُل قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ثم حُسِمَتًا وخُلّى).

وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد : أنه إذا قتل وأخذ المال قتل وقطع ؛ لأن كل واحدة (١) من الجنايتين توجب حداً منفرداً فإذا اجتمعا وجب حدهما معاً كما لوزني وسرق .

<sup>(</sup>١) في الأصل: واحد. وما أثبتناه من المغنى ١٠: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في مسنده (٢٨٢) ٢: ٨٦ كتاب الحدود، باب ما حاء في قطاع الطريق.

إذا ثبت هذا فإن قاطع الطريق لا يخلو من أحوال خمس:

الأول: إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب في ظاهر المذهب وقتلـه متحتـم لا يدخله عفو أجمع على هذا أهل العلم حكاه ابن المنذر، روي هذا عن عمـر وبـه قال الزهري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

ولأنه حد من حدود الله فلم يسقط بالعفو كسائر الحدود، وهـل يعتـبر التكافؤ بين القاتل والمقتول؟ فيه روايتان :

ُ إحداهما: لا يعتبر بل يؤخذ الحر بالعبد والمسلم بـالذمي والأب بـالابن؛ لأن هذا القتل حد لله فلا تعتبر فيه (١) المكافأة كالزنا والسرقة .

فعلى هذه الرواية إذا قتل المسلم ذمياً أو الحر عبداً أو أحد ماله قطعت يده ورجله من خلاف لأخذه المال وغرم دية الذمسي وقيمة العبد وإن قتله ولم يأخذ مالاً غرم ديته ونفي، وذكر القاضي أنه إنما يتحتم قتله إذا قتله ليأخذ المال، وإن قتله لغير ذلك مثل أن يقصد قتله لعداوة بينهما فالواجب قصاص غير متحتم وإذا قتل صلب لقول الله تعالى: ﴿ ويصلبوا ﴿ المائدة : ٣٣] وفيه ثلاثة أمور:

أحدها: في وقته ووقته بعد القتل وبه قال الشافعي؛ لأن الله قدم القتـل على الصلب لفظاً والترتيب بينهمـا ثـابت بغير حـلاف فيحـب تقديـم الأول في اللفـظ كقوله تعالى: ﴿إِن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة:١٥٨].

ولأن القتل إذا أطلـق في لسـان الشـرع كـان قتـلاً بالسـيف ولهـذا قـال عليـه السلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتـم فأحسـنوا القتـل»<sup>(٣)</sup> وأحسن القتل القتل بالسيف.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ١٠: ٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۲٤٥.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٥٥) ٣ : ١٥٤٨ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الأمر
 بإحسان الذبح والقتل ، وتحديد الشفرة.

الثاني: في قدره ولا توقيت فيه إلا قدر ما يشتهر أمره. وقال أبو بكر: لم يوقت أحمد في الصلب فأقول يصلب قدر ما يقع عليه الاسم والصحيح توقيته بما ذكر الخرقي من الشهرة ؛ لأن المقصود يحصل به (١).

الثالث: في وحوبه وهو واحب حتم في حق من قتـل وأحـذ المال لا يسقط بعفو ولا غيره ؛ لحديث ابن عبـاس «أن حبريل نزل بأن من قتـل وأحـذ المال صُلك»(٢).

ولأنه شرع حداً فلم يتحير بين فعله وتركه كالقتل وسائر الحدود.

إذا ثبت هذا فإنه إذا اشتهر أنزل ودفع إلى أهله فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن .

الحال الثاني: قتلوا و لم يأخذوا المال فإنهم يقتلون ولا يصلبون. وعن أحمد رواية أخرى أنهم يصلبون؛ لأنهم محاربون يجب قتلهم فصلبوا كالذين أخذوا المال.

والأولة أصح؛ لأن الخبر المروي فيهم قال فيه : «ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» (() ولم يذكر صلباً .

ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحــده فيحب أن تكون عقوبتهم أغلظ، ولو شرع الصلب هاهنــا لاسـتويا والحكــم في تحتــم القتــل وكونه حداً هاهنا كالحكم فيه إذا قتل وأخذ المال.

الحال الثالث: أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ من خلاف ﴾ [المائدة: ٣٣] وإنما قطعنا يده اليمنى للمعنى الذي قطعنا به يمين السارق ثم قطعنا رجله اليسرى لتتحقق المخالفة وليكون أرفق به في إمكان مشيه، ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل بل يقطعان معاً يبدأ بيمينه فقطع ثم تحسم ثم برجله ؛ لأن الله بدأ بذكر الأيدي ولا خلاف بين أهل العلم

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ١٠: ٣٠٨.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص: ٥٥٥.

في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين، وأما إن كان معدوم اليد والرجل إما لكونه قد قطع في قطع طريق أو سرقة أو قصاص أو لمرض فمقتضى كلام الخرقي سقوط القطع عنه سواء كانت اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس ؛ لأن قطع زيادة على ذلك يذهب بمنفعة الجنس إما منفعة البطش أو المشي أو كليهما وهذا مذهب أبي حنيفة ، وعلى الرواية التي تستوفي أعضاء السارق الأربعة يقطع ما بقى من أعضائه .

الحال الرابع: إذا خافوا السبيل و لم يقتلوا و لم يأخذوا مالاً.

الحال الخمامس: إذا تمابوا قبل القدرة عليهم ويأتي حكمهما إن شاء الله تعالى .

#### مسألة: (ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله).

ولأن هذه حناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تتغلظ في المحارب بأكثر من وحه واحد كالقتل يغلظ بالانحتام كذا هاهنا تتغلظ بقطع الرجل معها ولا تتغلظ بما دون النصاب، وإن أخذوا ما يبلغ نصاباً ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً قطعوا على قياس قولنا [في السرقة] (٢) ويشترط أن لا تكون لهم شبهة فيما يأخذونه من المال على ما ذكرنا من المسروق.

### مسألة : (ونفيهم أن يشردوا فلا يتركون يأوون " في بلد) .

أما المحاربين إذا خافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً فإنهم ينفون من الأرض؛ لقول الله: ﴿ وَ يَنفُوا مِن الأَرض ﴾ [المائدة: ٣٣] ويروى عن ابن عباس أن النفي يكون في هذه الحالة وهو قول النحمي وقتادة ، والنفي هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان فلا يتركون يأوون بلداً ويروى نحو هذا عن الحسن والزهري ،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغنى ١٠: ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فلا يأوون، وما أثبتاه من للغني ١٠: ٣١٣.

وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد معناها أن نفيهم طلب الإمام لهم فإذا ظفر بهم عزرهم بما يردعهم .

ووجه الأولى ظاهر الآية فإن النفي الطرد والإبعاد ولم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم فيحتمل أن تتقدر مدته بما تظهر فيه توبتهم وتحسن سيرتهم ويحتمل أن ينفوا عاماً كنفى الزاني .

مسألة: (فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها)

وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ولا نعلم في هذا خلافاً. والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿ إِلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ [للائدة:٣٤].

فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه . وأما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود ؛ لقول الله : ﴿إِلاَ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم المائدة : ٣٤] فأوجب عليهم الحد ثم استثنى التائبين قبل القدرة فمن عداهم يبقى على قضية العموم .

ولأنه إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاص، وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه .

ولأن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيباً في توبته والرحوع عن محاربته وإفساده فناسب ذلك الإسقاط عنه وأما بعدها فلا حاحة إلى ترغيبه ؟ لأنه قد عجز عن الإفساد والمحاربة . والله أعلم .

## كناب الأشربت

الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتـاب فقـول الله تعـالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ مَنْ عَمَلُ الشَّيطان أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجـسٌ من عمـل الشيطان فاجتنبوه -إلى قوله-: فهل أنتم منتهون ﴾ [المائدة: ٩١-١٩].

وأما السنة ؛ فقول النبي ﷺ : «كل مُسكرٍ خمر ، وكل خمرٍ حـرام »(١) . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة .

وثبت تحريم الخمر عن النبي عليه السلام بأخبار تبلغ بمجموعها رتبــــة التواتــر، وأجمعت الأمة على تحريمه .

هذه المسألة تشتمل على أحكام:

أحدها: أن كل مسكر حرام قليله وكثيره وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد علي شاربه ، وروي تحريم ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس وعائشة وبه قال مالك والشافعي ؟ لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله على : «كل مُسكر خمر ، وكل خمر حرام »(٢) . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٠٣) ٣: ١٥٨٨ كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر حمر، وأن كل خمــر حرام.

وأخرحه أبو داود في سننه (٣٦٧٩) ٣: ٣٢٧ كتاب الأشرية، باب النهي عن للسكر.

وأخرجه النرمذي في حامعه (١٨٦١) ٤ : ٢٩٠ كتاب الأشربة ، باب مَّا جَاء في شَارِب الحمر.

وأخرجه النسائي في سننه (٧٠٠) k : ٣٢٤ كتاب الأشرية ، ذكر الأخبار التي اعتـلَ بهـا مـنَ ابـاح شـراب السكـ

وأخرَحه ابن ماحة في سننه (٣٣٩٠) ٢ : ١١٢٤ كتاب الأشربة ، باب كل مسكر حرام.

وأخرجه أحمد في مسنده (٤٨٣٠) ٢ : ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سبق قریبا.

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرام»<sup>(۱)</sup>. رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه.

وعن ابن عمر أن عمر قال على منبر النبي ﷺ: «أما بعد أيها الناس فإنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل» (٢). متفق عليه.

ولأنه عصير أشبه عصير العنب.

الحكم الثاني: أنه يجب الحد على من شرب قليـالاً من المسكر أو كثيراً ولا نعلم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها فذهب إمامنا أحمد إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر ؛ لما روي عن النبي الله أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدُوه» (أ). رواه أبو داود.

وقد ثبت أن كل مسكر خمر فيتناول الحديث قليله وكثيره.

و لأنه شراب فيه شدة مُطربة . فوجب الحد بقليله ؛ كعصير العنب المشتد .

الحكم الثالث: في قدر الحد وفيه روايتان:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في جامعه (١٨٦٥) ٤: ٢٩٢ كتاب الأشربة ، باب ما جاء ما أسكر كثيره نقليله حرام. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٣٩٣) ٢ : ١١٢٥ كتاب الأشربة ، باب ما أسكر كثيره نقليله حرام. وأخرجه أحمد في مسنده (١٤٢٩٣) طبعة إحياء التراث. وأخرجه الدارقطن في سننه (٨٣) ٤: ٢٦٢ كتاب الأشربة.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٨٧) ٣: ٣٢٩ كتاب الأشربة ، باب النهي عن المسكر.
 وأخرجه النرمذي في حامعه (١٨٦٦) ٤: ٣٩٣ كتاب الأشربة ، باب ما حاء ما أسكر كثيره فقليله حرام.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٤٧) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٣) أُخرِجُه البخاري في صحيحه (٢٦٦٥) ٥ : ٢١٢٢ كتاب الأشربة ، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقـل من الشراب.

وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٠٣٢) ٤ : ٢٣٢٢ كتاب التفسير ، باب في نزول تحريم الخمر.

<sup>(\$)</sup> أخرحه أبو داود في سننه (٤٤٨٥) ٤: ١٦٥ كتاب الحلود، باب إذا تتابع في شرب الخمر. وأخرجه النرمذي في حامعه (١٤٤٤) ٤: ٨٤ كتاب الحلود، باب ما حاء من شرب الخمر فاحللوه... وأخرجه النسائى في سننه (٥٦٦١) ٨: ٣١٣ كتاب الأشربة، ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر.

إحداهما: أنه ثمانون وبه قال أبو حنيفة ومالك لإجماع الصحابة فإنه روي «أن عمر استشار الناس في حد الخمر. فقال عبدالرحمن: احعلـه كـأخف الحـدود ثمانين « فضرب عمر ثمانين . وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام »(١).

وروي أن عليًا قال في المشورة : «أنـه إذا سكر هـذى ، وإذا هـذى افـترى ، فعدوه حد المفتري»(٢) . روى ذلك الدارقطني والجوزحاني وغيرهما .

والرواية الثانية: أن الحد أربعون وهـو اختيـار أبـي بكـر ومذهـب الشـافعي؛ «لأن علياً حلدَ الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال: حلدَ النِي عليـه السـلام أربعـين، وأبو بكر أربعين، وعمر تمانين، وكلّ سنةً، وهذا أحبُ إليّ »(٣). رواه مسلم.

وعن أنس: «أن النبي أتي برجلٍ قد شربَ الخمر فحرد بجريدتين نحو أربعين، قال: فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن ابن عوف: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر »(1) رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.

وفعل النبي على حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالفه فعل النبي عليه السلام وأبي بكر وعلي فتحمل الزيادة عن عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام .

الحكم الرابع: أن الحد إنما يلزم من شربها مختاراً لشربها فإن شربها مكرهاً فلا حد عليه ولا أثم سواء أكره بالوعيد والضرب أو ألجئ إلى شربها بأن يفتح فوه وتصب فيه فإن النبي فل قال: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهُوا عليه» (٥)، وكذلك المضطر إليها لدفع غصة بها إذا لم يجد مائعاً سواها فإن الله قال في آية التحريم: ﴿ وَمَن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ [البقرة: ١٧٣]

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٤٧٩) ٤ : ١٦٣ كتاب الحدود ، باب الحد في الخمر. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٤٣) ٤ : ٤٨ كتاب الحدود ، باب ما جاء في حـــد السكران. كلاهمـا عـن أنس بن مالك ، و لم يذكر فيهما القصة الأخيرة وكتب به...

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٢٣) ٣ : ١٥٧ كتاب الحدود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٧) ٣: ١٣٣١ كتاب الحلود، باب حد الخمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٦) ٣: ١٣٣٠ للوضع السابق. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٤٣) ٤ : ٤٨ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد السكران. وأخرجه أحمد في مسنده (١٢٣٩٤) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٥) مىبق تخريجه ص: ٢٤٤.

وإن شربها لعطش نظرنا ، فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة كما تباح الميتة في المحمصة وكإباحتها لدفع الغصة . وقد جاء في خديث عبدا لله بن حذافة «أنه أسره الروم فحبسه طاغيتُهم في بيتٍ فيه ماء ممزُوج بخمر ، ولحم خنزير مشوي ، ليأكله ويشرب الخمر ، فتركه ثلاثة أيام فلم يفعل شم أخرجوه حين خشوا موته فقال : والله لقد كان الله أحله لي فإني مضطر ، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام »(1) .

وإن شربها صرفاً أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش أو شربها للتداوي لم يبح له ذلك وعليه الحد. وقال أبو حنيفة: يباح شربها لهما وللشافعية وجهان كالمذهبين، ووجه ثالث يباح شربها للتداوي دون العطش؛ لأنها حال ضرورة فأبيحت فيها لدفع الغصة وسائر ما يضطر إليه.

و بإسناده عن مخارق «أن النبي الله دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذاً في حرة فخرج والنبيذ يهدر. فقال: ما هذا؟ فقالت: فلانة اشتكت بطنها فنقعت لها. فدفعه برحله فكسره وقال: إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء» (ألا ). ولأنه محرم لعينه. فلم يبح للتداوي؟ كلحم الخنزير.

ولأن الضرورة لا تندفع به فلم يبح كالتداوي بها فيما لا يصلح له .

الحكم الخامس: أن الحد إنما يلزم من شربها عالماً أن كثيرها يسكر وأما غيره فلا حد عليه ؛ لأنه غير عالم بتحريمها ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بها فأشبه من زفت إليه غير زوجته وهذا قول عامة أهل العلم، وأما من شربها غير عالم

<sup>(</sup>١) أورده ابن حجر في الإصابة ٤: ٥٥ وعزاه إلى البيهقي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٨٤) ٣: ١٥٧٣ كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر. وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٣٨٣) طبعة إحياء الزاك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ٥ كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر.

بتحريمها فلا حد عليه أيضاً؛ لأن عمر وعثمان قالا: «لا حدَّ إلا على من علمه »(١).

والأنه غير عالم بالتحريم. أشبه من لم يعلم أنها خمر.

وإذا ادعى الجهل بتحريمها نظرنا فإن كان ناشئاً ببلد الإسلام بين المسلمين لم تقبل دعواه ؛ لأن هذا لا يكاد يخفى على مثله فلا تقبل دعواه فيه وإن كان حديث عهد بالإسلام أو ناشئة ببادية بعيدة عن البلدان قبل منه ؛ لأنه يحتمل ما قاله .

#### فصل

ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين إما بالإقرار أو بالبينة ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم؛ لأنه حد لا يتضمن إتلافً فأشبه حد القذف، وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه؛ لأنه حد الله تعالى فقبل رجوعه عنه كسائر الحدود ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة.

وحكي عن أبي حنيفة لا حد عليه إلا أن توحد رائحة ولا يصح؛ لأنـه أحـد بينتي الشرب فلم تعتبر معه وجود الرائحة كالشهادة .

ولأنه قد يقر بعد زوال الرائحة عنه .

ولأنه إقرار بحد فاكتفي به كسّائر الحدود .

مسألة : (فإن مات في جلده فالحقُّ قتله) .

يعني: ليس على أحد ضمانه وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك وبه قــال الشافعي إن لم يزد على الأربعين وإن زاد على الأربعين فمات فعليه الضمـان ؛ لأن ذلك تعزير إنما يفعله الإمام برأيه وفي قدر الضمان قولان :

أحدهما: نصف الدية ؛ لأنه تلف من فعلين مضمون وغير مضمون فكان عليه نصف الضمان.

أخرجه البيهةي في السنن الكبرى ٨: ٢٣٨-٢٣٩ كتاب الحدود، باب ما حاء في درء الحدود بالشبهات.
 وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٣٦٤٣) ٧: ٤٠٣ كتاب الطلاق، باب لا حد إلا على من علمه.

والثاني: تقسط الدية على عدد الضربات كلها فيحب من الدية بقدر زيادت على الأربعين، وروي عن علي أنه قال: «ما كنت لأقيم حداً على أحـد فيمـوت فأجد في نفسي [منه شيئاً] [(١) إلا صاحب الخمرِ ولو مات وديته ؛ لأن النبي الله لله أيسنّه لنا (١) .

ولنا أنه حد وجب لله . فلم يجب ضمان من مات به كسائر الحدود وما زاد على الأربعين فهو من الحد وإن كان تعزيراً فالتعزير بجب فهو بمنزلة الحد . وأما حديث على فقد صح عنه أنه قال : «حلد رسول الله الله البعين ، وأبو بكر أربعين » (<sup>(7)</sup> وثبت الحد بالإجماع فلم تبق فيه شبهة .

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في سائر الحدود أنه إذا أتي بها على الوجه المشروع من غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها وذلك لأنه فعلها بـأمر الله وأمر رسوله فلا يؤاخذ به .

ولأنه نائب عن الله فكان التلف منسوباً إلى الله وإن زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير خلاف نعلمه ؛ لأنه تلف بعدوانـه أشبه ما لو ضربه في غير الحد. قال أبو بكر : وفي قدر الضمان قولان :

أحدهما: كمال الدية ؛ لأنه قتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب فكان الضمان على العادي كما لو ضرب مريضاً سوطاً فمات به .

ولأنه تلف بعدوان وغيره أشبه ما لو ألقى على سفينة موقرة حجراً فغرقها .

والثاني: عليه نصف الضمان؛ لأنه تلف بفعل مضمون وغير مضمون فكان الواجب نصف الدية كما لو حرح نفسه وجرحه غيره فمات، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه. وقال في الآخر: يجب من الدية بقسط ما تعدى به تقسط الدية على الأسواط كلها وسواء زاد خطأ أو عمداً؛ لأن الضمان يجب في الخطأ والعمد.

<sup>(</sup>١) زيادة من الصحيح.

<sup>(ُ</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٩٦) ٦: ٢٤٨٨ كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٧) ٣: ١٣٣٢ كتاب الحدود، باب حد الخمر.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٤٦٢.

مسألة: (ويُضربُ الرَّجُلُ في سائر الحدود قائماً بسوطِ لا خَلَقِ ولا جديدِ، ولا يُمدُّ ولا يُربط، ويُتَّقى وجهُه).

قوله : في سائر الحدود يعني : جميع الحدود التي فيها الضرب . وفي هذه المسألة ثلاثة أحكام :

أحدها: أن الرجل يضرب قائماً وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقـال مـالك: يضرب حالساً. رواه حنبل عن أحمد؛ لأن الله لم يأمر بالقيام.

ولأنه مجلود في حد أشبه المرأة .

ووجه قول الخرقي: ما روي عن علي أنه قال: «لكل موضع من الجسد حظ -يعني في الحد- إلا الوجه والفرج» (١).

وقال للحلاّد: «اضرب وأوجع. واتّق الوجه والرأس»<sup>(۲)</sup>.

ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كُل عضو حظه من الضرب، وقوله: إن الله لم يأمر بالقيام قلنا: ولا بــالجلوس و لم يذكر الكيفية فعلمناهــا مــن دليــل آخــر. ولا يصح قياس الرجل على المرأة في هذا؛ لأن المرأة يقصد ستزها ويخشى هتكها.

إذا ثبت هذا فإن الضرب يفرق على جميع جسده ليأخذ كل عضو منه حصته ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين وتنقى المقاتل وهو الرأس والوجه والفرج من الرجل والمرأة جميعاً، وقال مالك: يضرب الظهر وما قاربه، وقال أبو يوسف: يضرب الرأس أيضاً؛ لأن علياً لم يستئنه.

ولنا على مالك قول على .

ولأن ما عدا الأعضاء الثلاثة ليس بمقتل فأشبهت الظهر ، وعلى أبــي يوسـف أن الرأس مقتل أشبه الوجه .

أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٢٧ كتاب الأشربة والحد فيها ، باب ما حاء في صفة السوط والضرب.

<sup>(</sup>٢) أحرج ابن أي شيبة في مصنفه نحوه ولفظه: «... فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوحه وللذاكير » (٢٨٦٦٦) ٥: ٢٤٥ كتاب الحدود، ما جاء في الضرب في الحد.

ولأنه ربما ضربه في رأسه فذهب بسمعه وبصره وعقله أو قتله والمقصود أدب لا قتله وقولهم: لم يستثنه علي ممنوع فقد ذكرنا عنه أنه قال: اتق الرأس والوجه ولو لم يذكره صريحاً فقد ذكره دلالة ؛ لأنه في معنى ما استثناه فيقاس عليه .

الحكم الثاني: أنه لا يمد ولا يربط ولا نعلم في هذا حلافاً .

قال ابن مسعود : «ليس في ديننا مدّ ولا قيدٌ ولا تجريد» (١).

وحلد أصحاب رسول الله على فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد .

ولا تُنزع عنه ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان . وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت عنه ؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب .

الحكم الثالث: أن الضرب بالسوط ولا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً في غير حد الخمر وأما حد الخمر فقال بعضهم: يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه ؛ لما روى أبو هريرة «أن رسول الله على أتي برحل قد شرب، فقال: اضربوه. قال: فمنّا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه» (٢) رواه أبو داود.

ولنا أن النبي ﷺ قال : «إذا شربَ الخمرَ فاجلدُوه »(٢) ، والجلد إنما يفهم مـن إطلاقه الضرب بالسوط .

ولأنه أمر بجلده كما أمر الله بجلد الزاني فكان بالسوط مثله والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم فكان إجماعاً. وأما حديث أبي هريرة فكان في بدء الأمر ثم جلد النبي عليه السلام واستقرت الأمور فقد صح « أن

<sup>(</sup>١) أخرجه اليهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٢٦ كتاب الأشربة والحد فيها ، باب ما حاء في صفة السوط والضرب.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجَه أبو داود في سنته (٤٤٧٧) ٤ : ١٦٢ كتاب الحدود ، باب الحد في الخمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٨٥) ٤: ١٦٥ كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الحمر. وأخرجه النرمذي في حامعه (١٤٤٤) ٤: ٨٤ كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه... وأخرجه النسائي في سننه (١٦٦٥) ٨: ٣١٣ كتاب الأشربة، ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر.

النبي عليه السلام حلد أربعين ، وحلد أبو بكر أربعين ، وحلد عمر ثمانين ، وحلم على الوليد بن عقبة أربعين »(١) .

وقد روي عن علي أنه قال: «ضربٌ بين ضربين، وسوطٌ بين سوطين»<sup>(۱)</sup>. وهكذا الضرب يكون وسطًا لا شديد فيقتل ولا ضعيفاً فلا يردع.

ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه فـلا يـوّ لم . قـال أحمـد : لا يبـدي إبطـه في شيء من الحدود يعيني : لا يبالغ في رفع يده ؛ لأن المقصود أدبه لا قتله .

مسألة: (وتضرب المرأة جالسة وتُشد عليها ثيابها وتُمسك يداها لئلا تنكشف).

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال أبو يوسف : تجلد قائمة كما تلاعن .

ولنا ما روي عن على أنه قال: «تضرب المرأة حالسة والرجل قائمًا». • .

ولأن المرأة عورة وحلوسها أستركها ، ويفارق اللعان فإنه لا يؤدي إلى كشف العورة وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء من عورتها عند الضرب .

مسألة : (ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٧) ٣: ١٣٣١ كتاب الحدود، باب حد الخمر.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ١٠: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالكٌ في الموطأ (١٢) ٢ : ٦٢٩ كتاب الحدود ، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا.

<sup>(</sup>٤) أخرَّحه البيهقي في السنن الكَثرى ٨: ٣٢٦ كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما حَاء في صفة السوطُ والمضرب. بمعناه.

<sup>(°)</sup> أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٢٧ الموضع السابق.

هذا على الرواية التي تقول: إن حد الحر في الشرب نمانون فحد العبد والأمة نصفها أربعون، وعلى الرواية الأخرى: حدهما عشرون نصف حد الحر بدون سؤط الحر؛ لأنه لما خفف عنه في عدده خفف عنه في صفته كالتعزير مع الحد، ويحتمل أن يكون سوطه كسوط الحر؛ لأنه إنما يتحقق التنصيف إذا كان السوط مثل السوط أما إذا كان نصفاً في عدده وأخف منه في سوطه كان أقل من النصف والله أوجب النصف بقوله: ﴿ فعليه من نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ والنساء: ٢٥].

مسألة: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يَعلي قبل ذلك، فيحرُم).

أما إذا غلي العصير كغليان القدر وقذف زبده فلا خلاف في تحريمه وإن أتت عليه ثلاثة أيام و لم يغل فقال أصحابنا : هو حرام وقال أحمد : أشربه ثلاثاً ما لم يغل فإذا أتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه ، وأكثر أهل العلم يقولون : هو مباح ما لم يغل ويسكر ؛ لقول رسول الله على : «اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً »(أ) رواه أبو داود .

ولأن علة تحريمه الشدة المطربة وإنما ذلك في المسكر خاصة .

ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس «أن النبي الله كان يُنبذُ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيُسقَى الخدم أو يُهراق »(٢).

وقال ابن عمر : «اشربه ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وفي كمْ يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث ».

ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبًا . وهـــي خفيـة تحتــاج إلى ضــابط، فحــاز جعل الثلاث ضابطاً لها<sup>(٣)</sup>، ويحتمل أن يكــون شــربه فيمــا زاد علــى الثـــلاث إذا لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٩٨) ٣ : ٣٣٢ كتاب الأشربة ، باب في الأوعية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٧١٣) ٣: ٣٣٥ كتاب الأشربة، باب في صفة النبيذ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المغني ١٠: ٣٤٠.

يغل مكروهاً غير محـرم فـإن أحمـد لم يصـرح بتحريمـه، وقـال في موضع: أكرهـه وذلك لأن النبي عليه السلام لم يكن يشربه بعد ثلاث. وقال أبو الخطاب: عنـدي أن كلام أحمد محمول على عصير الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام.

مسألة: (وكذلك النبيذ).

يعني: أن النبيذ مباح ما لم يغل أو تأتي عليه ثلاثة أيام والنبيذ ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلوا به الماء وتذهب ملوحته فلا بأس به ما لم يغل أو تأتي عليه ثلاثة أيام ؛ لما روينا عن ابن عباس .

مسألة : (والخمرة إذا أُفسدت فصُيِّرت خلاً لم تزُل عن تحريمها ، وإن قلب الله عينها فصارت خلاً فهي حلال) .

روي هذا عن عمر بن الخطاب وبه قال الزهري ونحوه قول مالك.

وقال الشافعي: إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح فتخللت فهي على تحريمها، وإن نقلت من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس فتخللت ففي إباحتها قولان. وقال أبو حنيفة: تطهر في الحالين؛ لأن علة تحريمها زالت بتخليلها فطهرت كما لو تخللت بنفسها يحققه أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى أو بفعل الآدمي كتطهير الثوب والبدن والأرض وحكى شيخنا أنه تجري ثلاثة أوجه على ما ذكر من الخلاف.

ووجه ما نقله الخرقي ما روى أبو سعيد قال: «كان عندنــا خمر ليتيــم فلمـا نزلـت المائدة سـألت رسـول الله ﷺ فقلـت : يـا رســول الله إنــه ليتيــم قــال : أهريقوه »(١) رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن .

وعن أنس قال: «سئل رسول الله ﷺ أنتخذ الخمر خلاً؟ قال: لا »(١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه .

<sup>(</sup>١) أخرجه المترمذي في جامعه (١٢٦٣) ٣: ٥٦٣ كتاب البيوع ، باب ما جاء في النهي للمسلم... وأخرجه أحمد في مسئله (١٠٨٢) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه مسلم في صحيحه (١٩٨٣) ٣: ٣٧٥٠ كتاب الأشربة ، باب تحريم تخليل الخمر. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٩٤) ٣: ٥٨٩ كتاب البيوع ، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً. وأخرجه احمد في مسنده (١٣٣٢) طبعة إحياء التراث.

وعن أنس «أن أبا طلحة سأل النبي عليه السلام عن أيتـــام ورثــوا خمــراً قــال : أهرقها قال : أفلا نجعلها حلاً ؟ قال : لا »(١) رواه أحمد وأبو داود .

وهذا نهي يقتضي التحريم ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها بـل
 أرشدهم إليه سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم.

ولأنه إجماع الصحابة ، وروي «أن عمر صعد المنبر فقال : لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله هو تولى إفسادها ولا بأس على مسلم أن يبتاع من أهل الكتاب خلاً ما لم يتعمد لإفسادها فعند ذلك يقع النهي »(٢) رواه أبو عبيد في الأموال بنحو من هذا المعنى وهذا قول يشتهر ؛ لأنه خطب به الناس على المنبر فلم ينكر . وأما إذا انقلبت بنفسها فإنها تطهر وتحل في قول أكثر أهل العلم فقد روي عن جماعة من الأوائل أنهم اصطبغوا بخل خمر منهم على وأبو الدرداء وابن عمر وعائشة ورخص فيه الحسن وسعيد بن جبير وليس في شيء من أحبارهم أنهم اتخذوه خلاً ولا أنه انقلب بنفسه لكن قد بينه عمر بقوله : «لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله هو يتولى إفسادها».

ولأنها إذا انقلبت بنفسها فقد زالت علة تحريمها من غير علة خلفتها فطهرت كالماء إذا زال تغيره بمكنه. وإذا ألقي فيها شيء ينجس بها ثم انقلبت بقي ما ألقي فيها بحساً فنجسها وحرمها، وأما إن نقلها من موضع إلى آخر فتخللت من غير أن يلقي فيها شيء فإن لم يكن قصد تخليلها حلت بذلك ؛ لأنها تخللت بفعل الله تعالى فيها، وإن قصد بذلك تخليلها احتمل أن تطهر ؛ لأنه لا فرق بينهما إلا القصد فلا يقتضي تحريمها ويحتمل أن لا تطهر ؛ لأنها خللت فلم تطهر كما لو ألقى فيها شيء.

مسألة: (والشرب في آنية الذهب والفضة حرام).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٧٥) ٣: ٣٢٦ كتاب الأشربة ، باب ما جاء في الخمر تخلل. وأخرجه أحمد في مسنده (١١٧٧٩) طبعة إحياء الرزاث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٢٨٨) ١٠٥ كتاب فتوح الأرضين صلحاً، باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا...

هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الشافعي قول أنه مكروه غير محرم؛ لأن النهي لما فيه من التشبيه بالأعاجم فلا يقتضي التحريم.

ولنا قول النبي ﷺ: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرحر في بطنه نـار جهنم» (١) . وقال : «لا تشربوا في آنية الذهـب والفضـة ولا تـأكلوا في صحافهـا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة »(٢) متفق عليهما .

ومقتضى نهيه التحريم وقد توعد عليه بنار جهنم فإن معنى قوله: «يجرجر في بطنه نار جهنم» أي هذا سبب لنار جهنم كقول الله تعالى: ﴿إِن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً (النساء: ١٠] فلم يسق في تحريمه إشكال.

مسألة: (وإن كان قدح عليه ضبة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس).

أما الضبة من الفضة فتباح بثلاثة شروط:

أحدها: أن تكون يسيرة.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣١١) ٥: ٣١٣٣ كتاب الأشربة، باب آنية الفضة.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٦٥) ٣: ١٦٣٤ كتاب اللبلس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة...

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١١٠) ٥: ٢٠٦٩ كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٦٧) ٣: ١٦٣٨ للوضع السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٦٧) ٣: ١٦٣٧ كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة...

وأخرحه أبو داود في سننه (٣٧٢٣) ٣: ٣٣٧ كتاب الأشربة ، باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. وأخرجه النرمذي في حلمعه (١٨٧٨) ٤: ٢٩٩ كتــاب الأشـربة ، بـاب مـا حــاء في كراهيــة الشـرب في آنيــة الذهب والفضة.

الثاني: أن تكون من الفضة فأما الذهب فلا يباح وقليله وكثيره حرام، وروي عن أبي بكر أنه رخص في يسير الذهب.

الثالث: أن يكون للحاجة أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع مثل أن تجعل على شق أو صدع وإن قام غيرها مقامها. وقال القاضي: ليس هذا بشرط ويجوز اليسير من غير حاجة إذا لم يباشرها بالاستعمال، وإنما كره أحمد الحلقة ونحوها ؛ لأنها تباشر بالاستعمال، وممن رخص في ضبة الفضة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وكان ابن عمر لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة منها، وكره الشرب في الإناء المفضض علي بن الحسين. ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة أو كان كثيراً أو استعمل فيكون قولهم وقول الأولين واحداً ولا يكون في المسألة خلاف، وأما اليسير كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس به ؛ «لأن النبي عليه السلام كان له قدح فيه سلسلة من فضة شعب بها»(١) رواه البحاري.

ولأن ذلك يسير من الفضة أشبه الخاتم وكره أحمد أن يباشر موضع الضبة بالاستعمال فلا يشرب من موضع الضبة ؛ لأنه يصير كالشارب من إناء فضة وكره الحلقة من فضة ؛ لأن القدح يرفع فيها فيباشرها بالاستعمال وكذلك ما أشبهه .

مسألة: (ولا يبلغ بالتعزير الحد).

التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها كوطء الشريك الجاريسة المشتركة أو أمته المزوجة أو جارية ابنه أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو وطئ أجنبية دون الفرج أو سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو النهبة أو الغصب أو الاختلاس أو الجناية على الإنسان بما لا يوجب حداً ولا قصاصاً ولا دية ، أو شتمه بما ليس بقذف ونحو ذلك يسمى تعزيراً ؛ لأنه منع من الجناية . والأصل في التعزير المنع ومنه : التعزير بمعنى النصرة ؛ لأنه منع لعدوه من أذاه . واختلف عن أحمد في قدره فعنه أنه لا يزاد على عشر جلدات نص أحمد على هذا في مواضع

<sup>(</sup>١) أعرجه البخاري في صحيحه (٢٩٤٢) ٣: ١١٣١ كتاب فرض الخمس ، باب ما ذكر من درع النبي على الله المادع النبي المادع المادع المادع النبي المادع النبي المادع النبي المادع المادع

والرواية الثانية: لا يبلغ به الحد وهو الذي ذكره الخرقسي فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدنى حد مشروع وهذا قول أبى حنيفة والشافعي.

فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطاً؛ لأنها حد العبد في الخمر والقذف وهذا قول أبي حنيفة ، وإن قلنا أن حد الخمر أربعون لم يبلغ بـه عشرين سوطاً في حق العبد وأربعون في حق الحر وهذا مذهب الشافعي فلا يزاد العبـد على تسعة عشر سوطاً ولا الحر على تسعة وثلاثين . وقال أبو يوسف : أدنى الحدود نمانون فلا يزاد في التعزير على تسعة وسبعين ، ويحتمل كلام أحمد والخرقي أنه لا يبلغ بكل يزاد في التعزير على تسعة وسبعين ، ويحتمل كلام أحمد والخرقي أنه لا يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها ، وروي عن أحمد ما يدل على هذا .

فعلى هذا ما كان سببه الوطء حاز أن يجلد مائة إلا سوطاً لينقص عن حد الزنا وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود ؛ لما روي عن النعمان بن بشير في الذي وطئ حارية امرأته بإذنها أنه يجلد مائة وهذا تعزير ؛ لأنه في حق المحصن وحده إنما هو الرحم ، وعن سعيد بن المسيب عن عمر «في أمة بين رحلين وطئها أحدهما : يجلد الحدُ إلا سوطاً واحداً» (واه الأثرم ، واحتج به أحمد .

قال القاضي: هذا عندي من نص أحمد لا يقتضي اختلافاً في التعزير بل المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات اتباعاً للأثر إلا في وطء جارية امرأته لحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٥٦-٦٤٥٦) ٦: ٢٥١٢ كتاب المحاريين، باب كم التعزيز والأدب. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٨) ٣: ٢٣٣٢ كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير.

وأخرجه أبو دلود في سننه (٤٤٩١) ٤: ١٦٧ كتاب الحدود، باب في التعزير.

وأخرجه النرمذي في حامعه (١٤٦٣) ٤: ٦٣ كتاب الحدود، باب ما جاء في التعزير.

وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٦٠١) ٢: ٨٦٧ كتاب الحلمود، باب التعزير. وأخرجه أحمد في مسنده (٨٥٤٠٥) طبعة إحياء المزاث.

<sup>(</sup>٢) أُخرَج ابن أي شيبة في مصَنفه نحوه عن سعيد بن المسيب (٢٨٥١٢) ٥: ٥٠٩ كتاب الحلود، في الجارية تكون بين الرحلين فوقع عليها أحدهما.

النعمان ، وفي الجارية المشتركة لحديث عمر وما عداهما يبقى على العموم لحديث أبي بردة وهذا قول حسن .

إذا ثبت تقدير أكثره فليس أقله مقدراً ؛ لأنه لو تقدر لكان حداً .

ولأن النبي على قدر أكثره و لم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيما يهاه وما يقتضيه حال الشخص.

وقال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام وليس بصحيح؟ لحديث أبي بردة عن النبي عليه السلام: «لا يزاد على عشر حلدات إلا في حدِّ من حدودِ الله» (() وروى الشالنجي بإسناده عن النبي عليه السلام أنه قال: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين» (()

ولأن العقوبة على قدر الإحرام والمعصية . والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمهما .

## فصل

والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا حرحه ولا أخذ ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به .

ولأن الواحب أدب والتأديب لا يكون بالإتلاف.

والتعزير فيما شرع فيه التعزير واحب إذا رآه الإمام، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن ما كان من التعزير منصوصاً عليه كوطء حارية امرأته وحارية مشتركة فيحب امتثال الأمر فيه وما لم يكن منصوصاً عليه إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وحب؛ لأنه زاحر مشروع لحق الله فوجب كالحد.

مسألة : (وإذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه فصربه فقتله فلا ضمان عليه) .

<sup>(</sup>۱) مىبق تخريجه ص: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٢٧ كتاب الأشربة، باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين.

أما إذا صالت على الإنسان بهيمة فلم يمكنه دفعها إلا بقتلها حاز له قتلها إجماعاً وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه ضمانها ؛ لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه فكان عليه ضمانها كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله وكذلك قالوا في غير المكلف من الآدميين كالصبي والمجنون يجوز قتله ويضمنه ؛ لأنه لا يملك إباحة نفسه ولذلك لو ارتد لم يقتل.

ولنا أنه قتله بالدفع الجائز فلم يضمنه كالعبد.

ولأنه حيوان جاز إتلافه فلم يضمنه كالآدمي المكلف.

ولأنه قتله لدفع شره أشبه العبد وذلك؛ لأنه إذا قتله لدفع شره كان الصائل هو القاتل لنفسه أشبه ما لو نصب حربة في طريقه فقذف نفسه عليها فمات بها، وفارق المضطر فإن الطعام لم يلحثه إلى إتلافه ولم يصدر منه ما يزيل عصمته وهذا لو قتل المحرم صيداً لصياله لم يضمنه ولو قتله لاضطراره إليه ضمنه، ولو قتل المكلف لصياله لم يضمنه ولو قتله ليأكله في المحمصة وجب القصاص وغير المكلف كالمكلف في هذا، وقولهم لا يملك إباحة نفسه قلنا والمكلف لا يملك إباحة دمه ولو قال: أبحت دمي لم يبح على أنه إذا صال فقد أبيح دمه بفعله فيجب أن يسقط ضمانه كالمكلف.

مسألة: (وإذا دخل رجل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به ، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز أن يضربه بحديدة ، فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه ، وإن قُتل صاحب الدار كان شهيداً .

أما إذا دخل الرجل منزل غيره بغير إذنه فلصاحب الدار أمره بالخروج من منزله سواء كان معمه سلاح أو لم يكن ؛ لأنه متعد بدخول ملك غيره فكان لصاحب الدار مطالبته بترك التعدي كما لو غصب منه شيئاً ، فإن خرج بالأمر لم يكن له ضربه ؛ لأن المقصود إخراجه ، وقد روي عن ابن عمر «أنه رأى لصاً

فأصْلَتَ عليه السيف قال: فلو تركناه لقتله »(١) ، وجماء رجل إلى الحسن فقال: لص دخل بيتي ومعه حديدة أقتله؟ قال: نعم بأي قتلة قدرت أن تقتله.

\* ولنا أنه أمكن إزالة العدوان بغير القتل فلم يجز القتل كما لو غصب منه شيئاً فأمكن أخذه بغير القتل ، وفعل ابن عمر يحمل على قصد الترهيب لا على أنه قصد إيقاع الفعل ، فإن لم يخرج بالأمر فله ضربه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به ؛ لأن المقصود دفعه فإذا اندفع بقليل فلا حاجة إلى أكثر منه فإن علم أنه بخرج بالعصا لم يكن له ضربه بالحديد ؛ لأن الحديد آلة للقتل بخلاف العصا ، وإن ذهب مولياً لم يكن له قتله ولا اتباعه كأهل البغي ، وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن يشي عليه ؛ لأنه كفي شره ، وأما إن لم يمكنه دفعه إلا بالقتل أو خاف أن يسدره بالقتل إن لم يقتله فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه وما أتلف منه فهو هدر ؛ لأنه تلف لدفع شره فلم يضمنه كالباغي .

ولأنه اضطر صاحب الدار إلى قتله فصار كالقاتل لنفسه ، وإن قتـل صاحب الدار فهو شهيد ؛ لما روى عبدا لله بن عمرو بن العـاص عـن النبي الله أنـه قـال : «من أريد ماله بغير حق فقاتلَ فقُتل فهو شهيد »(٢) رواه الخلال بإسناده .

ولأنه تُتل لدفع ظالم. فكان شهيداً ؛ كالعادل إذا قتله الباغي.

مسألة: (وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهـو مضمون على أهلها وما أفسدت من ذلك نهاراً لم يضمنوه).

يعني: إذا لم تكن يد أحد عليها فإن كان صاحبها معها أو غيره فعلى من يده عليها ضمان ما أتلفته من نفس أو مال ونذكر ذلك في المسألة التي تلي هذه، وإن لم يكن يد أحد عليها فعلى مالكها ضمان ما أفسدته من الزرع ليلاً دون النهار وهذا قول مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز. وقال الليث: يضمن مالكها ما أفسدته ليلاً أو نهاراً بأقل الأمرين من قيمتها أو قدر ما أتلفته كالعبد إذا حنى.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٥٥٧) ١٠: ١١٢ كتاب العقول ، باب اللص. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٠٣٢) ٥: ٤٦٦ كتاب الديات ، في ثيل اللص.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۸۲۹) ۲: ۱۹۶.
 وأخرجه البيهقي في الكبرى ٨: ۱۸۷ كتاب ثنال أهل البغي، باب من أريد ماله أو أهله.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال؛ لقول النبي ﷺ: «العَجْمَاء حرحُها حُبَار »(١) يعني هدراً.

ولأنها أُفسدت وليست يده عليها فلم يلزمها الضمان كما لو كان نهاراً أو كما لو أتلفت غير الزرع.

ولنا ما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد بن محيّصة «أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت ، فقضى رسول الله الله أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم »(٢).

قال ابن عبد البر: إن كان هذا مرسلاً فهو مشهور حدث بـ الأئمة الثقـات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول.

ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي وحفظها ليلاً وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراً دون الليل فإذا ذهبت ليلاً كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ، وإن أتلفت نهاراً كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم، وقد فرق النبي عليه السلام بينهما وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته، وأما غير الزرع فلا يضمن ؟ لأن البهيمة لا تتلف ذلك فلا يحتاج إلى حفظها بخلاف الزرع.

### فصل

قال بعض أصحابنا: إنما يضمن مالكها ما أتلفته ليلاً إذا كان التفريط منه بإرسالها ليلاً أو أرسلها نهاراً ولم يضمها ليلاً أو ضمها بحيث يمكنها الخروج، أما إذا ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه أو فتح عليها باباً فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها ؛ لأنه المتلف. قال القاضي: هذه المسألة عندي محمولة على موضع فيه مزارع ومراعى . أما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين قراحين كساقية

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريباً.

<sup>(ُ</sup>٢) أخرَجُه أبو دارد في سننه (٣٥٦٩) ٣: ٢٩٨ كتاب البيوع ، باب للواشي تفسد زرع قوم. وأخرجه مالك في الموطإ (٣٧) ٢: ٧٥٥ كتاب الأقضية ، باب القضاء في الضواري والحريسة.

وطريق وطرف زرع فليس لصاحبها إرسالها بغير حافظ عن الزرع فإن فعل فعليه الضمان لتفريطه وهذا قول بعض أصحاب الشافعي .

وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلاً كان أو نهاراً ما لم تكن يده عليها ، وحكي عن شريح أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلاً بالضمان على صاحبها وقرأ : ﴿ إِذْ نَفْسُتُ فَيه غَنْم القَوْم ﴾ [الأنبياء : ٧٨] والنفش لا يكون إلا بالليل ، وعن الثوري يضمن وإن كان نهاراً ؛ لأنه مفرط بإرسالها .

ولنا قول النبي ﷺ : «العجماء جرحها جبار »(١) متفق عليه ، أي : هدر .

وأما الآية فإن النفش هو الرعمي بالليل فكان هـذا في الحـرث الـذي تفسـده البهائم طبعاً بالرعي وتدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره فـلا يصـح قيـاس غـيره عليه .

مسألة: (وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها).

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا ضمان عليه ؛ لقول النبي العجماء جرحها جبار »(٢) .

ولأنه حناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها .

ولنا قول النبي عليه السلام: «الرِّجْل جُبَار» رواه سعيد بإسناده، وروي عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام<sup>(۲)</sup>.

وتخصيص الرجل بكونه حباراً دليل على وجوب الضمان في حناية غيرها .

ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها أو يده عليها بخلاف من لا يد له عليها وحديثه محمول على من لا يد له عليها.

مسألة: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه).

أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥١٤) ٦: ٢٥٣٣ كتاب الديات، باب المعدن حبار والبئر حبار.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٠) ٣: ١٣٣٤ كتاب الحدود، باب حرح العجماء والمعدن والبئر حبار.
 (٢) سبق تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٩٢) ٤: ١٩٦ كتاب الديات ، باب في الدابة تنفح برحلها.

وبهذا قال أبو حنيفة ، وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها وهـو قـول شـريح والشافعي ؛ لأنه من حناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يدها .

ولنا قول النبي عليه السلام: «الرِّحْل حبار».

ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها ، وأما إن كانت حنايتها بفعله مثل إن كبحها بلجامها أو ضربها في وجهها ونحو ذلك ضمن حناية رجلها ؛ لأنه السبب في حنايتها فكان ضمانها عليه ، ولو كان السبب في حنايتها غيره مثل إن نخسها أو نفرها فالضمان على من فعل ذلك دون راكبها وسائقها وقائدها ؛ لأن ذلك هو السبب في حنايتها .

مسألة: (وإذا اصطدم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر).

ومعناه أن على كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال سواء كانت الدابتان فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو كان أحدهما فرساً والآخر غيره سواء كانا مقبلين أو مدبرين، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق. وقال مالك والشافعي: على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف من الآخر ؟ لأن التلف حصل بفعلهما فكان الضمان منقسماً عليهما كما لو حرح إنسان نفسه و حرحه غيره فمات منهما.

ولنا أن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة بخلاف الجراحة .

إذا ثبت هذا فإن قيمة الدابتين إن تساوتا تقاصتا وسقطا وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها الزيادة وإن ماتت إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها وإن نقصت فعليه نقصها .

مسألة: (وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفاً فعلى السائر قيمة دابة الواقف).

نص أحمد على هذا؛ لأن السائر هو الصادم المتلف فكان الضمان عليه وإن مات هو ودابته فهو هدر؛ لأنه أتلف نفسه ودابته، وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين؛ لأن التلف حصل من فعلهما وإن كان الواقف متعدياً بوقوفه مثل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائرين؛ لأن التلف حصل بتعديه فكان الضمان عليه كما لو وضع حجراً في الطريق أو جلس في طريق ضيق فعثر به إنسان فمات.

مسألة : (وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وعلى كل واحد منهما عتق رقبة) .

روي هذا عن علي والخلاف هاهنا في الضمان كالخلاف فيما إذا اصطدم الفارسان إلا أنه لا تقاص هاهنا في الضمان؛ لأنه على غير من له الحق لكون الضمان على عاقلة كل واحد منهما وإن اتفق أن يكون الضمان على من له الحق مثل أن تكون العاقلة هي الوارثة أو يكون الضمان على المتصادمين تقاصا، ولا يجب القصاص سواء كان اصطدامهما عمداً أو خطأ ؛ لأن الصدمة لا تقتل غالباً والقتل الحاصل بها مع العمد عمد الخطأ ، ولا فرق بين البصيرين والأعميين والأعميين والبصير والأعمى ، فإن كانتا امرأتين حاملتين فهما كالرجلين فإن أسقطت كل واحدة منهما حنيناً فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها ؛ لأنهما اشتركا في قتله وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنين ، وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركا في ضمانه وعلى كل واحدة عتق رقبتين ، وإن أسقطت احداهما دون تمت المرأتان ففي مال كل واحدة ضمان نصف الجنينين بغرة إذا سقطا ميتين وعتق رقبتين ، وإن اصطدم راكب وماش فهو كما لو كانا ماشيين وإن اصطدم راكبان فماتا فهو كما لو كانا ماشيين وإن اصطدم راكبان

مسألة: (وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة فغرقتا فعلى المنحدر قيمة سفينة المصاعد أو أرش ما نقصت إن أخرجت إلا أن يكون المنحدر غلبه الريح فلم يقدر على ضبطها).

أما السفينتان إذا اصطدمتا لم تخل من حالين:

أحدهما: أن تكونا متساويتين كاللتين في بحر أو ماء واقف أو كانت أحدهما منحدرة والأحرى مصاعدة فنبدأ بما إذا كانت إحداهما منحدرة والأحرى مصاعدة ؛ لأنها مسألة الكتاب ولا تخلوا من حالين :

أحدهما: أن يكون القيم بها مفرطاً بأن يكون قادراً على ضبطها أو ردها عن الأحرى فلم يفعل أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أحرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الرحال أو الحبال وغيرهما فعلى المنحدر ضمان المصاعدة ؛ لأنها تنحط عليها من علو فيكون ذلك سبباً لغرقها فتنزل المنحدرة بمنزلة السائر والمصاعدة بمنزلة الواقف ، وإن غرقتا جميعاً فلا شيء على المصعد وعلى المنحدر قيمة المصعدة أو أرش [ما نقصت] (١) إن لم تتلف كلها إلا أن يكون التفريط من المصعد بأن يمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط فيكون الضمان على المصعد ؛ لأنه المفرط ، وإن لم يكن من واحد منهما تفريط لكن هاجت ريح أو كان الماء شديد الجرية فلم يمكنه ضبطها فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا يدخل في وسعه ضبطها ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

الحال الثاني: أن يكونا متساويين فإن كان القيمان مفرطين ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر بما فيها من نفس ومال كما قلنما<sup>(٢)</sup> في الفارسين يصطدمان، وإن لم يكونا مفرطين فلا ضمان عليهما وللشافعي في حال عدم التفريط قولان:

أحدهما: عليهما الضمان؟ لأنهما في أيديهما فلزمهما الضمان كما لو اصطدم الفارسان لغلبة الفرسين لهما.

ولنا أن الملاحين لا يسيران السفينتين بفعلهما ولا يمكنهما ضبطهما في الغالب ولا الاحتراز من ذلك أشبه ما لو نزلت صاعقة فأحرقت السفينة ويخالف الفرسين فإنه يمكن ضبطهما والاحتراز من طردهما ، وإن كان أحدهما مفرطاً وحده فعليه الضمان وإن اختلفا في تفريط القيم فالقول قوله مع يمينه ؟ لأن الأصل عدم التفريط وهو أمين فهو كالمودع . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ١٠: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) مثل السابق.

# كناب الجهاد

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين).

معنى فرض الكفاية: الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره . والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم ؛ لقول الله تعالى : هؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسني [النساء: ٥٠] ، وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لَيَنْفُرُوا كَافَةَ فَلُولًا نَفْرَ مِن كُـلِ فَرَقَـةَ مِنْهُـمَ طَائِفَةً ﴾ [التوبة: ٢٢٢] .

ولأن رسول الله ﷺ كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه .

ومعنى الكفاية في الجهاد: أن ينهض للجهاد قوم يَكُفُون في قتالهم: إما أن يكونوا جنداً لهم دواوين من أحل ذلك، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعاً بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم. ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها. ويبعث في كل سنة حيش يغيرون على العدو في بلادهم.

#### فصل

ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام ؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُم فَتُهُ فَالْبَتُوا ﴾

[الأنفال: ٤٥]، وقوله: ﴿واصبروا إن الله مع الصابرين﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقوله: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ الذِّينَ كَفُرُوا رَحْفاً فلا تُولُوهُم الأدبار ﴿ وَمَنْ يُولِهُمْ يُومُنُونُهُ وَمِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

الثالث: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه؛ لقول الله: ﴿ يَا أَيُهَا الذَّيْـنَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَيْلُ لَكُمْ انفروا فِي سبيل الله أثّاقلتم إلى الأرض. . . ﴾ [التوبـة :٣٨] الآية (١) والتي بعدها .

وقال عليه السلام : «وإذا استنفرتم فانفروا $^{(7)}$ .

مسألة: قال أبو عبدا لله رضي الله عنه: (ولا أعلم شيئاً من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد).

روى هذه للسألة عن أحمد جماعة من أصحابه. قبال الفضل: سمعت أبا عبدا لله وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه.

وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال . والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم فأيّ عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مُهَج أنفسهم .

وقد روى ابن مسعود قال: «سألت رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقبتها، قلت: ثم أي ؟ قال: الصلاة لمواقبتها، قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله (٣٠٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ١٠: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٣٧) ٢: ٦٥١ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة . وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٣) ٣: ١٤٨٧ كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد تتح مكة على الإسلام والجلهاد والخير...

<sup>(</sup>٣) أخرجه النرمذي في حامعه (١٨٩٨) ٤: ٣١٠ كتاب البر والصلة، باب منه .

وروى أبو هريرة قال : «سئل رسول الله الله المعمال أفضل أو حير؟ قال : إيمان با الله ورسوله قيل : ثم أي شيء؟ قال : الجهاد سَنَامُ العمل . قيل : ثم أي شيء؟ قال : حيم مبرور »(١) رواه النرمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

وروى أبو سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله! أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله »(٢) متفق عليه.

ولأن الجهاد بذل المهجة والمال، ونفعه يعم المسلمين كلهم، صغميرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، ذكرهم وأنثاهم، وغيره لا يساويه في نفعه وخطره. فلا يساويه في فضله وأحره.

مسألة: (وغزو البحر أفضل من غزو البر).

أما الغزو في البحر فمشروع وفضله كثير .

و لم نر هذا عن أحد سواه . وأظنه إنما قال هذا ؛ لأن النبي عليــه الســــلام كـــان ينام في بيتها وينظر إلى شعرها ، ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب .

<sup>(</sup>١) أخرجه النرمذي في حامعه (١٦٥٨) ٤: ١٨٥ كتاب فضائل الجهاد، باب ما حاءً أي الأعمال أفضل.

<sup>(</sup>٢) أخرَّحه البخاري في صحيحه (٢٦٣٤) ٣: ١٠٢٦ كتاب الجهاد والسير، باب أنصل الناس مؤمّن يجاهد بنفسه ماله في سيل الله .

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٨٨٨) ٣: ١٥٠٣ كتاب الإمارة، بأب فضل الجهاد والرباط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٠٠) ٦: ٢٥٧٠ كتاب التعبير، باب الرؤيا بالنهار. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩١٢) ٣: ١٥١٨ كتاب الإمارة، باب فضل الغزر في البحر.

طاعة الله . وإن الله وكُل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإن الله يتولى قبض أرواحهم . ويُغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ، ويغفر لشهيد البحوة الذنوب والدين »(۱) .

ولأن البحر أعظم خطراً ومشقة . فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق . ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه . فكان أفضل من غيره .

مسألة: (ويغزا مع كل بر وفاجر).

يعني مع كل إمام ؛ لما روى أبو هريرة قال : قـــال رســول الله ﷺ : «الجهــاد واحب عليكم مع كل أمير ، براً كان أو فاجراً »<sup>(٢)</sup> رواه أبو داود .

ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستتصالهم، وظهور كلمة الكفار. وفيه فساد عظيم.

قال الله تعالى: ﴿ ولولا دفعُ اللهِ النَّاسَ بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾ [البقرة:٢٥١].

مسألة: (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو).

والأصل في هذا قول الله تعالى : هويا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفارك [التوبة:٢٣] .

ولأن الأقربَ أكثرُ ضرراً وفي قتاله دفع ضرره عن المقابل<sup>(٣)</sup> له وعمن وراءه . والاشتغال بالبعيد عنه يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين ؛ لاشتغالهم عنه .

قيل لأحمد: يحكون عن ابن المبارك أنه قيل له: تركت قتال العدو عندك وحثت إلى هاهنا؟ قال: هؤلاء أهل كتاب. فقال أبو عبدا لله: سبحان الله! ما أدري ما هذا القول؟ يترك العدو عنده ويجيء إلى هاهنا فيكون هذا أو يستقيم هذا وقد قال الله: ﴿قَاتُلُوا الذِّينَ يَلُونُكُم مِنَ الْكَفَارِ﴾ [التوبة: ١٢٣] لو أن أهل خراسان كلهم عملوا على هذا لم يجاهد الترك أحد.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧٧٨) ٢: ٩٢٨ كتاب الجهاد، باب نضل غزو البحر.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو دلود في سننه (٢٥٣٣) ٣: ١٨ كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المقاتل. وما أثبتناه من للغني ١٠: ٣٧٣.

وهذا والله أعلم إنما فعله ابن المبارك لكونه متبرعاً بالجهاد والكفاية حاصلة بغيره من أهل الديوان وأجناد المسلمين والمتبرع له ترك الجهاد بالكلية فكان له أن يجاهد حيث شاء ومع من شاء.

إذا ثبت هذا فإن كان له عذر في البداية بالأبعد لكونه أخوف أو لمصلحة في البداية به لغرته وإمكان الفرصة منه أو لكون الأقرب مهادناً أو يمنع من قتاله مانع فلا بأس بالبداية بالأبعد ؛ لكونه موضع حاجة .

مسألة: (وتمام الرباط أربعون يوماً).

معنى الرباط: الإقامة بالثغر مقوياً للمسلمين على الكفار. والثغر: كل مكان يخيف أهله العدوَّ ويخيفهم. وأصل الرباط من رباط الخيل؛ لأن هـؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم، كل يعد لصاحبه. فسمي المقام بالثغر رباطاً، وإن لم يكن خيل، وفضله عظيم وأجره كبير.

قال أحمد: ليس يعدل الرباط والجهاد شيء. والرباط: دفع عن المسلمين وعن حريمهم وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو. والرباط عندي أصل الجهاد وفرعه، والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة.

وقد روي في فضل الرباط أخبار: منها ما روى سلمان قال: سمعت رسول الله على يقول: «رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فإن مات حرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمِنَ الفتّان»(١). رواه أحمد ومسلم والنسائي.

وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله على قال: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ، ويؤمن من فتان القبر» (٢). رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩١٣) ٣: ١٥٢٠ كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وحل. وأخرجه النسائي في سننه (٣١٦٨) ٣: ٣٩ كتاب الجهاد ، فضل الرباط. وأخرجه أحمد في مسنده (٣٣٢١٥) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٢) أُخرِحُه أبو داودٌ في سننه (ُ٠٠٥٠) ٣: ٩ كَتَابُ الجُهاد، باب في فضل الرباط. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٦٢١) ٤: ٦٦٥ كتاب فضائل الجهاد، باب ما حاء في فضل من مات مرابطاً.

إذا ثبت هذا فإن الرباط يقل ويكثر فكل مدة أقامها بنية الرباط فهو رباط قلّ أو كثر ، ولهذا قال عليه السلام: «رباط يوم – ورباط ليلة».

قال أحمد: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط.

وقال عن أبي هريرة: «من رابط يوماً في سبيل الله كتب لـ أحر الصائم القائم ومن زاد زاده الله »(٢).

وروى سعيد بن منصور بإسناده عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال : «رباط يوم في سبيل الله أحب إليَّ من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين مسجد الحرام أو مسجد رسول الله على . ومن رابط أربعين يوماً فقد استكمل الرباط وتمام الرباط أربعون يوماً »(") . روي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر وقد ذكرنا خبر أبي هريرة .

مسألة: (وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما).

روي نحو هذا عن عمر وعثمان وبه قال مالك والشافعي وسائر أهل العلم. وقد روى نحو هذا عن عمرو بن العاص قال: «حاء رحل إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله! أحاهد؟ فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فحاهد»(<sup>1)</sup> رواه البخاري والنسائي والترمذي وصححه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في حامعه (١٦٦٧) ٤: ١٨٩ كتاب فضائل الجلهاد، باب ما حاء في فضل المرابط . وأخرجه النسائي في سننه (٣١٦٩) ٦: ٣٩ كتاب الجلهاد ، فضل الرباط. مختصر. وأخرجه أحمد في مسنده (٤٧٢) طبعة إحياء النراث.

<sup>(</sup>٢) أخرج النسائي في سنته عن سلمان الخير عن رسول الله ﷺ قال: ((من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان لـــه كأحر صيام شهر وقيامه... » (٣١٦٧) ٦: ٣٩ كتاب الجهاد ، فضل الرباط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٤١٠) ٢: ١٥٩ كتاب الجهاد، باب ما حــاء في فضل الرباط، ومـا بـين للعكوفين من السنن.

<sup>(</sup>٤) أخرحه البخاري في صحيحه (٩٦٢٧) ٥: ٢٢٢٨ كتاب الأدب ، باب لا يجلهد إلا بإنن الأبوين. وأخرحه أبو دلود في سننه (٢٥٢٩) ٣: ١٧ كتاب الجهاد، باب في الرحل يغزو وأبواه كلوهان .

وفي رواية: «أتى رحل فقال: يا رسول الله إنـي حثـت أريـد الجهـاد معـك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهمـا »(١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماحة .

ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين يقدم .

وأما إن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهما وبه قال الشافعي .

وقال الثوري: لا يغزو إلا بإذنهما؛ لعموم الأحبار .

وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع رسول الله على يوم بدر وأبــوه رئيـس المشركين يومئذ قتل ببدر .

وأبو عبيدة قَتَل أباه في الجهاد. فأنزل الله: ﴿لا تجد قوماً . . . الآيسة ﴾ [الحادلة : ٢٢] ، وعموم الأحبار تخصص بما رويناه .

وأما إن كان أبواه رقيقين فعموم كلام الخرقي يقتضي وجوب استئذانهما ؟ لعموم الأحبار .

ولأنهما أبوان مسلمان فأشبها الحرين. ويحتمل أن لا يعتبر إذنهما ؛ لأنه لا ولاية لهما.

مسألة : (وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما [في تركها] (٢) .

وأخرجه للترمذي في جامعه (١٦٧١) ٤: ١٩١ كتاب الجهاد ، باب: ما حماء نيمـن خـرج في الغـزو وتـرك أبويه .

وأخرجه النسائي في سننه (٣٠٠٣) ٢: ١٠ كتاب الجهاد، الرخصة في التخلف لمن له والدان. (١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٠٢٨) ٣: ١٧ كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. وأخرجه النسائي في سننه (٤١٦٣) ٧: ١٤٣ كتاب البيعة، البيعة على الهجرة.

وأخرجه ابن ماحة في سننه (۲۷۸۲) ۲: ۹۳۰ كتاب الجهاد، باب الرحل يغزو وله أبوان. وأخرجه أحمد في مسنده (٦٤٥٤) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغنى ١٠: ٣٨٣. (٣)

يعني: إذا وحب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه؛ لأنه صار فرض عين وتركه معصية ولا طاعة لأحد في معصية الله وكذلك كل ما وحب مثل الحج والصلاة في الجعماعة والجمع والسفر للعلم الواحب.

قال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال؛ لأنــه عبادة تعينت عليه فلم يعتبر إذن الأبوين فيهما كالصلاة.

ولأن الله قال: ﴿ و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ [آل عُمران: ٩٧] و لم يشترط إذن الوالدين.

مسألة: (ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون؛ لأن الدعوة قد بلغتهم ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا).

أما قوله في أهل الكتاب والجحوس لا يدعون قبل القتال فهو على عمومه ؛ لأن الدعوة قد انتشرت وعمت فلم يبق منهم من لم تبلغه إلا نادر بعيد .

وأما قوله يدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا فليس بعام فإن من بلغته الدعــوة منهم لا يدعون وإن وجد منهم من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتــال ، وكذلـك إن وجد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال .

قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت ولكن إن حاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف النزك على هذه الصفة لم يجز قتالهم قبل الدعوة وذلك لما روى بريدة قال: «كان النبي في إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أمره بتقوى الله في خاصته وبمن معه من المسلمين. وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. فأيتهم أحابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن با لله عليهم وقاتلهم () (واه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٣١) ٣: ١٣٥٧ كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث...

وأخرجه أبو داود في سننه (٢٦١٢) ٣: ٣٧ كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين. وأخرجه الترمذي في حامعه (١٦١٧) ٤: ٢٦٢ كتاب السير، باب ما حاء في وصيته ﷺ في القتال.

وهذا يحتمل أنه كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعـوة وظهـور الإسـلام وأمـا اليوم فقد انتشرت الدعوة فاستغنى بذلك عن الدعاء عند القتال .

قال أحمد: كان النبي عليه السلام يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب حتى أظهر الله الدين وعلا الإسلام ولا أعرف اليوم أحداً يدعى. قد بلغت الدعوة كل أحد. فالروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد منهم وإنما كانت الدعوة في أول الإسلام فإن دعى فلا بأس.

وقد روى ابن عمر «أن النبي عليه السلام أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون وإبلهم تسقى على الماء فقتل المقاتلة وسبى الذرية »<sup>(۱)</sup> متفق عليه .

ويحتمل أن يحمل الأمر بالدعوة في حديث بريدة على الاستحباب فإنها مستحبة في كل حال. وقد روي «أن النبي عليه السلام أمر علياً حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم» (٢). وهم ممن قد بلغته الدعوة. رواه البخاري.

ودعا سلمان أهل فارس.

إذا ثبت هذا فإن كان المدّعو من أهل الكتاب أو بحوسياً دعاهم إلى الإسلام فإن أبوا دعاهم إلى إعطاء الجزية فإن أبوا قاتلهم وإن كانوا من غيرهم دعاهم إلى

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٣٠) كتاب الجلهاد والسير، باب حواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام .

وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٨٥٨) ٢: ٩٥٣ كتاب الجهاد، باب وصية الإمام. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٢٤٦٩) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٠٣) ٢: ٨٩٨ كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفذى وسبى الذرية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٣٨) ٣: ٤٣ كتاب الجهاد، باب في البيات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البنعاري في صحيحه (٢٨٤٧) ٣: ١٠٩٦ كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رحل.

الإسلام فإن أبوا قاتلهم، ومن قتل منهم قبل الدعوة لم يضمن؛ لأنه لا إيمان له ولا أمان فلم يضمن كنساء من بلغته الدعوة وصبيانهم.

مسألة: (ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن بدوهم صاغرون ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا).

أما الكفار فثلاثة أقسام أهل كتاب وهم اليهود والنصارى، ومن اتخذ التوراة أو الإنجيل كتاباً كالسامرة والفرنج ونحوهم فهؤلاء تقبل منهم الجزية ويقرون على ذينهم إذا بذلوها؛ لقول الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون با الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يَدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ والتوبة: ٢٩].

القسم الثاني: من له شبهة كتاب وهم المحوس فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها ؛ لقوله عليه السلام: «سُنوا بهم سُنة أهل الكتاب»(١)، ولا نعلم بين أهل العلم في هذين القسمين خلافاً.

القسم الشالث: من لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن وسائر الكفار فبلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم سوى الإسلام هذا ظاهر المذهب وبه قال الشافعي.

وعن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فيقرون ببذل الجزية كالمجوس.

ووجه الرواية الأولى عموم قوله تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ [التوبة : ٥] وقوله عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلىه إلا الله »(٢) خص منهما

 <sup>(</sup>١) أخرجه اليهقي في السنن الكبرى ٩: ١٨٩ كتاب الجزية، باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم .
 وأخرجه أبو عيد في الأموال (٧٨) ص: ٣٥ باب أخذ الجزية من المجوس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البعاري في صحيحه (٢٥) ١: ١٧ كتاب الإيمان، باب هوفان تأبوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فنعلسوا مسيلهم ... مسيلهم ... وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢) ١: ٥٣ كتاب الإيمان، باب الأسر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عمد رسول الله...

أهل الكتباب بقوله تعالى: ﴿من الذين أوتوا الكتباب(١) حتى يعطوا الجزية ﴾ [التوبة: ٢٩]، والجوس بقوله عليه السلام: «سُنوا بهم سُنة أهل الكتباب»(٢) فمن علياهما يبقى على مقتضى العموم.

ولأن الصحابة توقفوا في أخذ الجزية من المحوس ولم يأخذ عمر منهم الجزية حتى روى له عبدالرجمن بن عوف أن النبي عليه السلام قال: «سُنوا بهم سُنة أهل الكتاب» (ثبت عندهم أن النبي في أخذ الجزية من محوس هجر. وهذا يدل على أنهم لم يقبلوا الجزية ممن سواهم فإنهم توقفوا فيمن له شبهة كتاب ففيمن لا شبهة له أولى. ثم أخذوا الجزية منهم للخبر المختص بهم فيدل على أنهم لم يأخذوها من غيرهم.

ولأن قوله عليه السلام: «شنوا بهم سُنة أهل الكتاب»(أ) يدل على اختصاص أهل الكتاب ببذل الجزية إذ لو كان عاماً في جميع الكفار لم يخص أهل الكتاب بإضافتها إليهم.

ولأنهم تغلظ كفرهم لكفرهم با لله ولجميع كتبه ورسله و لم يكن لهم شبهة فلم يقروا ببذل الجزية ؛ كقريش وعبدة الأوثان من العرب.

ولأن تغليظ الكفر له أثر في تحتم القتل وكونه لا يقر بالحزية بدليل المرتد.

وأما الجوس فإن لهم شبهة كتاب والشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبنى على الاحتياط فحرمت دماؤهم للشبهة ولم يثبت حل نسائهم وذبائحهم ؟ لأن الحل لا يثبت بالشبهة .

ولأن الشبهة لما اقتضت تحريم دمائهم اقتضت تحريم ذبائحهم ونسائهم ليثبت التحريم في المواضع كلها تغليباً له على الإباحة ، ولا نسلم أنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق .

<sup>(</sup>١) في الأصل: من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ٤٩٢.

مسألة: (وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقلّ منهم والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخسافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه).

قوله: المقلّ منهم والمكثر يعني به: الغني والفقير أي: مقل من المال ومكثر منه . ومعناه: أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لجيء العدو إليهم ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ومن يمنعه الأمير من الخروج أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال وذلك لقول الله تعالى: ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ﴾ [التوبة: ٤١] ، وقوله عليه السلام: «إذا استنفرتم فانفروا» (أ وقد ذم الله الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب فقال: ﴿ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ﴾ [الأحزاب: ١٣] .

ولأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز لأحد التحلف عنه .

إذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير ؟ لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه ؟ لأنه أحوط للمسلمين ، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاحأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه ؟ لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم ، ولذلك «لما أغار الكفار على لقاح النبي عليه السلام فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي الله وقال : خير رجالنا سلمة بن الأكوع ، وأعطاه سهم فارس وراجل »(٢).

مسألة : (ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا الطاعنة في السن لسقى الماء ومعالجة الجرحي كما فعل النبي ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري في صحيحه (٣٩٥٨) ٤: ١٥٣٦ كتاب للغازي، باب غزوة ذات القرد.

يكره دخول النساء الشواب أرض العلو ؛ لأنهن لسن من أهل القتال وقلما ينتفع بهن فيه لاستيلاء الخور والجبن عليهن ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما هجرم الله منهن. وقد روى ابن زياد عن جدته أم أبيه «أنها خرجت مع رسول الله عليه السلام في غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله عليه النسعر ونُعين فحئنا فرأينا فيه الغَضَب فقال: مع من خرجتن؟ فقلنا: خرجنا نغزلُ الشعر ونُعين به في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال: قُمن حتى إذا فتح الله خيبر أسهم لنا كما أسهم للرحال فقلت لها: يا جدة ما كان ذلك ؟ قالت: تمراً »(1).

قيل للأوزاعي: هل كانوا يغزون معهم في الصوائف بالنساء؟ قـالا: لا إلا بالجواري.

فأما المرأة الطاعنة في السن وهي الكبـيرة إذا كـان فيهـا نفـع مثـل سـقي المـاء ومعالجة الجرحي فلا بأس به ؛ لما روينا من الخبر .

و «كانت أم سليم ونسيبة بنت كعب تغزوان مع النبي الله أما نسيبة فكانت تقاتل. وقُطعت يدها يوم اليمامة »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٢) ٣: ٧٤ كتاب الجهاد ، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة.

<sup>(</sup>٢) عن أم عطية الأنصارية قالت: ((غزوت مع رسول الله ﷺ سُبع غُزوات ، أَخلفهم في رحالهم ، وأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحي ، وأقوم على المرضى )).

أخرجه مسلم في صحيحه (١٨١٢) ٣: ١٤٤٧ كتاب الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهن...

وأخرجه ابن ماحة في سننه (٢٨٥٦) ٢: ٩٥٢ كتاب الجهاد، باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٣٣٩) ٢: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧٠٦١) ٦: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) أخرَّجه الترمذيُّ في حامعُه (٥٧٥) ٤: ١٣٩ كتاب السير، باب ما جاء في خروج النساء في الحرب.

فإن قيل: فقد كان النبي عليه السلام يُحرج معه من تقع عليها القرعة من نسائه وخرج بعائشة مرات؟

قلنا : تلك امرأة واحدة يأخذها للحاجة إليها . ويجوز مثل ذلـك للأمـير عنـد حاجته . ولا يرخص لسائر الرعية ؛ لئلا يفضى إلى ما ذكرنا .

مسألة: (وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجاً ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه).

يعني: لا يخرج من العسكر لتعلف وهو تحصيل العلف للدواب ولا لاحتطاب ولا غيره إلا بإذن الأمير ؛ لقول الله تعالى : ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين آمنوا با لله ورسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ حامعٍ لم يذهبوا حتى يستأذنوه ﴾ [النور : ٢٦] .

ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العـدو ومكـامنهم ومواضعهـم وقربهـم وبعدهم. فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كميناً للعدو فيـاخذوه أو طليعة لهم، أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه فيهلك.

وإذا كان بإذن الأمير لم يأذن لهم إلا إلى مكان يـأمن وربمـا بعث معهـم من الجيش من يحرسهم ويطلع عليهم .

وأما المبارزة فيحوز بالأمير في قول عامة أهـل العلـم ؛ «لأن حمـزة وعليـاً وعبيـدة بن الحارث بارزوا يوم بدر بإذن النبي عليه السلام »(١).

و «بارز علي مرحباً يوم خيبر »<sup>(۲)</sup>.

وقيل: «بارزه محمد بن مسلمة» (۱۳) ، و «بارزه قبل ذلك عـامر بـن الأكـوع فاستشهد» (۱۰) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٦٥) ٣: ٥٦–٥٣ كتاب الجهاد، باب: في المبارزة.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٩٥١) ط إحياء النزاث. كلاهما عن على رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٠٨١) ٥: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسئله (١٥١٧٣) ٣: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٠٨١) ٥: ٣٥٨.

و لم يزل أصحاب رسول الله عليه يبارزون في عصر النبي عليه السلام وبعده لم ينكره منكر فكان إجماعاً.

وكان أبو ذر يقسم أن قوله تعالى: ﴿ مَذَانَ خَصَمَانَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهُ مَ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو ذَرِيقَسَمُ أَنْ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَذَانَ خَصَمَانَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلُولِيلِيلُولِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا ا

إذا ثبت هذا فإنــه ينبغـي أن يسـتأذن الأمـير في المبــارزة إذا أمكــن، وبــه قــال الثوري وإسحاق؛ لأن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان عدوه.

ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه كان معرضاً نفسه للهلاك فيكسر قلوب المسلمين فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام ليختار للمبارزة من يرضاه لها<sup>(۱)</sup> فيكون أقرب إلى الظفر وحبر قلوب المسلمين وكسر قلوب المشركين.

مسألة : (ومن أعطى شيئاً يستعين به في غزاته فما فضل فهو له فإن لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو) .

أما من أعطي شيئاً من المال يستعين بـه في الغـزو لم يخـل إمـا أن يعطى لغـزاة بعينها أو في الغزو مطلقاً ، فإن أعطي لغزاة بعينها فمــا فضـل بعــد الغـزو فهــو لــه ، وهذا قول عطاء وبحاهد وسعيد بن المسيب .

وكان ابن عمر إذا أعطّي شيئاً في الغزو يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به .

ولأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإحمارة فكان الفاضل له، كما لو أوصى أن يحج فلان عنه حجة بألف، وإن أعطاه شيئاً لنفقته في سبيل الله أو في الغزو مطلقاً ففضل منه فضل أنفقه في غزاة أخرى؛ لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة فلزمه إنفاق الجميع فيها؛ كما لو أوصى أن يحج عنه بألف.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ١٠: ٣٩٤.

#### فصل

ومن أعطي شيئاً يستعين به في الغزو فقال أحمد: لا ينزك لأهله منه شيئاً ؟ لأنه ليش يملكه إلا أن يصير إلى رأس مغزاة فيكون كهيئة ماله فيبعث إلى عياله منه ولا يتصرف فيه قبل الخروج لئلا يتخلف عن الغزو فلا يكون مستحقاً لما أنفقه إلا أن يشتري منه سلاحاً أو آلة للغزو فإن قصد إعطاؤه لمن يغزو به فقال أحمد: لا يتخذ منه سفرة فيها طعام فيطعم منها أحداً ؟ لأنه إنما أعطيها لينفقها في جهة غضوصة وهي الجهاد.

مسألة: (وإذا حمل الرجل على دابة فبإذا رجع من الغزو فهي لـه إلا أن . يقول: هي حبيس فـلا يجوز أن تباع ، إلا أن تصير في حـال لا تصلـح للغزو فتباع وتجعل في حبيس آخر . وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا ينتفع به ، وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها) .

قوله: حمل الرحل على دابة أي: أعطيها ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه إلا أن تكون عارية فتكون لصاحبها أو حبيساً فتكون حبيساً بحاله.

قال عمر: «حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت رسول الله الله الله الله تشال: لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه »(١) متفق عليه.

وهذا يدل على أنه ملكه لولا ذلك ما باعه ، ويدل على أنه ملكه بعد الغزو ؟ لأنه أقامه للبيع بالمدينة و لم يكن ليأخذه من عصر ثم يقيمه للبيع في الحال . فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه . وذكر أحمد نحواً من هذا الكلام(٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤١٩) ٢: ٥٤٢ كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٢٠) ٣: ١٢٣٩ كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصلق بــه ممـن تصدق عليه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ١٠: ٣٩٩.

وسئل متى يطيب له الفرس؟ قال: إذا غزا عليه. قيل له: فإن العدو حاءنا فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى خمس فراسخ ثم رجع؟ قال: لا. حتى يكون غزواً. قيل له: فحديث ابن عمر: ذا بلغت وادي القرى فشأنك به قال ابن عمر: كان يصنع ذلك في ماله ورأى أنه إنما يستحقه إذا غزا عليه وهذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب ومالك والليث.

قال ابن المنذر : و لم أعلم أحداً يقول أن له يبيعه في مكانـه . وكـان مـالك لا يرى أنه ينتفع بثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقول له : شأنك به ما أردت .

ولنا حديث عمر وليس فيه ما اشترط مالك.

وأما إذا قال: هي حبيس فلا يجوز بيعها وقد سبق شرح هذه في باب الوقف ويأتى شرح حكم الأضحية في بابها إن شاء الله تعالى .

## فصل

قال أحمد: لا يركب دواب السبيل في حاجته ويركبها ويستعملها في سبيل الله ولا يركب في الأمصار والقرى. ولا بأس أن يركبها ويعلفها وأكره سباق الرمك على الفرس الحبيس وسهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه. ولا يساع الفرس الحبيس إلا من علة إذا عطب يضير للطحن ويصير ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس وإذا أراد أن يشتري فرساً ليحمل عليه فقال أحمد: يستحب شراؤها من غير الثغر ليكون توسعة على أهل الثغر في الجلب.

مسألة: (وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم، وإن رأى منَّ عليهم وأطلقهم [بلا عوض، وإن رأى أطلقهم] (١) على مال يأخذه منهم، وإن رأى أطلقهم فادى بهم، وإن رأى استرقهم أي ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظاً للمسلمين فعل).

أما من أسر من أهل الحرب فعلى ثلاثة أضرب:

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ١٠: ٤٠٠.

أحدها: النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبي ؟ «لأن النبي الله نهى عن قتل النساء والولدان» (١) متفق عليه .

٠ وكان رسول الله ﷺ يسترقهم إذا سباهم .

الثاني: الرحال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم.

الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل أو المن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم، وعن أحمد حواز ذلك وهو مذهب الشافعي، وبما ذكرنا في أهل الكتاب قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور ومالك في رواية. وعن مالك لا يجوز المن بغير عوض؛ لأنه لا مصلحة فيه وإنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة.

ولنا على حواز الفدية والمن قول الله تعالى: ﴿ فَإِمَا مَنَّا بِعِدُ وَإِمَا فِدَاءَ ﴾ [محمد:٤] ، و «أبي العاص بن الربيع» (٣) .

وقال في أسارى بدر : «لو كان مطعم بــن عــدي حيـاً ثــم سـالني في هــؤلاء النَّتَنَى لأطلقتُهُم له »<sup>(١)</sup> .

و «فادي أساري بدر ، وكانوا ثلاثة وسبعين رحالاً كل رحل بأربعمائة »(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٥٢) ٣: ١٠٩٨ كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٤٤) ٣: ١٣٦٤ كتاب الجهاد والسير، باب تحريسم قتل النساء والصبيان في الحرب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٩٨٣٢) ٢: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٦٤٠٥) ٦: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٧٠) ٣: ١١٤٣ كتاب فرض الخمس ، باب ما منّ النبي على على الأسارى مِن غير أن يخمس.

وأخرجه أبو داود في سننه (٢٦٨٩) ٣: ٦١ كتاب الجهاد ، باب في للن على الأسير بغير فداء.

<sup>(°)</sup> عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (( لما كان يوم قبال نظر الّذي ﷺ إلى أصحابه وهم ثلثمائة ونيف و ونظر إلى الله هدولاء بنو ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة... الحديث. وفيه : فقال أبو بكر رضي الله عنه يا بني الله هدولاء بنو العم والعشيرة والإخوان فإتي أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفيار وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضداً فقال رسول الله ﷺ: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى

و «فادى يوم بدر رجلاً برجلين وصاحب العضباء» . . .

وأما القتل فـ «لأن النبي عليه السلام قتل رحال بني قريظة وهم بـين السـتمائة إلى السبعمائة »(٢).

و «قتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبراً».

وهذه قصص اشتهرت وعمت وفعلها النبي عليه السلام مرات وهو دليل على حوازها .

ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى فإن منهم من له قوة ونكاية للمسلمين وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصلح ومنهم الضعيف وله مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم والدفع عنهم فالمن عليه أصلح، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض ذلك إليه.

أبو بكر رضى الله عنه ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريباً لعمر فأضرب عنقه وتمكن علياً رضى الله عنه من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم . فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر رضى الله عنه ولم يهو ما قلت فأحذ منهم الفداء... الحديث بطوله » . أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٨) ١: ٣١ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٣١٦) ٣: ٢٣٩ كتاب الأيمان والنذور ، باب في النذر فيما لا يملك.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الترمذي في جامعه (١٥٨٢) ٤: ١٤٤ كتـاب السير، بـاب مـا حـَاء في الـنزول على الحكـم. وفيـه: ((وكانوا أربعمائة)).

<sup>.</sup> وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث سعيد بن جبير: أن رسول الله ﷺ فتل يوم بـدر ثلاثـة مـن قريـش صبراً: المطعم بن عدي، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط. ص: ١٨٣.

وأما عبدة الأوثـان ففي استرقاقهم روايتـان إحداهمـا: لا يجـوز وبـه قــال الشافعي؛ لأنه كافر لا يقر بالجزية. فلم يقر بالاسترقاق؛ كالمرتد.

﴿إِذَا ثَبَتَ هَـذَا فَإِنْ هَـذَا تَخِيرِ مَصَلَحَةً وَاجْتَهَادُ لَا تَخِيرِ شَـهُوةَ فَمَتَّى رأى المُصَلَحَة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه و لم يجز العدول عنها ومتى تردد فيها فالقتل أولى .

فإن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجز ذلك في نسائهم وذراريهم ؛ لأنهم صاروا غنيمة بالسبي . وأما الرحال فيحوز ذلك فيهم ولا يزول التحيير الثابت فيهم ؛ لأنه بذل لا يلزم الإحابة إليه فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الأوثان .

مسألة: (وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة).

يعني: من صار منهم رقيقاً بضرب الرق عليه أو فودي بمال فهو كسائر الغنيمة يخمس ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين لا نعلم في هذا خلافاً ؛ لأن النبي عليه السلام قسم فدى أسارى بدر بين الغانمين .

ولأنه مال غنمه المسلمون أشبه الخيل والسلاح.

مسألة: (وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوساً، وأما ما سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجافم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء).

قد ذكرنا فيما تقدم أن غير أهل الكتاب لا يجوز استرقاق رحالهم في إحـدى الروايتين .

مسألة: (وينفَّل الإمام ومن استخلفه الإمام، كما فعل النبي ، في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس).

التنفل زيادة تزاد على سهم الغازي ومنه نفل الصلاة وهو ما زيد على الفرض، وقوله تعالى: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة﴾ [الانبياء:٢٧] كأنه

سأل الله ولداً فأعطاه ما سأل وزاده ولد الولد. والمراد بالبداءة هاهنا ابتداء دخول دار الحرب والرجعة رجوعه عنها.

عند والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: هذا الذي ذكر الخرقي وهو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازياً بعث بين يديه سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس فما قدمت به السرية من شيء أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لهم وهو ربع الباقي وذلك خمس آخر وقسم ما بقي في الجيش والسرية معه فإذا قفل بعث سرية تغير وحعل لهم الثلث بعد الخمس فما قدمت به السرية أخرج خمسه ثم أعطي السرية ثلث ما بقى ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه .

والأصل في هذا ما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال: «شهدت رسول الله على البَدْأَة، والنلثَ في الرَّحْعَة»(١).

وفي لفظ: ﴿أَن رسول الله ﷺ كَان يَنفُلُ الربعَ بعد الخمس والثلثَ بعد الخمس إذا قَفَل ﴾ (٢) رواهما أحمد وأبو داود.

وعن عبادة بن الصامت : «أن النبي عليه السلام كان ينفّل في البَـدْأة الربع، وفي القُفُول الثلث» (٣) رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن غريب.

القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه يتحمله دون سائر الجيش.

قال أحمد: إذا نفذ الإمام صبيحة المغار الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأتي بشيء فللوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء. وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حاله من غير شرط. وحجة هذا حديث سلمة بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٥٠) ٣: ٨٠ كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل. وأخرجه أحمد في مسنده (١٠٠١) طبعة إحياء التراث.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه (۲۷٤۹) للوضع السابق.
 وأخرجه أحمد في مسنده (۲۷۰۱۱) طبعة إحياء التراث.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النرمذي في حامعه (١٥٦١) ٤: ١٣٠ كتاب السير، باب في النفل.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٢٢٢٥٦) طبعة إحياء النراث.

وعنه: «أن النبي عليه السلام أمر أبا بكر قال: فبيَّنْنا عدونا فقتلتُ ليلتَّنَّدُ تُسَعَّةُ أَهُلُ أبيات، وأخذت منهم أمرأة فنفَّلنيها أبو بكر، فلما قدمت المدينة استوهبها النبي عليه السلام مني فوهبتُها له»(٢) رواه مسلم بمعناه.

القسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو فعل كذا فله كذا أو من جاء بأسير فله كذا فهو حائز في قول أكثر أهل العلم.

قال أحمد: إذا قال: من جاء بعشر دواب أو بقر أو غنم فله واحد فمن جاء بخمسة أعطاه نصف ما قال لهم ومن جاء بشيء أعطاه بقدره، قيل له: إذا قال: من جاء بعلج فله كذا وكذا فجاء بعلج يطيب له ما يعطى ؟ قال: نعم لما تقدم من حديث حبيب وعبادة ؛ لقوله عليه السلام: «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه» (٢٠٠٠).

ولأن فيه مصلحة وتحريضاً على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس واستحقاق السلب .

إذا ثبت هذا فإن النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الحلال أنه لا نفل في الدراهم والدنانير وهو قول الأوزاعي ؟ لأن القاتل لا يستحق منهما شيئاً فكذلك غيره.

ووجه الأول حديث حبيب بن مسلمة وعبادة وحرير فإن النبي على حعل لهم الثلث والربع وهو عام في كل ما غنموه .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٠٧) ٣: ١٤٣٣ كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها. وأخرجه أبو داود في سننه (٢٧٥٢) ٣: ٨١ كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٥٥) ٣: ١٣٧٥ كتاب الجهاد والسير ، بـاب التنفيل وفـداء للسلمين بالأساري.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص: ٤٨٣.

ولأنه نوع مال فحاز النفل فيه كسائر الأموال وأما القاتل فإنما نفل السلب وليست الدراهم والدنانير من السلب فلم يستحق غير ما جعل له .

مسألة: (ويرد من نفل على من معه في السرية إذ بقوتهم صار إليه) .

هذا في الصورة الذي ذكر الخرقي وهي القسم الأول من أقسام النفل وهي إذا بعث سرية ونفلها الثلث أو الربع فدفع النفل إلى بعضهم وخصه به أو جاء بعضهم بشيء فنفله و لم يأت بعضهم بشيء فلم ينفله شارك من نفل من لم ينفل نص عليه أحمد ؛ لأن هؤلاء إنما أخذوا بقوة هؤلاء.

ولأنهم استحقوا النفل على وجه الإشاعة بينهم بالشرط السابق فلم يختص به واحد منهم كالغنيمة ، وأما في القسمين الآخرين اللذين لم يذكرهما الخرقي مثل أن يخص بعض الجيش بنفل لعنائه أو يجعله له كقوله : من حاء بعشرة أرؤس فله رأس فحاء واحد بعشرة دون الجيش . فأما من نفل يختص بنفله دون غيره ؛ لأن النبي عليه السلام لما نفل من قتل بسلب قتيله اختص به ، ولما خص سلمة بن الأكوع بسهم الفارس والراجل اختص به ، وكذلك اختص بالمرأة التي نفلها إياه أبو بكر دون الناس .

ولأن هذا جعل تحريضاً على القتال وحثاً على فعل ما يحتاج إليه المسلمون لتحمل فاعله كلفة فعله رغبة فيما جعل له فلو لم يختص به فاعله ما حاطر أحد بنفسه في فعله ولا حصلت مصلحة النفل فوجب أن يختص الفاعل لذلك بنفله كثواب الآحرة .

مسألة: (ومن قتل منا أحداً منهم مقبلاً على القتال فله سلبه غير مخموس، قال ذلك الإمام أو لم يقل).

هذه المسألة تشتمل على أحكام:

وروى أبو قتادة قال: «خرجنا مع رسول الله المسلمين فاستدرت للمسلمين جولة فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه وأقبل علي فضمين ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلين فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله . ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله الله فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سكبه قال: فقمت فقلت: من يشهد لي ثم حلست، ثم قال مثل ذلك قال: فقمت فقلت: من يشهد لي ثم حلست، ثم قال مثل ذلك الثالثة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق (٢) يا رسول قال الله سلب ذلك الثالثة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق (٢) يا رسول الله الله إلى أسَدٍ من أسد الله يُقاتل عن الله وعن رسوله فنعطيك سلبه. فقال رسول الله إلى أسَدٍ من أسد في الإسلام) من منهن عليه .

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم» (أنه رواه أحمد وأبو داود.

الحكم الثاني: أن السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ كالعبد والمرأة والصبي والمشرك لعموم الخبر .

ولأنه قاتل من أهل الغنيمة فاستحق السلب كذا السهم.

أخرجه أبو داود في سننه (۲۷۱۸) ٣: ۷۱ كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل.
 وأخرجه أحمد في مسنده (۱۲۱۵) ٣: ١١٤. كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
 (۲) زيادة من المغنى ١٠: ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٧٣) ٣: ١١٤٤ ا أبواب الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب... وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٥١) ٣: ١٣٧٠ كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧١٨) ٣: ٧١ كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل. وأخرجه أحمد في مسنده (٢١٨٢٧) طبعة إحياء النزاث.

ولأن الأمير لو جعل جُعلاً لمن صنع شيئاً فيه نفع للمسلمين لاستحقه فاعله من هؤلاء، فالذي جعله النبي عليه السلام أولى.

الشافعي ؛ لعموم قوله عليه السلام: «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه»(١) .

ولأن أبا قتادة إنما قتل الذي أخذ سلبه في حال التقاء الزحفين ألا تراه يقول: «فلما التقينا» (٢) ، وكذلك قول أنس: «فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً» وكان ذلك بعد التقاء الزحفين؛ لأن هوازن لقوا المسلمين فحاة فألحموا الحرب قبل أن تنقدمها مبارزة.

<sup>(</sup>١) سبق قريباً.

<sup>(</sup>٢) سبق قريباً.

<sup>(</sup>٣) سبق قريباً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل زيادة: نمر به.

 <sup>(</sup>٥) زيادة من السنن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: خالد.

<sup>)</sup> أُخرِحه أبو دلود في سننه (٢٧١٩) ٣: ٧١ كتاب الجهاد، باب في الإمام يمنــع القــاتل الســلب إن رأى والفـرس والمسلاح من السلب.

وأخرحه أحمد في مسنده (٢٣٤٦٧) طبعة إحياء النزاث.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٩٧) ٢: ٢٨٠ كتاب الجهاد ، باب النفل والسلب في الغزو والجهاد.

الحكم الرابع: أنه إنما يستحق السلب بشروط أربعة:

أحدها: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم. فأما إن قتل صبيباً أو امرأة أو شيخاً فانياً أو ضعيفاً مهيناً ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه. لا نعلم في هذا خلافاً، وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه ؛ لأنه يجوز (١) قتله. ومن قتل أسيراً له أو لغيره لم يستحق سلبه لذلك.

الثاني: أن يكون المقتول فيه منعة غير مثنعن بالجراح فإن كان مثنعناً بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه، وبهذا قال الشافعي ومكحول؛ لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا حهل وذفف عليه ابن مسعود فقضى النبي على بسلبه لمعاذ بسن عمرو بن الجموح ولم يعط ابن مسعود شيئاً.

وإن قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر فالسلب للقاطع دون القاتل؛ لأن القاطع هـو الـذي كفى المسلمين شـره، وإن قطع يديه أو رجليه وقتله الآخر فالسلب للقاطع في أحد الوجهين؛ لأنه عطله أشبه الذي قتله.

والثاني: سلبه في الغنيمة؛ لأنه إن كانت رجلاه سالمتين فإنه يعدو ويكثر<sup>(۲)</sup>. وإن كانت يداه سالمتين فإنه يقاتل بهما فلم يكف القاطع شره كله ولا يستحق القاتل سلبه؛ لأنه مثخن بالجراح.

الثالث: أن يقتله أو يثخنه بالجراح يجعله يجعله في حكم المقتول. قال أحمـد: لا يكون السلب إلا لقاتل.

الرابع: أن يغرر بنفسه في قتله، وأما إن رماه بسهم من صف المسلمين فقتلمه فلا سلب له.

قال أحمد: السلب للقاتل إنما هو في المبارزة لا يكون في الهزيمة. وإن حمل حماعة من المسلمين على واحد فقتلوه فالسلب في الغنيمة ؛ لأنهم لم يغرروا بأنفسهم في قتله ، وإن اشترك في قتله اثنان فظاهر كلام أحمد أن سلبه غنيمة فإنه قال في رواية حرب: له السلب إذا انفرد بقتله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا يجوز. وهو وهم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من للغني ١٠: ٤٢٢.

وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنهما يشتركان في سلبه ؛ لقوله عليـه السلام : «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه »(١) . وهذا يتناول الواحد والجماعة .

ولأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في السلب.

والأول أصح؛ لأن السلب إنما يستحق بالتغرير في قتله ولا يحصل ذلك بقتــل الاثنين فلم يستحق به السلب كما لو قتله جماعة . و لم يبلغنا أن النبي عليـه الســلام شرّك بين اثنين في سلب .

إذا ثبت هذا فإنه لا يشترط في استحقاق السلب أن تكون المبارزة بإذن الأمير ؛ لأن كل من قضي له بالسلب في عصر النبي الله ليس فيهم من نقل إلينا أنه أذن له في المبارزة مع أن عموم الخبر يقتضي أن استحقاق السلب لكل قاتل إلا من خصه الدليل.

الحكم الخامس: أن السلب لا يخمس. روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وبه قال الشافعي.

وقال ابن عباس: يخمس؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن الله خمسه﴾ [الانفال:٤١].

ولنا ما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد «أن رسول الله الله قضى في السلب للقاتل و لم يخمس السلب »(٢) رواه أحمد وأبو داود .

إذا ثبت هذا فإن السلب من أصل الغنيمة . وقال مالك : يحتسب من خمس الخمس .

ولنا أن النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل مطلقاً ولم ينقل عنه أنه احتسب به من خمس الخمس.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٥٠٦.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٢١) ٣: ٧٧ كتاب الجهاد، باب في السلب لا يخمس.
 وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٣٨١) طبعة إحياء الغراث.

ولأنه لو احتسب به من خمس الخمس احتيج إلى معرفة قيمته وقدره و لم ينقل ذلك.

الفارس والراجل .

الحكم السادس: أن القاتل يستحق السلب قال ذلك الإسام أو لم يقـل، وبــه قال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد.

وقال أبو حنيفة: لا يستحقه إلا أن يشترطه الإمام له.

وقال مالك: لا يستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك، ولم ير أن يقول الإمام ذلك إلا بعد انقضاء الحرب. وجعلوا السلب هاهنا من جملة الأنفال.

وعن أحمد مثل قولهم وهو اختيار أبسي بكر ، واحتجوا بما روى عوف بن مالك «أن مددياً اتبعهم فقتل علجاً فأخذ خالد بعض سلبه وأعطاه بعضه فذكر ذلك لرسول الله الله فقال : لا تعطه يا خالد» (۱) رواه أبو داود وسعيد وفيه طول أنا اختصرته .

ولأن النبي عليه السلام دفع سلب أبي قتادة إليه من غير بينة ولا يمين.

ولأن عمر أخذ الخمس من سلب البراء ولو كان حقاً له لم يجز أن يأخذ منــه شيئاً.

ووجه الرواية الأولى وهي أصح قول النبي عليه السلام: «من قتل قتيـلاً فله سَلَبه» (٢) وهذا من قضايا رسول الله ﷺ المشـهورة الـتي عمـل بـه الخلفـاء بعـده،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك. قال: ((قتل رجل من حمير رجلاً من العلو فأراد سلبه . فعنعه خلا بن الوليد. وكان والياً عليهم. فأتى رسول الله في عوث بن مالك فأخيره . فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله قال: ادفعه إليه . فمرّ خالد بعوف فحرّ بردائه . ثم قال: همل أتجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله في نسمعه رسول الله في فاستغضب . فقال: لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد الله عن من رسول الله في فاستغضب . فقال: لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد الله سقيها . فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كلره . فصفوه لكم وكلره عليهم » (١٧٥٣) ٣: ٣ ٢٧٣) وأخرجه أبو داود في سننه (٢٧١) ٣: ٢١ كتاب الجهاد، باب في الإمام بمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ٤٨٣.

وأخبارهم التي احتجوا بها تدل على ذلك فإن عوف بن مالك احتج على خالد حين أخذ سلب المددي فقال له عوف: «أما تعلم أن رسول الله تلي قضى بالنقلب للقاتل؟ قال: بلى »(1). وقول عمر: «إنا كنا لا نخمس السلب »(1) يدل على أن هذه قضية عامة في كل غزوة وحكم مستمر لكل قاتل وإنما أمر النبي عليه السلام خالداً أن لا يرد على المددي عقوبة له حين أغضبه عوف بتقريعه خالداً بين يديه. وقوله: قد أنجزت لك ما ذكرت لك من أمر رسول الله على أ

وأما أبو قتادة فإن خصمه اعترف له به وصدقه فحرى مجرى البينة .

ولأن السلب مأخوذ من الغنيمة بغير تقدير الإمام واحتهاده فلم يفتقر إلى شرطه كالسهم.

إذا ثبت هذا فإن أحمد قال: لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام وهو قول الأوزاعي ؛ لأنه فعل مجتهد فيه فلم ينفذ أمره فيه إلا بإذن الإمام ؛ كأخذ سهمه . ويحتمل أن يكون هذا من أحمد على سبيل الاستحباب ليحرج من الخلاف لا على سبيل الإبجاب .

فعلى هذا إن أخذه بغير إذن ترك الفضيلة وله ما أخذه .

مسألة: (والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها وكذلك ما عليه من الثياب والسلاح وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب. وقد روي عن أبي عبدا لله رضي الله عنه قول آخر: أن الدابة ليست من السلب).

أما السلب فما كان القتيل لابساً له من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة وران وخف بما في ذلك من حلية ونحو ذلك؟ لأن المفهوم من السلب اللباس.

<sup>(</sup>۱) سيأتي تخريجه ص: ٤٩٠.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٩٤٦٨) ٥: ٣٣٣ كتاب الجهاد، باب السلب والمبارزة .
 وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٠٨) ٢: ٣٦٣ كتاب الجهاد، باب ما يخمس في النفل .
 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٣١٠ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما حاء في تخميس السلب .

وكذلك السلاح من السيف والرمح والسكين واللت ونحوه ؛ لأنه يستعين به في قتاله فهو أولى بالأخذ من اللباس .

وكذلك الدابة ؛ لأنه يستعين بها فهي كالسلاح وأبلغ منه ، ولذلك استحق بها زيادة السهمان بخلاف السلاح .

وأما المال الذي معه في كمرانه وخريطته فليس سلب؛ لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب، وكذلك رحله وأثاثه وما ليست يده عليه من ماله ليس من سلبه. وبهذا قال الأوزاعي والشافعي إلا أنه قال: ما لا يحتاج إليه في الحرب كالتاج والسوار والطوق والهميان الذي للنفقة ليس من السلب في أحد القولين؛ لأنه مما لا يستعان به في الحرب. أشبه المال الذي في خريطته.

ولنا أن في حديث البراء «أنه بارز مُرزُبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً فخمسه عمر ودفعه إليه (١) .

وفي حديث عمرو بن معد كرب «أنه حمل على أسوار فطعنه فدق صلبه فصرعه، فنزل إليه فقطع يده وأخذ سوارين كانا عليه ويُلْمَقاً من ديباج وسيفاً ومنطقة فسلم ذلك له »(٢).

ولأنه ملبوس له أشبه ثيابه . ﴿

ولأنه داخل في اسم السلب فأشبه الثياب والمنطقة ويدخل في عموم قوله عليه السلام: «فله سَلَبُه» (أ) واختلفت الرواية عن أحمد في الدابة فنقل عنه أنها ليست من السلب وهو اختيار أبي بكر ؛ لأن السلب ما كان على يديه والدابة ليست كذلك فلا يدخل في الخبر ، قال : وذكر أبو عبدا لله حديث عمرو بن معدي كرب : فأخذ سواريه ومنطقته و لم يذكر فرسه .

<sup>(</sup>١) زيادة من السنن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٩٤٦٨) ٥: ٢٣٣ كتاب الجهاد، باب السلب والمبارزة . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧١٦) ٢: ٢٦٥ كتاب الجهاد، باب ما يخمس في النفل . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٣١١ كتاب تسم الفيء والغنيمة، باب ما حاء في تخميس السلب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سنته (٢٦٩١) ٢: ٢٥٧ كتاب الجهاد، باب النفل والسلب في الغزو والجهاد .

<sup>(</sup>١) مىبق تخريجه ص: ٤٨٣.

ولنا ما روى عوف بن مالك قال: «خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل يفري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله في قضى بالسلب للقاتل ؟ قال: بلى »(1) رواه الأثرم.

ولأن الفرس يستعان بها في الحرب فأشبهت السلاح وما ذكروه يبطل بالرمح والقوس واللت فإنها من السلب وليست ملبوسة.

إذا ثبت هذا فإن الدابة وما عليها من سرجها ولجامها ورحلها وحلية إن كانت عليها وجميع التها من السلب؛ لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب وإنحا يكون من السلب إذا كان راكباً عليها وإن كانت في منزله أو مع غيره أو منفلتة لم يكن من السلب كالسلاح الذي ليس معه ، وإن كان راكباً عليها فصرعه عنها أو أشعره عليها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب ، وهذا قول الأوزاعي .

وإن كان ممسكاً بعنانها غير راكب عليها فعن أحمد فيه روايتان :

إحداهما: هي من السلبُ وهو قول الشافعي ؛ لأنه متمكن من القتال عليها فأشبهت سيفه أو رمحه في يده .

والثانية: ليست من السلب وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار الخلال؛ لأنه ليس براكب عليها فأشبه ما لو كانت مع غلامه، وإن كان على فرس وفي يله حنيبة لم تكن الجنيبة من السلب؛ لأنه لا يمكنه ركوبهما معاً.

مسألة: (ومن أعطاهم الأمان منا ، من رجل ، أو امرأة ، أو عبد ، جاز أمانه .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۵۰۷.

أما الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم. ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ، ذكراً كان أو أنثى ، حراً كان أو عبداً . وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وابن القاسم وأكثر أهل العلم ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً لـه في القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصبي.

ولأنه مجلوب من دار الحرب فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم.

ولنا ما روى علي عن النبي الله أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل»(١) رواه أحمد والبخاري.

وروى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: «جهز عمر بن الخطاب حيشاً فكنت فيه. فحصرنا موضعاً فراينا أنا سنفتحها اليوم، وجعلنا نُقبل ونروح، فبقي عبد منا. فراطنهم وراطنوه. فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدّها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا. فكتب بذلك إلى عمر. فقال: العبد المسلم رحل من المسلمين ذمته ذمتهم»(٢) رواه سعيد.

ولأنه مكلف فيصح أمانه كالحر . وما ذكروه من التهمة يبطل بمما إذا أذن لـه في القتال فإنه يصح أمانه وبالمرأة فإن أمانها يصح في قولهم جميعاً .

وعن أم هانئ أنها قالت: «يا رسول الله أني أحرت أحمائي وأغلقت عليهم وإن ابن أمي أراد قتلهم فقال لها رسول الله ﷺ: قد أحرنا من أحرت يا أم هانئ إنما يجير على المسلمين أدناهم »(٣) رواه سعيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٧٤) ٦: ٢٤٨٢ كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه. وأخرجه أحمد في مسنده (٠٠٤٠) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٢) أحرحه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٠٨) ٢: ٣٣٣ كتاب الجهاد، باب ما جاء في أمان العبد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٠) ١: ١٤١ أبواب الصلاة في النياب، باب الصلاة في النوب الواحد ملتحفاً به . به . وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٦) ١: ٤٩٨ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة المضحى...

## فصل

ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم؛ لأن ولايته عامة على المسلمين. ويصح أمان الأمير لمن أقيم بإزائه من المشركين وأما في حق غيرهم فهو كآحاد المسلمين؛ لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ويصح أمان آحاد المسلمين للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير؛ لأن عمر أحاز أمان العبد لأهل الحصن الذي ذكرنا ولا يصح أمانه لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير؛ لأن ذلك يفضى إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام.

مسألة: (ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم: أنا المعطى لم يقتل واحد منهم).

أما المسلمون إذا حصروا حصناً فناداهم رجل: أمنوني أفتح لكم الحصن حاز أن يعطوه أماناً فإن زياد بن لبيد لما حصر النجير قال الأشعث بن قيس: أعطوني الأمان لعشرة أفتح لكم الحصن ففعلوا. فإن أشكل الذي أعطي الأمان وادعاه كل واحد من أهل الحصن فإن عرف صاحب الأمان عمل على ذلك، وإن لم يعرف لم يجز قتل واحد منهم؛ لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه وقد اشتبه المباح بالحرم فيما لا ضرورة إليه فحرم الكل؛ كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة، أو أخته بأحنبيات، أو اشتبه زان محصن برحال معصومين. وبهذا قال الشافعي ولا أعلم فيه خلافاً. وفي استرقاقهم وجهان:

أحدهما: يحرم. وذكر القاضي أن أحمد نص عليه وبه قال الشافعي لما ذكرنا في القتل فإن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم.

ب وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦١٢) ٢: ٢٣٤ كتاب الجهاد، باب المرأة تجير على القوم . (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٩٥ كتاب السير ، باب أمان للرأة.

والثاني: يقرع بينهم فيخرج صاحب الأمان بالقرعة ويسترق الباقون. قاله أبو بكر؛ لأن الحق لواحد منهم غير معلوم فيقرع بينهم كما لـو أعتـق عبـداً مـن عبيده وأشكل، ويخالف القتل فإنه إراقة دم يندرئ بالشبهات بخلاف الرق. ولهـذا يمتنع القتل في النساء والصبيان دون الاسترقاق.

وقال الأوزاعي: إذا أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه فأشرف علينا ثم أشكل فادعى كل واحد منهم أنه الذي أسلم: يسعى كل واحد منهم في قيمة نفسه وينزك له عشر قيمته. وقياس مذهبنا: أن فيها وجهين كالتي قبلها.

مسألة: (ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارساً فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل ومن دخل راجلاً فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم الفارس).

أما الاعتبار في استحقاق السهم بحالة الإحراز فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سهم راجل وإن أحرزت وهو فارس فله سهم الفارس سواء دخل راجلاً أو فارساً.

قال أحمد: أنا أرى كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى إن كان فارساً ففارس وإن كان راحلاً فراحل ؛ لأن عمر قال : «الغنيمة لمن شهد الوقعة » (١) وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق ، ويروى نحو هذا عن ابن عمر ؛ لأن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال فيسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم له مع العدم كالآدمى .

والأصل في هذا أن حالة استحقاق السهم حالـة تقضي الحـرب بدليـل قـول عمر : «الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٢) .

ولأنها الحال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك بخلاف ما قبـل ذلك فإن الأموال تحصل في أيدي أصحابها ولا يدرى هل يظفر بهم أو لا .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه ص: ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) مثل السابق.

ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئاً ولو وحد مدد في تلك الحال وانفلت أسير فلحق بالمسلمين أو أسلم كافر فقاتلوا استحقوا السهم فدل على الاعتبار بحالة الإحراز فوجب اعتباره دون غيره.

مسألة: (ويعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه).

أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهماذ لفرسه وللراجل سهم. وبهذا قال أكثر أهل العلم منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة والشوري ومن وافقه من أهل العراق والليث ومن تبعه من أهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد؛ لما روى مجمع بن حارثة «أن رسول الله على قسم خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله على ثمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراحل سهماً »(1) رواه أحمد وأبو داود.

وفي هذا الحديث وهم ؛ لأنه قال : «وكانوا ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا مــائتي فارس . كذا ذكره أبو داود .

ولأنه حيوان ذو سهم فلم يزد على سهم كالآدمي .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠١٥) ٣: ١٦٠ كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما حماء في حكم أرض خد

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري في صحيحه (٣٩٨٨) ٤: ١٥٤٥ كتاب المغازي، باب غزوة خبير .

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٦٢) ٣: ١٣٨٣ كتاب الجهاد، باب كيفية تسمة الغنيمة بين الحاضرين . (٣) أخرجه المارقطني في سننه (١٧) ٤: ١٠٥ كتاب السير.

وقال خالد الحذاء: «لا يُختلف فيه عن النبي عليه السلام أنه أسهم هكذا: للفرس سهمين ولصاحبه سهماً، وللراحل سهماً» (١) رواهما الدارقطني .

وأما حديث بحمع فيحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الراحل سهماً يعني صاحبه فتكون ثلاثة أسهم على أن حديث ابن عمر أصح منه، وقد وافقه حديث ابن عباس وهو أحفظ منه وأعلم، وابن عمر ممن شهد وأخذ السهمان وأخبر عن نفسه أنه أعطي ذلك فلا يعارض ذلك بخبر شاذ تعين غلطه أو خمله على ما يخالف ظاهره. وقياس الفرس على الآدمي لا يصح ؛ لأن أثرها في الحرب أكثر وكلفتها أعظم فينبغي أن يكون سهمها أكثر.

مسألة : (إلا أن يكون فرسه هَجيناً فيعطَى سهماً له وسهماً لفرسه) .

الهجين الـذي أبـوه عربـي وأمـه برذونـة ، والمقـرف الـذي أبـوه بـرذون وأمـه عربية .

قالت هند بنت النعمان بن بشير:

وما هند ألا مُهررة عربية سليلة أفراس تجلّلها بغل فإن ولدت مُهراً كريماً فبالحرى وإن يك إقراف فما أنجب الفحل وأراد الخرقي بالهجين هاهنا ما عدا العربي.

وقد حكي عـن أحمـد أنـه قـال: الهجـين الـبرذون واختلفـت الروايـة عنـه في سهمانها فقال الخلال: تواترت الروايات عـن أبـي عبـدا لله في سـهام الـبرذون أنـه سهم واحد واختاره أبو بكر والخرقي وهو قول الحسن.

قال الخللل: وروي عنه أنه يسهم للبرذون مثل سهم العربي، واختاره الخلال، وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومالك والشافعي؛ لأن الله تعالى قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه المدارقطني في سننه (٢٤) ٤: ١٠٧ كتاب السير. وأخرجه البيهقسي في السنن الكبرى ٦: ٣٢٧ كتـاب قسـم الفيء والغنيمة، بـاب مـا حـاء في سـهـم الراجــل والفارس .

ولأن الرواة رووا أن النبي عليه السلام أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهماً وهذا عام في كل فرس .

٠ ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي .

وحكى أبو بكر عن أحمد رواية ثالثة: أن البراذين إن أدركت إدراك العرب أسهم لها مثل الفرس العربي وإلا فلا وهذا قول ابن أبي شيبة وأبي خيثمة وأبي أبوب والجوزجاني ؟ لأنها من الخيل وقد عملت عمل العراب فأعطيت سهمها كالعربي .

وحكى القاضي رواية رابعة أنه لا يسهم لها ؛ لأنه حيوان لا يعمل عمل الخيل العراب أشبه البغال . ويحتمل أن تكون هذه الرواية فيما لا يقارب العتاق منها ؛ لما روى الجوزجاني بإسناده عن أبي موسى أنه كتب إلى عمر بن الخطاب : «إنا وحدنا بالعراق خيلاً عِرَاضاً دُكْناً<sup>(۱)</sup> فما ترى يا أمير المؤمنين في سُهمانها ؟ فكتب إليه : تلك البراذين ، فما قارب العِتاق منها فاجعل لها سهماً واحداً وألغ ما سوى ذلك » (٢) .

ووجه الرواية الأولى ؛ ما روى سعيد بإسناده عن أبي الأقمر (٣) قال: «أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن ضحى الغد، وعلى الخيل رحل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضة . فقال : لا أجعل الذي أدرك من يومه مثل الذي لم يدرك . ففضل الخيل . فقال عمر : هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما قال »(٤) ، ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول .

<sup>(</sup>١) في الأصل: دكاء. والمثبت من المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه (٩٣٢٥) ٥: ١٨٧ كتاب الجهاد ، باب السهام للخيل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الأرقم . وما أتبتناه من السنن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٢) ٢: ٢٨٠ كتاب الجهاد، باب ما جاء في تفضيل الخيل على البراذين .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٣١٣) ٥: ١٨٣ كتاب الجهاد ، باب السهام للخيل.

ولأن نفع العربي وأثره في الحرب أفضل فيكون ســهمه أرجــح كتفــاضل مـن يرضخ له .

وأما قولهم أنه من الخيل قلنا: والخيل في نفسها تتفاضل فتتفاضل سهمانها. وأما قولهم أن النبي ﷺ قسم للفرس سهمين من غير تفريق.

قلنا : هذه قضية في عين لا عموم لها فيحتمل أنــه لم يكـن فيهــا بـرذون وهــو الظاهر فإنها من حيل العرب ولا براذين فيها .

ويدل على صحة هذا أنهم لما وجدوا البراذين بالعراق أشكل عليهم أمرها وأن عمر فرض لها سهماً واحداً وأمضى ما قال المنذر بسن أبي حميضة في تفضيل العراب عليها . ولو كان النبي عليه السلام سوى بينها لم يخف ذلك على عمر ولا خالفه ولو حالفه لم يسكت الصحابة عن إنكاره عليه سيما وابنه هو راوي الخبر فكيف يخفى ذلك؟ ويحتمل أنه فضل العراب أيضاً فلم يذكره الراوي لغلبة العراب وقلة البراذين ويدل على صحة هذا التأويل ما روى مكحول «أن النبي عليه السلام أعطى الفرس العربي سهمين ، والهجين سهماً »(1) . رواه سعيد .

وقياسها على الآدمي لا يصح؛ لأن العربي لا أثـر لـه في الحـرب زيـادة على غيره بخلاف العربي من الخيل مع غيره .

مسألة: (ولا يسهم لأكثر من فرسين).

يعني: إذا كان مع الرجل حيل أسهم للفرسين أربعـة أسـهم ولصاحبـه سـهم و لم يزد على ذلك .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم لأكثر من فرس واحـــد؛ لأنــه لا يمكن أن يقاتل على أكثر منها فلم يسهم على ما زاد عليها كالزائد على الفرسين.

ولنا ما روى الأوزاعي «أن رسول الله ﷺ كنان يسمهم للخيل وكنان لا يسمهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في المراسيل ص: ١٧٠ كتاب الجهاد، باب ما حاء في الجهاد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٧٧٤) ٢: ٣٨١ كتاب الجهاد، باب من قال: لا سهم لأكثر من فرسين.

وعن أزهر بن عبدا لله «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بـن الجـراح: أن يسـهـم للفرس سهمين ، والفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبها سهم . فذلك خمســة أســهم . وما كان فوق الفرسين فهي<sup>(۱)</sup> جنائب »<sup>(۲)</sup> رواهما سعيد في سننه .

ولأن به إلى الثاني حاحة. فإن إدامة ركوب واحد يضعف ويمنع القتـال عليه. فيسهم له كالأول. بخلاف الثالث فإنه مستغن عنه.

مسألة: (ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان).

نص أحمد على هذا. وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس. وعن أحمد: أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكي نحو هذا عن الحسن؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فما أَوْ حَفْتُم عليه من خيلٍ ولا ركاب ﴾ [الحشر:٦].

ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس.

يحققه: أن تجويز المسابقة بعوض إنما أبيحت في ثلاثة أشياء دون غيرها ؛ لأنها آلات الجهاد فأبيح أحذ الرهن في المسابقة تحريضاً على رياضتها وتعلم الإتقان فيها ولا يزاد على سهم البرذون ؛ لأنه دونه ولا يسهم له إلا أن يشهد الوقعة عليه ويكون مما يمكن القتال عليه ، وأما هذه الإبل الثقيلة التي لا تصلح إلا للحمل فلا يستحق راكبها شيئاً ؛ لأنها لا تكر ولا تفر فراكبها أدنى حالاً من الراجل ، واختار أبو الخطاب أنه لا سهم له بحال وهو قول أكثر أهل العلم .

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راحل منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وهذا هو الصحيح؟ لأن النبي عليه السلام لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيراً ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل بل هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل أنه أسهم لها ولو أسهم لها لنقل وكذلك من بعد النبي على وحلفائه

<sup>(</sup>١) في الأصل: فهو . وما أثبتناه من السنن.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٥) الموضع السابق.

وغيرهم مع كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير ولـو أسهم له لم يخف ذلك .

والأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر فلم يسهم له كالبغل والحمار .

وما عدا الخيل والإبل من البغال والحمير والفيلة وغيرها لا سهم له بغير خلاف وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل؛ لأن النبي عليه السلام لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه .

ولأنها ممن لا تجوز المسابقة عليه بعوض فلم يسهم لها كالبقر .

مسألة: (ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه).

أما إذا مات الغازي أو قتل نظرت فإن كان قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له ؟ لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها ، وسواء مات حال القتال أو قبله وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته .

وقال الشافعي: إن حضر القتال أسهم له، سواء مات قبل حيــازة الغنيمـة أو بعدها، وإن لم يحضرها فلا سهم له. ونحوه قال مالك.

ولنا أنه إذا مات قبل حيازتها فقد مات قبل ملكها وثبوت البدعليها فلم يستحق شيئاً وإن مات بعده فقد مات بعد الاستيلاء عليها في حال لو قسمت صحت قسمتها وكان له سهمه منها فيجب أن يستحق سهمه فيها كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام. وإذا ثبت أنه يستحقه فيكون لورثته كسائر أملاكه وحقوقه.

مسألة: (ويعطى الراجل سهماً).

لا خلاف في أن للراحل سهماً وقد حاء عن النبي الله أنه أعطى الراحل سهماً فيما تقدم من الأخبار .

ولأن الراجل يحتاج إلى أقل ما يحتاج إليه الفارس وعناؤه دون عنائــه فـاقتضى ذلك أن يكون سهمه دون سهمه .

مسألة: (ويرضخ للمرأة والعبد).

معناه: أنهم يعطون شيئاً من الغنيمة دون السهم ولا يسهم لهم سهم كامل ولا تقدير لما يعطونه بل ذلك إلى اجتهاد الإمام فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم (١) وإن رأى التفضيل فضل.

وهذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب ومالك والشافعي، ويروى ذلك عن ابن عباس قال : «لأن النبي الله كان يغزوا بالنساء فيداوين الجرحى ويُحذّين من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن» (٢) رواه مسلم.

وروى سعيد عن يزيد بن هارون «أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والمملوك يحضران الفتح ألهما من المغنم شيء؟ قال: يُحذيان وليس لهما شيء» "".

وفي رواية قال: «ليس لهما سهم وقد يُرضخ لهما». .

ولأنهما ليسا من أهل القتال فلم يسهم لهما كالصبي.

مسألة: (ويُسهم للكافر إذا غَزَا معنا).

اختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الإمام بإذنه فروي عن أحمد أنه يسهم لـه كالمسلم، وبهذا قال الأوزاعي والزهري.

قال الجوزجاني : وهذا مُذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث .

وعن أحمد لا يسهم له ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد ولكن يرضخ له .

ووجه الرواية الأولى ما روى الزهري «أن رسول الله ﷺ استعان بنــاس مـن اليهود في حربه فأسهم لهم» (٥) رواه سعيد في سننه .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ١٠: ٤٥١.

ر ) روست من من منطم في صحيحه (١٨١٢) ٣: ١٤٤٤ كتاب الجهاد والسير، باب النسماء الغازيات يرضخ لهن ولا سهمين

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٨٢) ٢: ٣٨٣ كتاب الجهاد، باب العبد والمرأة يحضران الفتح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٨٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٩٠) ٢: ٢٨٤ كتاب الجهاد، باب ما حاء في سهمان النساء . وأخرجه أبو داود في المراسيل ص: ١٦٧ كتاب الجاهد، باب ما حاء في الجهاد.

وروي «أن صفوان بن أمية خرج مع النبي الله يعم حنين، وهو على شركه، فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة » (١١) .

ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق. وبهذا فارق العبد فإن نقصه في دنياه وأحكامه. وإن غزا بغير إذن الإمام فلا سهم له ؟ لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرحف وشر منه ، وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا فيحتمل أن تكون غنيمتهم لهم لا خمس فيها ؟ لأن هذا اكتساب مباح لم يؤخذ على وحه الجهاد فكان لهم لا خمس فيه كالاحتشاش والاحتطاب ويحتمل أن يؤخذ خمسه والباقي لهم ؟ لأنه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام أشبه غنيمة المسلمة .

## فصل

ولا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ولا للراحل سهم راحل كما لا يبلغ بالتعزير الحد ويفعل الإمام بين أهل الرضخ ما يرى فيفضل العبد المقاتل وذا البأس على من ليس مثله ويفضل المرأة المقاتلة والتي تسقي الماء وتداوي الجرحى وتنفع على غيرها.

فإن قيل: هلا سويتم بينهم كما سويتم بين أهل السهمان؟

قلنا: السهم منصوص عليه غير موكول إلى اجتهاد الإمام فلم يختلف كالحد. ودية الحر والرضخ غير مقدر بل هو مجتهد فيه مسردود إلى اجتهاد الإسام فاختلف كالتعزير وقيمة العبد.

مسألة: (وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس فكان لسيده ويرضخ للعبد).

أما الرضخ للعبد فلما تقدم .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣١٣) ٤: ١٨٠٦ كتاب الفضائل ، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً فشال: لا. وكثرة عطائه. وأخرجه الترمذي في جامعه (٦٦٦) ٣: ٥٣ كتاب الزكاة ، باب ما جاء في إعطاء المولفة قلوبهم.

وأما الفرس الذي تحته فيستحق مالكها سهمان ، فإن كان معه فرسان أو أكثر أسهم لفرسين ويرضخ للعبد نص أحمد على هذا .

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يسهم للفرس؛ لأنه تحت من لا يسهم لـه فـلا يسهم له كما لو كان تحت مخذل.

ولنا أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فاستحق السهم كما لـوكـان السـيد راكبه .

إذا ثبت هذا فإن سهم الفرس ورضخ العبد لسيده ؛ لأنه مالكه ومالك فرسه ، وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه . وفارق فرس المخذل ؛ لأن الفرس له فإذا لم يستحق شيئاً بحضوره فلئلا يستحق بحضور فرسه أولى .

مسالة: (وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدداً أو هرب من أسر حظ).

وعن طارق بن شهاب «أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة فكتب إلى عمر في ذلك، فكتب عمر: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٢) رواه سعيد في سننه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٢٧٢٣) ٣: ٧٣ كتاب الجهاد، باب فيمن حاء بعد المغنيمة لا سهم له .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٩١) ٢: ٢٨٥ كتاب الجهاد، باب ما جاء فيمن يأتي بعد الفتح. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٥٠ كتاب السير، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. وأخرجه الطبراني في الكبير (٨٢٠٣) ٨: ٣٨٥ ، وذكره الهيثمي في بجمع الزوائد وقال: ورحاله رحال الصحيح. ٥: ٣٤٠.

ولأنه مدد لحق بعد تقضى الحرب. أشبه ما لـو حـاء بعـد القسـمة أو بعـد إحرازها بدار الإسلام.

والأن سبب ملكها الاستيلاء عليها وقد حصل قبل بحيء المدد .

مسألة: (ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له).

هذا مثل الرسول(١) والدليل والطليعة والجاسوس وأشباههم يبعثون لمصلحة الجيش فإنهم يشاركون الجيش. وبهذا قال أبو بكر بن أبي مريم وراشد بن سعد وغطية بن قيس قالوا: وقد تخلف عثمان يوم بدر فأجرى له رسول الله ﷺ سهماً من الغنيمة.

وروى ابن عمر «أن رسول الله ﷺ قام يعني يوم بدر فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له فضـربَ لـه بســهمه و لم يضـرب لأحدٍ غابَ غيره »(٢) رواه أبو داود .

وعن ابن عمر قال : « إنما تغيُّبَ عثمان عن بدر ؛ لأنه كانت تحته ابنة رسول الله ﷺ وكانت مريضة فقال لـه النبي ﷺ: إن لـك أحـر رحـل ممن شـهد بـدراً وسهمَه» (<sup>(۲)</sup> رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه .

ولأنه في مصلحتهم فاستحق سهماً من غنيمتهم كالسرية مع الجيش والجيش مع السرية.

مسألة : (وإذا سبُوا لم يفرّق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها) .

أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير حائز. وبـه قـال مالك في أهل المدينة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهـــل مصــر وأبــو ثــور وأصحابه والشافعي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: هذا مثل قول الرسول عليه السلام. وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٢٦) ٣: ٧٤ كتاب الجهاد، باب فيمَّن حاء بعد الغنيمة لا سهم له .

<sup>(</sup>٣) أخرحه البخاري في صحيحه (٢٩٦٢) ٣: ١١٣٩ أبواب الخمس ، باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة... وأخرجه للترمذي في حلمعه (٣٧٠٦) ٥: ٦٢٩ كتاب المناقب ، باب في مناقب عثمــان بـن عفــان رضــي الله

وقال عليه السلام: «لا توله والدة عن ولدها»(١).

قال أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت. وذلك لما فيه من الإضرار بالولد.

ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم.

ولا يجوز التفريق بين الأب وولده . وهـذا قـول أبـي حنيفـة وأصحابـه والشافعي ؛ لأنه أحد الأبوين أشبه الأم .

وظاهر كلام الحرقي: أنه لا فرق بين كون الولد كبيراً بالغاً أو طفلاً وهذا إحدى الروايتين عن أحمد؛ لعموم الخبر .

ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما .

والرواية الثانية: يختص تحريم التفريق بالصغير وهو قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي ومالك والليث وهو قول للشافعي ؛ «لأن سلمة بن الأكوع أتسى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي عليه السلام فوهبها له» (٢) ولم ينكر التفريق بينهما.

ولأن النبي عليه السلام أهديت إليه مارية وأختها سيرين فأمسك مارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت .

ولأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر؛ لأن المرأة تزوج ابنتها فالعبيد أولى . وبما ذكرنا يخصص حديث النهى واختلفوا في حد الكبر الذي يجوز التفريق معه فروي

<sup>(</sup>١) أخرجه المزمذي في جلمعه (١٥٦٦) ٤: ١٣٤ كتاب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٠٠٢) طبعة إحياء النزاث.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٥ كتاب النفقات ، باب الأم تنزوج فيسقط حقها من حضانة الولد ويتقل إلى حدته.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ٥٠٤.

عن أحمد يجوز التفريق بينهما إذا بلغ الولد وهو قــول أبــي حنيفــة وأصحابــه وقــول للشافعي .

وقال مالك: إذا أثغر.

وقال الأوزاعي والليث: إذا استغنى عن أمه ونفع نفسه .

وقال الشافعي في أحد قوليه: إذا صار له سبع سنين أو ثمان سنين .

وقال أبو ثور: إذا كان يلبس وحده؛ لأنه إذا كان كذلك استغنى عـن أمـه ولذلك حير الغلام بين أبيه وأمه إذا صار كذلك.

ولأنه حاز التفريق بينهما بتخييره فحاز بيعه وقسمته .

ولنا ما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «لا يفرق بين الوالدة وولدها فقيل: إلى متى ؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية »(١).

ولأن ما دون البلوغ مولى عليه أشبه الطفل.

وإن فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسد وبه قمال الشافعي ؛ لما روى أبو داود في سننه عن علي «أنه فرق بين الأم وولدها فنهاه رسول الله على عن ذلك وردً البيع» (٢).

مسألة: (والجد في ذلك كالأب والجدة فيه كالأم).

أما الجد والجدة في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما فكالأبوين ؛ لأن الجد أب والجدة أم ولذلك يقومان مقام الأبوين في استحقاق الحضانة والميرات والنفقة فقاما مقامهما في تحريم التفريق ويستوي في ذلك الجد والجدة من قبل الأب والأم ؛ لأن للحميع ولادة ومحرمية فاستووا في ذلك كاستوائهم في منع شهادة بعضهم لبعض .

مسألة : (ولا يفرق بين أخوين ولا أختين) .

يحرم التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه .

<sup>(</sup>١) أخرحه البيهتي في السنن الكبرى ٩: ١٢٨ كتاب السير، باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٩٦) ٣: ٦٣ كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السبي.

وقال مالك والشافعي: يجوز؛ لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم .

ولنا ما روى علي قال: «وهَب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين. فبعت أحدهما. فقال لي رسول الله ﷺ غلامك الآخر؟ فأخبرته. فقال: رُدَّهُ رُدَّهُ »(١) رواه النرمذي، وقال: حديث حسن غريب.

ولأنه ذو رحم محرم فلم يجز التفريق بينهما كالولد والوالد .

ويجوز التفريق بين سائر القرابات في ظاهر كلام الخرقي. وقدال غيره من أصحابنا: لا يجوز التفريق بين ذوي رحم محرم كالعمة مع ابن أحيها والخالة مع ابن أحتها (٢) لما ذكرنا من القياس.

ووجه قول الخرقي: أن الأصل حل البيع والتفريق، ولا يصبح القياس على الإخوة؛ لأنهم أقرب ولذلك يحجبون غيرهم عن الميراث فيبقى فيما عداهم على مقتضى الأصل.

وأما من ليس بينهما رحم محرم فلا يمنع من التفريق بينهم عند أحد علمناه لعدم النص فيهم وامتناع القياس على المنصوص وكذلك يجوز التفريق بين الأم من الرضاع وولدها، والأحت وأحتها لذلك.

ولأن قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على صاحبه ولا نفقة ولا ميراثاً. فلم يمنع التفريق كالصداقة .

مسألة : (ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق) .

أما من اشترى من المغنم اثنين أو أكثر أو حسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب يحرم التفريق بينهم فبان أنه لا نسب بينهم وجب عليه رد الفضل الذي فيهم على المغنم ؟ لأن قيمتهم تزيد بذلك فإن من اشترى اثنين بناء على أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في حامعه (١٢٨٤) ٣: ٤٩٢ كتاب البيوع، باب ما حاء في كراهية الفرق بين الأخويين أو بين الوالدة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وابن أخيها. وما أثبتناه من للغني ١٠: ٤٧٠.

إحداهما أم الأحرى لا يحل له الجمع بينهما في الوطء ولا بيع إحداهما دون الأخرى فكانت قيمتهما قليلة لذلك، فإذا بان أن إحداهما أجنبية أبيح له وطؤهما وبيع إحداهما فتكثر قيمتهما فيجب رد الفضل كما لو اشتراهما فوجد معهما حلياً أو ذهبا [فتكثر قيمتهما]() وكما لو أخذ دراهم فبانت أكثر مما حسب عليه.

مسألة: (ومن سبي من أطفاهم منفرداً أو مع أحد أبويه فهو مسلم ، ومن سبي مع أبويه فهو على دينهما) .

أما إذا سبي من لم يبلغ من أولاد الكفار صار رقيقاً ولا يخلوا من ثلاثة أحوال :

أحدها: أن يسبى منفرداً عن أبويه فهذا يصير مسلماً إجماعاً؛ لأن الديـن إنمـا يثبت له تبعاً وقد انقطعـت تبعيتـه لأبويـه لانقطاعـه عنهمـا وإخراجـه عـن دارهمـا ومصيره إلى دار الإسلام تبعاً لسابيه المسلم فكان تابعاً له في دينه.

الثاني: أن يسبى مع أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه أيضاً وبهذا قال الأوزاعي.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يكون تابعاً لأبيه في الكفر ؛ لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبي معهما.

وقال مالك: إن سبي مع أبيه تبعه؛ لأن الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعـه في النسب وإن سبي مع أمه فهو مسلم؛ لأنه لا يتبعها في النسب فكذلك في الدين.

ولنا قول النبي ﷺ : «كل مولودٍ يولد على الفطرة . فأبواه يُهوّدانه أو يُنصّرانه أو يُنصّرانه أو يُنصّرانه الله على المحسّانه »(٢) .

فمفهومه: أنه لا يتبع أحدهما؛ لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما.

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ١٠: ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٥٨) ٤: ٢٠٤٧ كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .

ولأن المسبي يتبع سابيه منفرداً فيتبعه مع أحد أبويه قياساً على ما لو أسلم أحد الأبوين ، يحققه أن كل شخص غلب حكم إسلامه منفرداً غلب مع أحد الأبوين كالمسلم من الأبوين .

الثالث: أن يسبى مع أبويه فإنه يكون على دينهما، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

وقال الأوزاعي: يكون مسلماً؛ لأن السابي أحق به لكونه ملكه بالسبي وزالت ولاية أبويه عنه وانقطع ميراثهما منه فكان أولى به منهما.

ولنا قوله عليه السلام: «فأبواه يُهوّدانه ويُنصّرانه ويُمحّسانه» وهما معه وملك السابي له لا يمنع اتباعه لأبويه بدليل ما لـو ولـد في ملكـه مـن عبـده وأمته الكافرين.

مسألة: (وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به فإن أدركه مقسوماً فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال).

يعني: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم منهم عمر وعطاء والنخعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم.

ولنا ما روى ابن عمر «أن غلاماً له أبق إلى العدو ، فظهر عليه المسلمون ، فرده رسول الله على إلى ابن عمر ، ولم يُقسم »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البعاري في صحيحه (٢٩٠٣) ٣: ١١١٦ كتاب الجهاد والسير ، باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وحده المسلم . وأخرجه أبو داود في سننه (٢٦٩٨) ٣: ٦٤ كتاب الجهاد، باب في المال يصيبه العدو من للسلمين...

وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٨٤٧) ٢: ٩٤٩ كتاب الجهاد، باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون.

وفي رواية : «أن فرساً له ذهب فأخذه العدو ، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي عليه السلام»(١) رواهما البخاري وأبو داود وابن ماجة .

وأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه روايتان:

إحداهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن، وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك؛ لما روى ابن عباس «أن رحلاً وَجد بعيراً له كان المشركون أصابوه. فقال له النبي أن أصبته قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعد القسمة أخذته بالقيمة »(٢).

ولأنه إنما امتنع أحذه له بغير شيء كيلا يفضي إلى حرمان آحذه من الغنيمة ، أو تضييع الثمن على المشتري . وحقهما ينجبر بالثمن . فيرجع صاحب المال في عين ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع ، إلا أن المحكي عن أبي حنيفة ومالك أنه يأخذه بالقيمة وعن مجاهد مثله (٣) .

والرواية الثانية عن أحمد: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال نص عليه أحمـد في رواية أبي داود وغيره وهو قول عمر وعلى وعطاء والليث.

قال أحمد: أما قول من قــال : هــو أحـق بــه بالقيمــة فهــو قــول ضعيـف عــن بحاهد.

ووجه هذه الروايــة مـا روي «أن عمر كتب إلى السائب: أيمـا رجـل مـن المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق بــه مـن غيره ، وإن أصابه في أيـدي التحار بعدما اقتسم فلا سبيل له إليه »(<sup>1)</sup> .

واعرحه ابو داود في سننه (٢٦٩ ) ٢٤ .٦٢ . كتاب الجهاد، باب في المال يصيبه العلو من المسلمين. وأخرجه ابن ماحة في الموضع السابق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٠٤) ٣: ١١١٦ كتاب الجهاد والسير ، باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده للسلم . وأخرجه أبو داود في سننه (٢٦٩٩) ٣: ٦٤ كتاب الجهاد، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين...

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكُّبرى ٩: ١١١ كتاب السير، باب من فرق بين وحوده قبـل القسـم وبين وحوده بعده...

<sup>(</sup>٣) زيادة من المغني ١٠: ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٨٠٣) ٢: ٢٨٨ كتاب الجهاد، باب ما أحرزه المشركون من المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين.

وقال سلمان بن ربيعة : إذا قسم فلا حق له فيه . رواهما سعيد في سننه . ولأنه إجماع .

قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين: إذا اقتسم فلا شيء له وقال قوم: إذا قسم فهو له بالثمن فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقلمه أحمد. ومتى ما انقسم أهل العصر على قولين في حكم لم يجز إحداث قول ثالث؛ لأنه يخالف الإجماع فلم يجز المصير إليه، وقد روى أصحابنا عن ابن عمر أن رسول الله الله قال: «من أدرك ماله قبل أن يُقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن قسم فليس له فيه شيء»(١).

## فصل

ولا أعلم خلافاً في أن الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه وإن أسلم وهو في يده فهو له بغير خلاف في المذهب؛ لقول رسول الله على : «من أسلم على شيء فهو له» وإن كان أخذه من المستولى عليه نهبة أو سرقة أو شراء فكذلك؛ لأنه استولى عليه في حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلم.

وعن أحمد أن صاحبه يكون أحق به بالقيمة وإن استولى على حارية مسلم فاستولدها ثم أسلم فهي له وهي أم ولد له نص عليه أحمد ؛ لأنها مال فأشبهت سائر الأموال وإن غنمها المسلمون وأولادها قبل إسلام سابيها فعلم صاحبها ردت إليه وكان أولادها غنيمة ؛ لأنهم أولاد كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها .

مسألة: (ومن قطع من مواتهم حجراً أو عوداً أو صاد حوتاً أو ظبياً رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به).

 <sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في بحمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقـال: فيـه ياسـين الزيـات وهـو ضعيـف. ٦: ٢
 كتاب الجهاد، باب فيمن غلب العدو على ماله ثـم وحده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ١٦٣ كتابُ السير، باب من أسلم على شيء فهو له.

يعني: إذا أحذ شيئاً له قيمة من دار الحرب فالمسلمون شركاؤه فيه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ينفرد آخذه بملكه ؛ لأنه لو أخذه من دار الحرب ملكه كالشيء التافه.

ولنا: أنه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين فكان غنيمة كالمطعومات. وفارق ما أخذه من دار الإسلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى الجيش في أخذه.

وأما إن احتاج إلى أكله والانتفاع به فله ذلك ولا يرده ؛ لأنه لو وحد طعامًا مملوكًا للكفار كان له أكله إذا احتاج إليه فما أخذ من الصيود المباحات أولى .

مسألة : (ومن تعلف فضلاً عما يحتاج إليه رده على المسلمين فإن باعه رد ثمنه في المقسم) .

أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا ما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم من أعلافهم، منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

وقال الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام .

ولنا ما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: «أصبنا طعاماً يـوم خيـبر، فكـان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف»(١) رواه أبو داود.

وروي: «أن صاحب حيش الشام كتب إلى عمر: إنا أصبنا أرضاً كثيرة الطعام والعلف. وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك. فكتب إليه: دع الناس يعلفون ويأكلون. فمن باع منهم شيئاً بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين »(۱) رواه سعيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دارد في سننه (٢٧٠٤) ٣: ٦٦ كتاب الحهاد، باب في النهي عن النهبي ...

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٥٠) ٢: ٢٧٤ كتاب الجهّاد، بأنَّ مَا يَعَ مَن مَتَاعَ العلو مـن فهب أو فضة. وما بين الأقواس زيادة من السنن.

وعن عبدا لله بن مغفل قال: «أصبتُ جراباً من شحم يوم حيبر فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً فإذا رسول الله الله مُتبسّماً »(١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

ولأن الحاجة تدعوا إلى هذا وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم فإنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه ولا يمكن قسمة ما أخذه الواحد منهم ولو قسم لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به ولا يدفع به حاجته فأباح الله لهم ذلك، فمن أخذ من الطعام شيئاً مما يقتات أو يصلح به القوت من الأدم (٢) وغيره أو العلف لدابته فهو أحق به ، سواء كان له ما يستغني به عنه أو لم يكن ، ويكون أحق بما يأخذه من غيره فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه رده على المسلمين ؛ لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه ، وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه جاز له أخذه وصار أحق به من غيره ، وإن باع شيئاً من الطعام أو العلف رد عنه في الغنيمة ؛ لما ذكرنا من حديث عمر .

وقال القاضي: لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره فإن باعه لغيره فالبيع باطل؛ لأنه يبيع مال الغنيمة بغير ولاية ولا نيابة فيجب رد المبيع ونقض البيع، فإن تعذر رده رد قيمته أو ثمنه إن كان أكثر من قيمته إلى المغنم.

وعلى هذا الوجه حمل كلام الخرقي، وإن باعه لغاز لم يخل إما أن يبدله بطعام أو علف مما له الانتفاع به أو بغيره، فإن باعه بمثله فليس هذا بيعاً في الحقيقة إنما سلم إليه مباحاً وأخذ مثله مباحاً ولكل واحد منهما الانتفاع بما أخذه وصار أحق به لثبوت يده عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٢) ٣: ١٣٩٣ كتاب الجهاد والسير ، باب حواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب.

وأخرحه أبو داود في سننه (۲۷۰۲) ٣: ٦٥ كتاب الجهاد ، باب في إباحة الطعام في أرض العدو. وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٣٥) ٧: ٢٣٦ كتاب الضحايا ، باب ذبائح اليهود.

وأحرِحه أحمد في مسنده (١٦٣٤٩) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الأدوية. وما أثبتناه من المغني ١٠: ٤٨٨.

فعلى هذا لو باع صاعاً بصاعين أو افترقا قبل القبض حاز ؛ لأنه ليس ببيع ، وإن باعه نسيئة أو أقرضه إياه فأخذه فهو<sup>(۱)</sup> أحق به ولا يلزمه إيضاؤه فإن وفاه أو رده إليه عادت اليد إليه ، وإن باعه بغير الطعام والعلف فالبيع أيضاً فاسد ويصير للشتري أحق به لثبوت يده عليه ولا ثمن عليه وإن أخذ منه وجب رده عليه .

مسألة : (ويُشارك الجيش سراياه فيما غنمت ، ويُشاركونه فيما غنم) .

أما الجيش إذا فضل غازياً فخرجت منه سرية أو أكثر فأيهما غنم شاركه الآخر في قول عامة أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي .

وقال النحمي: إن شاء الإمام خمس ما تأتي بـه السرية وإن شـاء نفلهـم إيـاه كله، فقد روي «أن النبي عليه السلام لما غزا هوازن بعث سـرية مـن الجيـش قِبَـل أوطاس فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش»<sup>(۱)</sup>.

قال ابن المنذر: روي أن النبي عليه السلام قال: «ويرد سراياهم على قَعَدِهم»(۲).

و «في تنفيل النبي عليه السلام في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث »<sup>(1)</sup>: دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك؛ لأنهم لو اختصوا بما غنموه لما كان ثلثه نفلاً.

ولأنهم حيش واحد فكان كل واحد منهم ردء لصاحبه . فيشتركون ؛ كما لو غنم أحد جانبي الجيش .

وإن أقام الأمير ببلد الإسلام وبعث سرية أو حيشاً فما غنمت السرية فهو لها وحدها ؛ لأنه إنما يشترك المحاهدون والمقيم في بلد الإسلام ليس بمحاهد وإن نفذ من بلد الإسلام حيشين أو سريتين فكل واحد ينفرد بما غنمه ؛ لأن كل واحدة منهما (٥) انفردت بالغزو فانفردت بالغنيمة . بخلاف ما إذا فصل الجيش فدخل بجملته بلاد الكفار فإن جميعهم اشتركوا في الجهاد فاشتركوا في الغنيمة .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغني ١٠: ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) حديث غزوة أوطلس أخرجه البعاري في صحيحه (٦٨) ٤: ١٥٧١ كتاب المغازي ، باب غزوة أوطلس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٦٦٩٢) ٢: ١٨٠. عن عبدا لله بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المغني ١٠: ٤٩٤.

مسألة: (ومن فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى يباح له أكله إذا كان يسيراً).

أما الكثير فيحب رده بغير حلاف نعلمه ؛ لأن ما كان مباحاً له في دار الحرب فإذا أخذه على وجه يفضل منه كثير إلى دار الإسلام فقد أخذ ما لا يحتاج إليه فيلزمه رده ؛ لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركاً بين الغانمين كسائر المال وإنحا أبيح منه ما دعت الحاجة إليه فما زاد يبقى على أصل التحريم ولهذا لم يبح له بيعه وأما اليسير ففيه روايتان:

إحداهما: يجب رده أيضاً وهو اختيار أبي بكر وقول أبي حنيفة وأحـد قـولي الشافعي لما ذكرنا في الكثير.

. ولأن النبي عليه السلام قال : «أدُّوا الخَيْطَ والمِخْيَط» (``.

ولأنه من الغنيمة و لم يقسم فلم يبح في دار الإسلام كالكثير أو كما لو أخـذه في دار الإسلام.

والثانية: يباح وهو قول الأوزاعي ومالك.

قال أحمد: أهل الشام يتساهلون في هذا.

قال الأوزاعي: أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديــه بعضهــم إلى بعـض لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة وهذا نقل للإجماع.

ولأنه أبيح إمساكه عن القسمة فأبيح في دار الإسلام كمباحــات دار الحـرب التي لا قيمة لها فيها ويفارق الكثير فإنه لا يجوز إمساكه عن القسمة .

ولأن اليسير تجري المسامحة فيه ونفعه قليل بخلاف الكثير .

مسألة : (وإذا اشترى المسلم أسيراً من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه به) .

لا يخلو هذا من حالين:

أعرجه ابن ماجة في سننه (۲۸۵۰) ۲: ۹۵۰ كتاب الجهاد ، باب الغلول.
 وأخرجه أحمد في مسنده (۲۲۲۰۷) طبعة إحياء التراث.

أحدهما: أن يشتريه بإذنه ضامناً له العوض فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه إذا وزن بإذنه ؛ لأنه إذا أذن فيه كان نائبه في شراء نفسه فكان الثمن على الآمر كالوكيل.

والثاني: أن يشتريه بغير إذنه فيلزم الأسير الثمن أيضاً عند أحمد وبه قال الحسن والزهري ومالك.

وعن أحمد: لا يلزمه؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه و لم يؤذن له فيه أشبه ما لو عمـر داره .

ووجه الرواية الأولى وهي أصح؛ ما روى سعيد بإسناده عن الشعبي قال: «أغار أهل ماه وأهل حلولاء على العرب. فأصابوا سبايا من سبايا العرب. فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين ومتاعهم ورقيقهم قد اشتراه التحار من أهل ماه. فكتب عمر: أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، فإن أصابه في أيدي التحار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التحار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم. فإن الحر لا يباع ولا يشترى»(١).

ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من أسر الكفار والخروج من تحت أيديهم. فإذا ناب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاؤه ؛ كما لو قضى الحاكم عنه حقاً امتنع من أدائه .

فإن اختلفا في قدر ما اشتراه فالقول قول الأسمير ، وبـه قـال الشـافعي إذا أذن له .

وقال الأوزاعي: القــول قــول المشــتري؛ لأنهمــا اختلفـا في فعلـه وهــو أعلــم بفعله .

ولنا أن الأسير منكر للزيادة والقول قول المنكر ؛ لأن الأصل براءة ذمته من هذه الزيادة فيترجح قوله بالأصل.

<sup>(</sup>١) أخرحه سعيد بن منصور في سننه (٢٨٠٣) ٢: ٢٨٨ كتاب الجهاد، باب ما أحرزه المشركون من المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين.

مسألة: (وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا، وما أخذه العدو منهم من مال أو رقيق رد إليهم إذا حلم به قبل أن يقسم ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين).

أما أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم فإنه يجب ردهم إلى ذمتهم و لم يجز استرقاقهم في قول عامة أهل العلم منهم الأوزاعي ومالك والشافعي ولا نعلم لهم مخالفاً وذلك لأن ذمتهم باقية و لم يوجد منهم ما يوجب نقضها وحكم وحكم أموالهم حكم أموال المسلمين في حرمتها . قال علي : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا فمتى علم صاحبها قبل قسمها وجب ردها إليه فإن علم به بعد القسم فعلى الروايتين :

إحداهما: لا حق له فيه.

والثانية: هو له بثمنه؛ لأن أموالهم معصومة كأموال المسلمين. وأما فداؤهم فظاهر كلام الخرقي أنه يجب فداؤهم، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا وهذا قول عمر بن عبدالعزيز والليث؛ لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ حزيتهم فلزمنا القتال من ورائهم والقيام دونهم فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم لزمنا ذلك كمن يحرم عليه إتلاف شيء فإذا أتلفه غرمه.

وقال القاضي: إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتاله فسبوا وحب عليه فداؤهم ؟ لأن أسرهم كان لمعنى من جهته وهو المنصوص عن أحمد ومتى وجب فداؤهم فإنه يبدأ بفداء المسلمين قبلهم ؟ لأن حرمة المسلم أعظم والخوف عليه أشد وهو معرض لفتنته عن دين الحق بخلاف أهل الذمة .

مسألة : (وإذا حاز<sup>(۱)</sup> الأمير المغانم ووكل بها مـن يحفظهـا لم يجـز أن يؤكـل منها إلا أن تدعوا الضرورة بأن لا يجدوا<sup>(٢)</sup> ما يأكلون).

أما المغانم إذا جمعت وفيها طعام أو علف لم يجز لأحد أخذه إلا لضرورة ؟ لأنا إنما أبحنا أخذه قبل جمعه ؟ لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد أشبه المباحات

<sup>(</sup>١) في الأصل: حاء. وما أثبتناه من للغني ١٠: ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يجلون. وما أثبتناه من شرح الزركشي ٤: ١٨١.

من الحطب والحشيش فإذا حيزت المغانم ثبت ملك المسلمين فيها فحرجت عن حيز المباحات وصارت كسائر أملاكهم فلم يجز الأكل منها إلا لضرورة وهو أن لا يجدوا ما يأكلونه فحيئة ليجوز ؟ لأن حفظ نفوسهم ودوابهم أهم ، وسواء حيزت في دار الحرب أو في دار الإسلام .

وقال القاضي: ما كانت في دار الحرب جاز الأكل منهما وإن حيزت؛ لأن دار الحرب مظنة الحاجة لعسر نقل الميرة إليها بخلاف دار الإسلام.

وكلام الخرقي عمام في موضعين والمعنى يقتضيه فيان مما ثبت عليه أيدي المسلمين وتحقق ملكهم له فلا ينبغي أن يؤخذ إلا برضاهم كسائر أملاكهم.

ولأن حيازته في دار الحرب يثبت الملك فيه بدليل حواز قسمته وثبوت أحكام الملك فيه بخلاف ما قبل الحيازة فإن الملك لم يثبت فيه بعد .

مسألة: (ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه).

أما الأمير إذا باع من المغنم شيئاً قبل قسمه لمصلحة صح بيعه فإن عاد الكفار فغلبوا على المبيع فأحذوه من المشتري في دار الحرب نظرنا، فإن كان لتفريط من المشتري مثل إن خرج به من المعسكر ونحو ذلك فضمانه عليه ؛ لأن ذهاب حصل بتفريطه فكان من ضمانه كما لو أتلفه، وإن حصل بغير تفريطه ففيه روايتان:

إحداهما: ينفسخ البيع ويكون من ضمان أهل الغنيمة فإن كان الثمن لم يؤخذ من المشتري سقط عنه وإن كان أخذ منه رد إليه؛ لأن القبض لم يكمل؛ لكون المال في دار الحرب غير محرز، وكونه على خطر من العدو. أشبه الثمر المبيع على رؤوس الشجر إذا تلف قبل الجذاذ.

والثانية: هو من ضمان المشتري وعليه ثمنه وهذا أكثر الروايات عن أحمد واختاره الخلال وصاحبه وهو مذهب الشافعي؛ لأنه مال مقبوض أبيح لمشتريه فكان ضمانه عليه كما لو أحرز إلى دار الإسلام.

ولأن أخذ العدو له تلف فلم يضمنه البائع كسائر أنواع التلف.

ولأن نماءه للمشتري فكان ضمانه عليه ؛ لقوله عليه السلام: « الخراج بالضمان »(١).

وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لمن أحــذ ســهمه التصـرف فيــه بــالبيع وغيره ، فإن باع بعضهم بعضاً شيئاً منها فغلب عليه العــدو ففــي ضمــان البــائع لــه وجهان بناء على الروايتين في التي قبلها ، وإن اشتراه مشتر مــن المشــتري فكذلــك . فإذا قلنا هو من ضمان البائع رجع البائع الثاني على البائع الأول. بما رجع به عليه .

مسألة: (وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار).

أما العدو إذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه وقد كان أبو بكر يأمر بتحريق أهل الردة بالنار ، وفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره وأما اليوم فلا أعلم فيه بين الناس خلافاً ، وقد روى حمزة الأسلمي «أن رسول الله الله الله على سرية قال : فخرجت فيها فقال : إن أخذتُم فلاناً فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت فقال : إن أخذتم فلاناً فاقتلُوه ولا تحرقوه فإنه لا يُعذّب بالنار إلا ربُّ النار »(۲) رواه أبو داود وسعيد .

وروى أحمد والبخاري والترمذي من حديث أبي هريرة نحوه (٣).

وأما رميهم قبل أخذهم بالنار فإن أمكن أخذهم بدونها لم يجـز رميهـم بهـا؛ لأنهم في معنى المقدور عليه، وأما عند العجز عنهم بغير النار فجائز في قــول أكثر أهل العلم، وبه قال الأوزاعي والشافعي .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥١٠) ٣: ٢٨٤ كتاب الإحارة، باب فيمن اشتري عبدا فاستعمله ثـم وحـد بـه عيباً.
وأخرجه المترمذي في حامعه (١٢٨٦) ٣: ٤٩٢ كتاب البيوع، باب ما حاء فيمـن يشـتري العبـد ويسـتغله ثـم يجد فيه عيباً.

وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٩٠) ٧: ٢٥٤ كتاب البيوع، الحراج بالضمان. ٢> أنه حدار دار د و اين ٣٧٧٧ سرير كرا بالمار المراج بالضمان.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه (۲۲۷۳) ٣: ٥٤ كتاب الجهاد ، باب في كراهية حرق العدو بالنار.
 وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۲٤۳) ٢: ٣٤٣ كتاب الجهاد ، باب كراهية أن يعذب بالنار.

<sup>(</sup>٣) أخرَّحه البخاري في صحيَّحه (٢٨٥٣) ٣: ١٠٩٨ كتاب الجهاد والسير ، باب لا يعذَّب بعذَّاب الله. وأخرِجه أبو دلود في سننه (٢٦٧٤) ٣: ٥٥ كتاب الجهاد ، باب في كراهية حرق العدو بالنار. وأخرِجه الترمذي في جامعه (١٥٧١) ٤: ١٣٧ كتاب السير ، باب.

وأخرجه أحمد في مسنده (٨٠٠٧) طبعة إحياء النراث.

مسألة: (ولم يغرقوا النحل).

أما تغريق النحل وتحريقه فلا يجوز في قول أكثر أهـل العلـم منهـم الأوزاعـي والشافعي ؛ لما روي عن أبي بكر «أنه قال ليزيد بن أبي سفيان وهـو يوصيـه حـين بعثه أميراً على القتال بالشام: ولا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه »(١).

وروي عن ابن مسعود أنه قدم عليه ابن أحيه من غزاة غزاها فقال: لعلك حرقت حرثاً؟ قال: نعم: قال: لعلك قتلت صبياً؟ قال: نعم قال: ليكن غزوك كفافاً »(٢) أحرجهما سعيد.

وقد ثبت «أن النبي عليه السلام نهى عـن قتـل النحلـة »<sup>(٣)</sup> و «نهـى أن يقتـل شىء من الدواب صبراً »<sup>(۱)</sup> .

ولأنه إفساد. فيدخل في قوله تعالى: ﴿وإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد﴾ [البقرة:٢٠٠].

ولأنه حيوان ذو روح. فلم يجز قتله لغيظ المشركين؛ كنسائهم وصبيانهم. وأما أخذ العسل وأكله فمباح؛ لأنه من الطعام المباح<sup>(٥)</sup>.

مسألة : (ولا تعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه) .

أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد عليه فلا يجموز سواء خفنا أخذهم لها أو لم نخف. وبهذا قال الأوزاعي والشافعي ؛ لأن أبا بكر قمال في وصيته ليزيد حين بعثه أميراً: «يما يزيد! لا تقتل صبياً ولا امرأة ولا هرماً، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٣٨٣) ٢: ١٤٨ كتاب الجهاد ، باب : ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا . وأخرجه مالك في موطئه (١٠) ٢: ٣٥٨ كتاب الجهاد، باب النهى عن قتل النساء والولدان في المخزو .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٣٠) ٢: ٢٤٠ كتاب الجهاد، باب ما حاء في قتل النساء والولدان.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٥٢٦٧) ٤: ٣٦٧ كتاب الأدب ، باب في قتل الذر.
 وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٢٤) ٢: ٧٤ كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٣٢٣٣) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجةً في سنته (٣١٨٨) ٢: ١٠٦٤ كتاب الذبائح، باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. عن حابر بن عبداً لله.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المغني ١٠: ٥٠٦.

تخربن عامراً، ولا تعقرن شجراً مثمراً، ولا دابة عجماء ، ولا شاة إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه »(١).

\* و «لأن النبي على نهى عن قتل شيء من الدواب صبراً » (٢٠).

ولأنه حيوان ذو حرمة . أشبه النساء والصبيان .

وأما حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهم ولهذا جاز قتل النساء والصبيان في البيات إذا لم يتعمد قتلهم منفردين بخلاف حالة القدرة عليهم وقتل بهاتمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم.

### فصل

وأما عقرها للأكل ف إن كانت الحاجة داعية إليه ولا بد منه فمباح بغير خلاف ؛ لأن الحاجة تبيح مال المعصوم فمال الكافر أولى . وإن لم تكن الحاجة داعية إليه نظرنا ، فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل ؛ كالدجاج والحمام وسائر الطير والصيد فحكمه حكم الطعام في قول الجميع ؛ لأنه لا يراد لغير الأكل وتقل قيمته أشبه الطعام ، وإن كان مما يحتاج إليه في القتال ؛ كالخيل لم يبح ذبحه للأكل في قولهم جميعاً ، وإن كان غير ذلك كالغنم والبقر لم يبح في قول الخرقي .

وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد إباحته؛ لأن هذا الحيوان مثل الطعام في باب الأكل والقوت فكان مثله في إباحته .

وإذا ذبح الحيوان أكل لحمه وليس له الانتفاع بجلـده؛ لأنـه إنمـا أبيـح لـه مـا يأكله دون غيره .

قال عبدالرحمن بن معاذ بن حبل: كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم، وليس هذا حيوان مأكول فأبيح أكله كالطير.

أخرجه مالك في موطئه (١٠) ٢: ٣٥٨ كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو.
 وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٣٨٣) ٢: ١٤٨ باب ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا.

ووجه قول الخرقي ما روى سعيد بإسناده عن ثعلبة بن الحكم قــال: «أصبنـا للعدو غنماً فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمرّ النبي الله بالقدور وهي تغلي فأمر بهـا فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل»(١).

ولأن هذه الحيوانات تكثر قيمتها وتشح أنفس الغانمين بها ويمكن حملها إلى دار الإسلام بخلاف الطير والطعام لكن إن أذن الأمير فيها جاز ؛ لما روى عطية بن قيس قال : «كنا إذا خرجنا في سرية فأصبنا غنماً نادى منادي الإمام ، ألا من أراد أن يتناول شيئاً من هذه الغنم فليتناول إنا لا نستطيع سياقتها »(٢) رواه سعيد .

وكذلك إن قسمها؛ لما روى معاذ قال: «غزونا مع النبي ﷺ حيبر فأصبنا غنماً فقسم النبي ﷺ بيننا طائفة وجعل بقيَّتها في المغنَم »(٣) رواه أبو داود.

وروى سعيد بإسناده عن عبيد الله بن عبيـد «أن رحلاً نحر حزوراً بـأرض الروم ، فلما بردت قال : أيها الناس خذوا من لحم هذه الجزور فقد أذنّا لكم فيها . قال مكحول : يا غساني ألا تأتينا من لحـم هـذه الجزور؟ فقـال الغساني : يـا أبـا عبدا لله أما ترى ما عليها من النهبى . قال مكحول : لا نهبى في المأذون فيه »(أ) .

### فصل

ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة .

ويقوى عندي: أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه؛ لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم. وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه؛ لأنه بحرد إفساد وإتلاف، وقد نهى النبي عليه السلام عن ذبح الحيوان لغير مأكلة (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٣٧) ٢: ٢٤١ كتاب الجمهاد ، باب ما جاء في النهمي عن النهمي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٦٣٩) ٢: ٢٤٢ الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرَّجه أبو دلودٌ في سنتُه (٢٧٠٧) ٣: ٦٧ كتاب الجهاد ، بأب في يبيع الطعلم إذا فضل عن النـاس في أرضى العلمو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سنته (٣٦٣٨) ٢: ٢٤١ كتاب الجهاد ، باب ما حاء في النهي عن النهي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في موطئه (١٠) ٢: ٣٥٨ كتاب الجهاد ، النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو .

مسألة : (ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا) .

أما الشجر والزرع فينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تدعوا الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يستترون به من المسلمين، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق، أو تمكن من قتال، أو سد بشق، أو إصلاح طريق، أو ستارة منجنيق أو غيره، أو يكونوا يفعلون ذلك بنا فنفعله بهم لينتهوا فهذا يجوز بغير خلاف.

الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا فإذا فعلناه بهم فعلوه بنا فهذا يحرم ؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين.

الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه روايتان:

إحداهما: لا يجوز؛ لحديث أبي بكر ووصيته . وقد روي نحو ذلـك مرفوعـاً إلى النبي ﷺ .

ولأن فيه إتلافاً محضاً فلم يجز كعقر الحيوان. وبهذا قال الأوزاعي والليث. والرواية الثانية: يجوز. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر.

قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو؛ لقول الله تعمالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَة أُو تُركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله وليحزي الفاسقين ﴾ [الحشر: ٥].

وروى ابن عمر «أن النبي الله حرّق نخـل بـني النضـير وقطع، وهـي البويـرة فأنزل الله: ﴿مَا قَطْعَتُم مَـن لَيْنَة أُو تَركَتُمُوهُا قَائمَة عَلَى أَصُولُما فَبَـادِنَ الله ﴾ [الحشر:٥]. وفيها يقول حسان:

وهانَ على سَراةِ بني لُؤي حريقٌ بالبويرةِ مستطيرٌ »<sup>(١)</sup>

 $\Leftrightarrow$ 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٠١) ٢: ٨٢٠ كتاب المزارعة، باب قطع الشجر والنخل .

متفق عليه .

مسألة: (ولا يتزوج في أرض العدو، إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل عنها ولا يتزوج منهم. وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم).

يعني: من دخل أرض العدو بأمان فأما إن كان في حيش المسلمين فمباح له أن يتزوج. وقد روي عن سعيد بن أبي هلال «أنه بلغه أن (١) رسول الله الله الله ألحر أسماء بنت عميس وهم تحت الرايات »(٢) أخرجه سعيد.

ولأن الكفار لا يد لهم عليه أشبه من في دار الإسلام.

وأما الأسير فظاهر كلام أحمد أنه لا يحل له التزوج ما دام أسيراً ؛ لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحهما ، وهذا قول الزهري فإنه قال : لا يحل للأسير أن يتزوج ما كان في أيدي المشركين . وكره الحسن أن يتزوج ما كان في أرض المشركين .

ولأن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقاً لهم ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم.

وأما الذي يدخل إليهم بأمان كالتاحر ونحوه فهو الذي أراد الخرقي فلا ينبغي له التزوج؛ لأنه لا يأمن أن تأتي امرأته بولد فيستولي عليه الكفار وربما نشأ بينهم فيصير على دينهم. فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة؛ لأنها حال ضرورة ويعزل عنها لئلا تأتي بولد، ولا يتزوج منهم؛ لأن امرأته إذا كانت منهم غلبته على ولدها فيتبعها على دينها.

وقال القاضي في قول الحرقي: هذا نهي كراهة لا نهي تحريم؛ لأن الله قال: ﴿وَاحْلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

<sup>-</sup>وأخرجه مسلم في صحيحـه (١٧٤٦) ٣: ١٣٦٥ كتـاب الجهاد والسير، بـاب حـواز قطـع أشـحار الكفـار وتحريقها .

<sup>(</sup>١) زيادة من السنن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٨٧١) ٢: ٣١٢ كتاب الجهاد ، باب حامع الشهادة.

ولأن الأصل الحل فلا يحرم بالشك والتوهم. وإنما كرهنا له النزوج منهم خافة أن يغلبوا على ولده فيسترقوه ويعلموه الكفر ففي تزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم، وازدادت الكراهة إذا تزوج منهم؛ لأن الظاهر أن امرأته تغلبه على ولدها فتكفره كما أن حكم الإسلام تغليب الإسلام فيما إذا أسلم أحد الأبوين أو تزوج مسلم ذمية . وإذا اشترى منهم حارية لم يطأها في الفرج في أرضهم مخافة أن يغلبوه على ولدها فيسترقوه ويكفروه .

مسألة: (ومن دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا).

أما تحريم الربا في دار الإسلام فثابت عندنـا وعنـد مـالك والشافعي ؛ لعمـوم قوله تعالى : ﴿وحرم الربا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وعموم الآيات والأحبار الدالة على تحريم الربا تتناول الربا في كل مكان وزمان .

وأما خيانتهم فمحرمة ؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلسك مذكوراً في اللفظ فهـو معلـوم في المعنى وكذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضاً لعهده .

إذا ثبت هذا لم تحل له حيانتهم ؛ لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر وقد قال عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم»(١) ، فإن حانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئاً وحب عليه رد ما أخذ إلى أربابه فإن حاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو أيمان رده عليهم وإلا بعث به إليهم ؛ لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه . فلزمه رده ؛ كما لو أخذه من مال مسلم .

مسألة: (ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٩٤) ٣: ٣٠٤ كتاب الأقضية، باب في الصلح . وأخرجه النرمذي في حامعه (١٣٥٢) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس .

أما أهل الذمة إذا نقضوا العهد أو أخذ رجل الأمان لنفسه ثم نقض العهد فإنه تقتل رجالهم ولا تسبى ذراريهم الموجودون قبل النقض؛ لأن العهد شملهم جميعاً ودخلت فيه الذرية والنقض إنما وحد من رجالهم فتختص إباحة الدماء بهم . ومن الممكن أن ينفرد الرجل بالعهد والأمان دون ذريته وذريته دونه فجاز أن ينتقض العهد فيه دونهم ، والنقض إذا وحد من الرجال البالغين دون الذرية فيجب أن يختص حكمه بهم . وأما من ولد فيهم بعد نقض العهد جاز استرقاقه ؛ لأنه لم يثبت له أمان بحال ، وسواء فيما ذكرنا لحقوا بدار الحرب أو أقاموا بدار الإسلام . وأما نساؤهم فمن لحق منهن بدار الحرب طائعة أو وافقت زوجها في نقض العهد جاز سبيها ؛ لأنها بالغة عاقلة أشبهت الرجل . ومن لم تنقض العهد لم ينتقض عهدها بنقض زوجها .

مسألة: (وإذا استأجر الأمير قوماً يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استؤجروا به).

نص أحمد على هذا في رواية جماعة فقال في رواية عبــدا لله وحنبل في الإمـام يستأجر قوماً يدخل بهم بلاد العدو لا(١) يسهم لهم ويوفى لهم بما استؤجروا عليه .

وقال القاضي : هذا محمول على استئجار مـن لا يجـب عليـه الجهـاد كـالعبيد والكفار .

أما الرحال المسلمون الأحرار فلا يصح استئجارهم على الجهاد؛ لأن الغزو يتعين بحضوره على من كان من أهله . فإذا تعين عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره؛ كمن عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره . وهذا مذهب الشافعي . ويحتمل أن يحمل كلام أحمد والخرقي على ظاهره في صحة الاستئجار على الغزو لمن لم يتعين عليه ؛ لما روى أبو داود بإسناده عن عبدا لله بن عمرو أن رسول الله عن قال : «للغازي أحره وللجاعل أجره وأحر الغازي»(٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولا . وما أثبتناه من المغنى ١٠: ٢٧ه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٥٢٦) ٣: ١٦ كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل.

وروى سعيد بن منصور عن حبير بن نفير قال: قال رسول الله ﷺ: «مشل الذين يَغزون من أمتي ويأخذون الجُعْلَ يتقوَّوْن به على (١) عدوهم مثلُ أمّ موسى ترضع ولدها وتأخذُ أحرها (٢) .

ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. فصح الاستئجار عليه ؟ كبناء المساحد، أو لم يتعين عليه الجهاد. فصح أن يؤجر نفسه عليه ؟ كالعبد. ويفارق الحج ؟ لأنه ليس بفرض عين ، وأن الحاجة داعية إليه ، وفي المنع من أخذ الجعل عليه تعطيل له ومنع له ممن فيه للمسلمين نفع وبهم إليه حاجة فينبغي أن يجوز بخلاف الحج.

إذا ثبت هذا فإن قلنا بالأول فالإحارة فاسدة وعليه الأحرة يردها وله سهمه ؟ لأن غزوه بغير أحرة ، وإن قلنا بصحته فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا سهم لـه ؟ لأن غزوه بعوض فكان واقعاً من غيره فلا يستحق شيئاً .

مسألة : (ومن غلّ من الغنيمة حرّق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح) .

الغال هو: الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة فحكمه أن يحرق رحله كله. وبهذا قال الحسن وفقهاء الشام.

و «أتي سعيد بن عبدالملك بغال". فجمع ماله وأحرقه ، وعمر بن عبدالعزيز حاضر فلم يعبه »(٣) رواه سعيد في سننه .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يحرق ؛ «لأن النبي للله لم يحسرق »(\*). فإن عبداً لله بن عمرو روى: «أن رسول الله الله الله الله عنيمة أمر بـاللاً فنادى في الناس. فيحيئون بغنائمهم. فيحمسه ويقسـمه. فحاء رحـل بعـد ذلـك

<sup>(</sup>١) زيادة من السنن.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٣٦١) ٢: ١٤١ كتاب الجهاد، باب ما حاء في الرجل يغزو بالجعل.
 وأخرجه أبو داود في المراسيل ص: ١٨٢ كتاب الجهاد، باب في فضل الجهاد. من حديث حبير بن نقير.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٣١) ٢: ٧٧٠ كتاب الجهاد، باب ما حاء في عقوبة من غل.
 (٤) مال البخاري: إنما روى هذا -يعني حديث تحريق مناع الغال- صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليشي، وهو منكر الحديث، قال محمد: وقد رُوي في غير حديث عن النبي وَ الله في الغال فلم يأمر فيه بحرق مناعه.
 ذكره عنه الترمذي ٤: ٦١.

برمام من شعر . فقال : يا رسول الله! هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة . فقال : سمعت بلالاً ينادي ثلاثاً؟ قال : نعم . فقال : ما منعك أن تجيء به ؟ فاعتذر . فقال ؟ إن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك »(١) رواه أحمد وأبو داود .

ولأن إحراق المتاع إضاعة له ، وقد «نهى النبي عليه السلام عن إضاعة المال »(۲).

ولنا: ما روى صالح بن محمد بن زائدة قال: «دخلت مع مسلمة أرض الروم . فأتي برجل قد غلّ . فسأل سالماً عنه . فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال: إذا وجدتم الرجل قد غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه . قال: فوجدنا في متاعه مصحفاً . فسأل سالماً عنه . فقال: بعه وتصدق بثمنه »(۲) رواه أحمد وأبو داود .

وأما حديثهم فلا حجة لهم فيه . فإن الرجل لم يعترف أنـه أحـذه على سبيل العلول ولا أخذه لنفسه ، وإنما توانى في المجيء به . وليس الخلاف فيه .

ولأن الرجل حاء به من عند نفسه تائباً معتذراً والتوبة تجبّ مـا قبلهـا وتمحـوا الحوبة .

وأما النهي عن إضاعة المال فإنما نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة ، فإذا كان فيه مصلحة فلا بأس به ، ولا يعد تضييعاً ؛ كإلقاء المتاع في البحر إذا حيف الغرق ، وقطع يد السارق . ومع أن المال لا تكاد المصلحة تحصل به إلا بذهابه . فأكله

أخرجه أبو داود في سننه (۲۷۱۲) ٣: ٦٨ كتاب الجهاد، باب في الفلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله.
 وأخرجه أحمد في مسئده (٦٩٩٦) ٢: ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) رُوى المغيرة بن شَعبة قال: قال رسُول الله عَلَيُّة: ((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قبل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال).

أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٧٧) ٢: ٨٤٨ كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال. وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٩٣) ٣: ١٣٤١ كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة...

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دلود في سننه (٢٧١٣) ٣: ٦٩ كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٢٩) ٢: ٢٦٩ كتاب الجهاد، باب ما جاء في عقوبة من غل.

إتلافه<sup>(۱)</sup> وإنفاقه<sup>(۲)</sup> إذهابه . ولا يعد شيء مـن ذلـك تضييعـاً ولا إفلساداً ولا ينهعى. عنه .

 وأما المصحف فلا يحرق لحرمته، ولما تقدم من قبول سالم فيه والحشوان الأ يحرق «لنهى النبى عليه السلام أن يعذب بالنار إلا ربها»<sup>(۱)</sup>.

ولحرمة الحيوان في نفسه .

ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بإحراقه وهذا لا حلاف فيه.

ولا تحرق آلة الدابة أيضاً. نص عليه أحمد؛ لأنه يحتاج إليها<sup>(؛)</sup> للانتفاع بها. ولأنه تابع لما لا يحرق فأشبه جلد المصحف وكيسه.

ولا تحرق ثياب الغال التي عليه ؛ لأنه لا يجوز تركه عرياناً ولا ما غل ؛ لأنه من غنيمة المسلمين قيل لأحمد: فالذي أصاب في الغلول أي شيء يصنع به ؟ قنال : يرفع إلى الغنيمة ، ولا سلاحه ؛ لأنه يحتاج إلى القتال ، ولا نفقته ؛ لأن ذلك بما لا يحرق عادة . وجميع ذلك أو ما أبقت النار من حديد وغيره فهو لصاحبه ؛ لأن ملكه كان ثابتاً عليه ولم يوجد ما يزيله وإنما عوقب باحراق متاعه فما لم يحترق يبقى على ما كان ، ويحتمل أن يباع المصحف ويتصدق به لقول سالم فيه ، وإن كان معه شيء من كتب الحديث أو العلم فينبغي أن لا تحرق ؛ لأن نفع ذلك يعود إلى الدين ، وليس المقصود الإضرار به في دينه إنما المقصود الإضرار به في شيء من دياه .

ولا يحرم الغال سهمه. وقال أبو بكر: في ذلك روايتان، إحداهما: يحترم سهمه ؛ لأنه قد حاء في الحديث يحرم سهمه فإن صح فالحكم له.

والصحيح الأول؛ لأن سبب الاستحقاق موجود فيستحق كما لو لم يغل ولم يتبت حرمان سهمه في خبر ولا قياس فيبقى بحاله ولا يحرق سهمه؛ لأنه لينس من رحله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وإتلاقه. وما أثبتناه من المغني ١٠: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغنى ١٠: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داُود في سننه (٢٦٨ه) ٤: ٣٦٧ كتاب الأدب، باب في مُثل الذر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إليه. وما أثبتناه من المغنى ١٠: ٣٣٠.

مسألة: (ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو).

أما من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب لم يقم عليــه حتى يقفل فيقام عليه حده . وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق .

وقال مالك والشافعي: يقام الحد في كل موضع؛ لأن الله أمر بإقامته مطلق في كل مكان وزمان، إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامة الحد ويؤخر حتى يأتي الإمام؛ لأن إقامة الحدود إليه وكذلك إنْ كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه أخر.

ولنا على وجوب الحد أمر الله ورسوله وعلى تأخيره ما روى بسر بن أرطاة «أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية فقال: لولا أني سمعت رسول الله الله على يقول: لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك »(١) رواه أبو داود.

ولأنه إجماع الصحابة.

وأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه؛ لعموم الآيات والأحبار وإنما أخسر لعارض، كما يؤخر لمرض أو شغل فإذا زال العارض أقيم الحد لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه.

مسألة: (وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمس عشرة سنة).

أما الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبياً لم يبلغ بغير خلاف وقد روى ابن عمر «أن النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء والصبيان »(٢) متفق عليه .

ولأن الصبي يصير رقيقاً بنفس السبي ففي قتله إتلاف المال، فإذا سبي منفرداً صار مسلماً فإتلاف إتلاف من يمكن جعله مسلماً والبلوغ يحصل بأحد ثلاثة أشياء: وهي الاحتلام، أو إنبات الشعر، أو بلوغ خمس عشرة. وقد ذكرنا ذلك في باب الحجر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دلود في سننه (٤٤٠٨) ٤: ١٤٢ كتاب الحدود، باب في الرحل يسرق في الغزو أيقطع.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٥٢) ٣: ١٠٩٨ كتاب الجهاد والسير، باب متل النساء في الحرب.
 وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٤٤) ٣: ١٣٦٤ كتاب الجهاد والسير، باب تحريم تتل النساء والصيبان في الحرب.

مسألة : (ومن قاتل من هؤلاء : النساء أوالرهبان في المعركة قتلوا) .

لا نعلم في هذا خلافاً ، وبهذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقع جاء عن ابن عبـاس قـال : «مـرّ رسـول الله ﷺ بـامرأة مقتولـة يـوم الخنـدق فقال : من قتل هذه؟ قال رجل : أنا يا رسول الله ! قال : و لم ؟ قال : نازعتني قائم سيفى . قال : فسكت »(١) .

و «لأنه عليه السلام وقف على امرأة مقتولة . فقال : ما بالها قُتلت وهـي لا ' تُقاتل»(۲) .

وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل.

ولأن هؤلاء إنما لم يُقتَلوا؛ لأنهم في العادة لا يقاتلون .

مسألة : (وإذا خلي الأسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم) .

أما الأسير إذا خلاه الكفار واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفدائه أو يعود إليهم نظرت فإن أكرهوه بالعذاب لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فداء؛ لأنه مكره فلم يلزمه ما أكره عليه ؛ لقول النبي عليه السلام: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(٢)، وإن لم يكره عليه وقدر على الفداء الذي التزمه لزمه أداؤه، وبهذا قال الحسن وعطاء والنجعي والثوري.

وقال الشافعي: لا يلزمه؛ لأنه حر لا يستحقون بدله.

ولنا قول الله: ﴿وَأُوفُوا بِعَهِدُ اللهُ إِذَا عَاهِدَتُمُ ۗ [النحل: ٩١] .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث عكرمة ((أن النبي ﷺ رأى امرأة مقتولة بالطبائف، فقـال: ألمُ أنّـهُ عـن مُتل النساء؟ من صاحب هذه المرأة المقتولة؟ فقال رجـل مـن القـوم: أنـا يـا رسـول ا الله ! أردفتُهـا ، فـأرادت أن تصرّعني ، فتقتلني . فأمرَ بها رسول الله ﷺ أن تُواري) » . ص: ١٨٣ كتاب الجهاد، باب في فضل الجهاد.

 <sup>(</sup>۲) عن حنظلة الكاتب، قال: «غزونا مع رسول الله في فمررنا على اسرأة مقتولة قد احتمع عليها الناس.
 نافرخوا له. فقال: ما كانت هذه تُقاتل فيمن يُقاتل»

أخرَجهُ ابن ماجة في سننه (٢٨٤٢) ٢. ٩٤٨ كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان . وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٦٤٧) ٤: ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماحة في سننه (٢٠٤٣) ١: ٢٥٩ كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.

ولما صالح النبي عليه السلام أهل الحديبية على رد من جماءه مسلماً وفّى لهم وقال : «إنه لا يصلح في ديننا الغدر »(١) .

ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة في حقهم؛ لأنهم (٢) لا يؤمنون بعده. والحاجة داعية إليه. فلزمه الوفاء به؛ كما يلزمه الوفاء بعقد الهدنة.

ولأنه عاهدهم على وفاء مال فلزمه الوفاء به ؛ كثمن المبيع.

والمشروط في عقد الهدنة في موضع يجوز شرطه وما ذكره باطل. بما إذا شرط رد من جاءه مسلماً أو شرط لهم مالاً في عقد الهدنة . وأما إن عجز عن الوفاء نظرنا فإن كان المفادى امرأة لم ترجع إليهم ولم يحل لها ذلك ؛ لقول الله : ﴿فلا تُرجعوهن إلى الكفار﴾ [المتحنة : ١٠] .

ولأن في رجوعها تسليطاً لهم على وطئها حراماً ، وقـد منـع الله ورسـوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصـة الحديبية وفيها : «فجـاء نسـوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن (٢) (واه أبو داود .

وإن كان رجلاً ففيه روايتان :

إحداهما: لا يرجع أيضاً ، وهـو قـول الحسـن والنخعـي والشــافعي ؛ لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط ؛ كما لو كان امرأة ، وكما لو شــرط قتــل مسلم ، أو شرب الخمر .

والثانية : يلزمه وهو قول عثمان والزهري والأوزاعي ؛ لما ذكرنا في بعث الفداء .

ولأن النبي عليه السلام عاهد قريشاً على رد من حاءه مسلماً ورد أبا بصير وقال : «إنا لا يصلح في ديننا الغدر» ( • ) . وفارق رد المرأة فإن الله فــرق بينهمــا في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٨١) ٢: ٩٧٩ كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهـل الحرب...

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لأنه . وما أثبتناه من للغني ١٠: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يردهن، وما أثبتناه من السنن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٦٥) ٣: ٨٥ كتاب الجهاد، باب في صلح العدو.

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٨١) ٢: ٩٧٩ كتاب الشروطُ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهـل الحرب...

هذا الحكم حين صالح النبي الله قريشاً على رد من جاءه منهم مسلماً فـأمضى الله ذلك في الرجال ونسخه في النساء .

مسألة: (ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومُباح له أن يهرب من ثلاثة. فإن خشى الأسر قاتل حتى يُقتل).

أما إذا التقى المسلمون والكفار وجب الثبات وحرم الفرار بدليل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إذا لَقَيْتُم فَتُهُ فَاثْبَتُوا ﴾ [الأنفال: ٤٥]، وقوله: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إذا لقيتُم الذين كفروا زحفاً فلا تُولُّوهِم الأدبار . . . الآية ﴾ [الأنفال: ١٥] .

وذكر النبي عليه السلام الفرار يوم الزحف فعده من الكبائر .

وحكي عن الحسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب في غيرها والأمر مطلق وخبر النبي عليه السلام عام فلا يجوز التقييد والتخصيص إلا بدليل وإنما يجب الثبات بشرطين:

أحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين فإن زادوا عليه جاز الفرار ؛ لقول الله تعالى : ﴿الآن خَفَفَ الله عنكم وعلم أن فيكم ضَعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴿ [الانفال : ٢٦] وهذا إن كان لفظه لفظ الخبر فهو أمر بدليل قوله تعالى : ﴿الآن خفف الله عنكم ﴾ [الانفال : ٢٦] ، ولو كان حبراً على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد العشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفاً .

ولأن خبر الله صدق لا يقع بخلاف مخبره وقد علم أن الظفر والغلبة لا يحصل للمسلمين في كل موطن يكون العدو فيه ضعف المسلمين فما دون فعلم أنه أسر وفرض ولم يأت شيء ينسخ (١) هذه الآية لا في كتاب ولا سنة فوجب الحكم بها.

قال ابن عباس: «نزلت: ﴿إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماتتين ﴾ [الانفال: ٦٥] فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة ثم جاء التخفيف فقال: ﴿الآن خفف الله عنكم -إلى قوله-: يغلبوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: بفسخ . وما أثبتناه من للغني ١٠: ٥٥١.

مائتين ﴾ [الأنفال : ٦٦] فلما خفف الله عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد »(١) رواه أبو داود .

وقال ابن عباس : «من فرّ من اثنین فما فر ، ومن فر من ثلاثة فما فر  $(7)^{(7)}$  .

الشرط الثاني: أن لا يقصد بفراره التحيز إلى فشة ولا التحرف لقتال فإن قصد أحد هذين فهو مباح؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِلا متحرّفاً لقتالٍ أو متحيزاً إلى فَتُهُ وَالاَنفال: ١٦] .

ومعنى التحرف للقتال: أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن مثل أن ينحاز من مواجهة الشمس، أو الريح إلى استدبارهما، أو من نزلة إلى علو، أو من معطشة إلى موضع ماء أو يفر بين أيديهم لتنتقض صفوفهم، أو تنفرد خيالتهم من رجالتهم، أو ليحد فيهم فرصة، أو ليستند إلى حبل ونحو ذلك مما حرت به عادة أهل الحرب.

وقد روي عن عمر أنه كان يوماً في حطبته إذ قال: «يا سارية الجبل. ظلم الذئب من استرعاه الغنم، فأنكرها الناس. فقال علي: دعوه، فلما نزل سالوه عما قال، فلم يعترف به، وكان قد بعث سارية إلى ناحية العراق لغزوهم، فلما قدم ذلك الجيش أحبروا أنهم لقوا عدوهم يوم الجمعة فظهر عليهم فسمعوا صوت عمر، فتحيزوا إلى الجبل، فنجوا من عدوهم وانتصروا عليهم» (أ).

وأما التحيز إلى فئة : فهو أن يصير إلى فئة من المسلمين ؛ ليكون معهم فيتقوى بهم على عدوه .

وسواء بعدت المسافة أو قصرت .

قال القاضي: لو كانت الفئمة بخراسان والفئمة بالحجاز جاز التحيز إليها، ونحوه ذكر أصحاب الشافعي؛ لأن ابن عمر روى أن النبي عليه السلام قال: «إنى فئة لكم»(ئ)، وكانوا بمكان بعيد منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٤٦) ٣: ٤٦ كتاب الجهاد ، باب في التولي يوم الزحف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيراني في المعجم الكبير (١١١٥١) ١١: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال ١٢: ٧١-٧٤٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٣٩) ٢: ٢٠٩ كتاب الجهاد، باب من قال الإمام فتة كل مسلم.

وقال عمر : «أنا فئة كل مسلم»<sup>(۱)</sup> ، وكان بالمدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق وحراسان . رواهما سعيد .

وقال عمر: رحم الله أبا عبيد لو كان تحيز إلى لكنت له فئة .

وإذا خشي الأسر فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه إلى الأسـر؛ لأنه يفوز بثواب الشهادة والدرجة الرفيعة ويسلم من تحكم الكفار عليـه بـالتعذيب والاستخدام والفتنة .

وإن استأسر (۱) جاز ؛ لما روى أبو هريرة «أن النبي الله بعث عشرةً عيناً وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت ، فنفرت إليهم هذيل بقريب من مائة رجل رام ، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجنوا إلى فَدْفَد فقالوا لهم : انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميناق أن لا نقتل منكم أحداً . فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً في سبعة معه ، ونزل إليهم ثلاثة على العهد والميثاق ، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها » (۱) متفق عليه .

فعاصم أخذ بالعزيمة وخبيب وزيد أخذا بالرخصة وكلهم محمود غـير مذمـوم ولا ملوم .

مسألة: (ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ إن كان راجلاً أو على دابة يملكها).

أما الغنيمة إذا احتاجت إلى من يحفظها أو سوق الدواب التي هي منها أو يرعاها أو يحملها فإن للإمام أن يستأجر من يفعل ذلك ويؤدي أجرتها منها ؛ لأن ذلك من مؤونتها فهو كعلف الدواب وطعام السبي .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٤٠) ٢: ٢١٠ الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: استوسر. ومَّا أَتْبِتناه من المغنى ١٠: ٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٨٠) ٣: ١١٠٨ كتاب الجهاد والسير ، باب هــل يستأسر الرحـل ومن لم يستأسر... ولم نجده في صحيح مسلم.

ومن آجر نفسه على فعل شيء من ذلك فله أجرته مباحة ؛ لأنه آجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة فحلت له أجرته كما لو آجر نفسه على الدلالة إلى الطريق؟

وأما قوله: إن كان راحلاً أو على داية يملكها فإنه يعني به أنه لا يركسب من دواب المغنم ولا فرساً حبيساً.

قال أحمد: لا بأس أن يؤجر الرجل نفسه على دابته وكره أن يستأجر القوم على سياق الرمك على فرس حبيس؛ لأنه يستعمل الفرس الموقوفة للجهاد فيما يختص منفعة نفسه، فإن آجر نفسه فركب الدابة الحبيس أو دابة من المغنم لم تطب له أجرة؛ لأن المعين له على العمل يختص نفع نفسه فلا يجوز أن يستعمل فيه دواب المغنم ولا دواب الحبيس، وينبغي أن يلزمه بقدر أجر الدابة يرد في الغنيمة إن كانت من الغنيمة أو يصرف في نفقة دواب الحبيس إن كان الفرس حبيساً.

### فصل

فإن شرط في الإحارة ركوب دابة من الغنيمة فينبغي أن يجوز ؛ لأن ذلك عنزلة أحرة تدفع إليه من المغنم ، ولو آجر نفسه بدابة معينة من المغنم صح فإذا حعل أجره ركوبها كان أولى إلا أن يكون العمل مجهولاً فلا يجوز ؛ لأن من شرط صحة إحارتها كون عوضها معلوماً ، وإن شرط في الإحارة ركوب دابة من الحبيس لم يجز ؛ لأنها إنما حبست على الجهاد وليس هذا بجهاد إنما هو نفع لأهل الغنيمة .

مسألة: (ومن لقِي عِلْجاً فقال له: قفِ، أو ألق سلاحك فقد أمَّنه).

قد تقدم الأمان وذكر من يصح أمانه فنذكر هاهنا صفة الأمان فالذي ورد به الشرع لفظتان أحرتك وأمنتك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مَنَ المُشْرَكِينَ السَّمَارِكُ فَأَحَرُهُ ۗ [التربة: ٦].

وقال عليه السلام: «قد أُجَرْنَا من أُجَرْتِ وأُمَّنَّا من أُمَّنْت »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٦٣) ٣: ٨٤ كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة.

وقال : «من دخل دار أبي سفيان فهـو آمـن ، ومـن أغلـق عليـه بابـه فهـو آمـن »(۱) .

وفي معنى ذلك إذا قال له: لا تخف ، لا تذهل ، لا تخش ، لا حوف عليك ،
 لا بأس عليك .

وقد روي عن عمر أنه قال: «إذا قلتم: لا بأس، أو لا تذهل أو مَتَرْس: فقد آمنتموهم. فإن الله يعلم الألسنة »(٢).

وفي رواية أخرى: «إذا قال الرجل للرجل: لا تخف فقد أمَّنه، وإذا قال: لا تذهل فقد أمَّنه؛ فإن الله يعلم الألسنة »(٢٠).

وروي «أن عمر قال للهرمزان: تكلم ولا بأس عليك. فلما تكلم أمر عمر بقتله. فقال أنس بن مالك: ليس لك إلى ذلك سبيل قد أمنته فقال عمر: كلا. فقال الزبير: قد قلت له: تكلم ولا بأس عليك فدراً عنه عمر القتل»<sup>(1)</sup> رواه سعيد وغيره.

وهذا كله لا نعلم فيه خلافاً .

وأما إن قال له: قف أو ألق سلاحك فقال أصحابنا: هـو أمـان أيضـاً؛ لأن الكافر يعتقد هذا أماناً أشبه قوله: أمنتك.

قال صاحب المغني: ويحتمل أن هذا ليس بأمان ؛ لأن لفظه لا يشعر بــه وهــو يستعمل للإرهاب والتخويـف فلــم يكـن أمانـاً كقولــه : لأقتلنــك لكـن يرجع إلى القائل فإن قال : نويت به الأمان فهو أمان ، وإن قال : لم أرد أمانه نظرنا في الكافر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٨٠) ٣: ١٤٠٦ كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة.

 <sup>(</sup>٢) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ولفظه: ((إذا قال مَتْرْس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلهــا)). ٣: ١١٥٨
 كتاب الجزية ، باب إذا قالوا صبأنا و لم يحسنوا أسلمنا .

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى موصولاً من حديث أبي وائل ٩: ٩٦ كتاب السير، باب كيف الأمان. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٩٩- ٢٦٠) ٢: ٢٣٠ كتــاب الجهـاد، بـاب الإشــارة إلى المشــركين والوفاء بالعهد .

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٩٤٢٩) ٥: ٢١٩ كتاب الجهاد، باب دعاء العدو .

<sup>(</sup>٣) ر. التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٧٠) ٢: ٢٥٢ كتاب الجهاد، باب مثل الأسارى والنهي عن المثلة . وأخرجه الشافعي في مسنده (٢٠٤) ٢: ١٢٠ كتاب الجهاد .

فإن قال: اعتقدته أماناً رد إلى مأمنه و لم يجز قتله وإن لم يعتقده أماناً فليس بأمان كما لو أشار إليهم. بما اعتقدوه أماناً.

حسالة: (ومن سرق من الغنيمة عمن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع).

يعني إذا كان السارق بعض الغانمين أو أبوه أو عبده فلا قطع عليه ؛ لأن له شبهة وهو حقه المتعلق بها فيكون ذلك مانعاً من قطعه ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. أشبه ما لو سرق من مال مشترك بينه وبين غيره. وهكذا إن كان لأبيه وإن علا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وزاد أبو حنيفة: إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق لم يقطع بناء على أنه لا يقطع بسرقة مالهم. وعن أحمد مثله، وقد سبق الكلام في هذا ولو كان لأحد الزوجين فيها حق فسرق منها الآخر لم يقطع عند من لا يرى أن أحدهما يقطع بسرقة مال الآخر.

#### فصل

والسارق من الغنيمة غير الغال فلا يجري بحراه في إحبراق رحله ، ولا يجري الغال بحرى السارق في قطع يده . وذكر بعض أصحابنا أن السارق يحرق رحله ؟ لأنه في معنى الغال .

ولأنه لما درئ عنه الحد وجب أن يشرع في حقه عقوبة أخرى كسارق الثمر يغرم مثلى ما سرق .

ولنا أن هذا لا يقع عليه اسم الغال حقيقة ولا هو في معناه ؛ لأن الغلول يكثر لكونه أخذ مال لا حافظ له ولا يطلع عليه غالباً فيحتاج إلى زاجر عنه وليس كذلك السرقة فإنها أخذ مال محفوظ فالحاجة إلى الزجر عنه أقل.

مسألة : (وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزنا ، وأخمله منه مثلها فطرح في المقسم ، إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها) .

يعني: إذا كان الواطئ من الغانمين أو ممن لولده فيها حق فلا حــد عليــه ؛ لأن الملك يثبت للغانمين في الغنيمة فيكون للواطئ حق في هذه الجاريــة وإن كــان قليــلاً

فيدرا عنه الحد للشبهة. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك وأبو ثور: عليه الحد؛ لقول الله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجللوا كل واحد منهما مائة حللة﴾ [النور:٢] وهذا زان.

ولأنه وطء في غير ملك عامداً عالماً بالتحريم فلزمه الحدكما لو وطئ جارية غيره .

ولنا أن له فيها شبهة الملك فلم يجب عليه الحد كوطء حاريـة لـه فيهـا شـرك والآية مخصوصة بوطء الجارية المشتركة وحارية ابنه فنقيس عليه هذا ومنع الملك لا يصح ؛ لأن ملك الكفار قد زال ولا يزول إلا إلى مالك .

ولأنه تصح قسمته ويملك الغانمون طلب قسمتها أشبهت مال الوارث وإنما كثر الغانمون فقل نصيب الواطئ ولم يستقر في شيء بعينه وكان للإمام تعيين نصيب كل واحد بغير اختياره فلذلك جاز أن يسقط بالإسقاط بخلاف الميراث وضعف الملك لا يخرجه عن كونه شبهة في الحد الذي يدرأ بالشبهات ولهذا يسقط الحد بأدنى شيء، وإن لم تكن حقيقة الملك فهو شبهة.

إذا ثبت هذا فإنه يعزر ولا يبلغ بتعزيره الحد على ما أسلفناه ويؤخذ منــه مهــر مثلها فيطرح في المقسم، وبهذا قال الشافعي .

وقال القاضي: يسقط عنه من المهر قدر حصته منها ويجب عليه بقيته ، كما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره وليس بصحيح ؛ لأنا إذا أسقطنا عنه حصته وأخذنا الباقي فطرحناه في المغنم ثم قسمناه على الجميع وهو فيهم عاد إليه سهم من حصة غيره .

ولأن قدر حصته قد لا يمكن معرفته لقلة المهر وكثرة الغانمين ثم إذا أحذناه فإن قسمناه مفرداً على من سواه لم يمكن ، وإن خلطناه ببقية الغنيمة ثم قسمنا على الجميع أحذ سهماً مما ليس له فيه حق .

إذا ثبت هذا فإن ولدت منه فالولد حر يلحقه نسبه وبهذا قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : هو رقيق لا يلحقه نسبه ؛ لأن الغانمين إنما يملكون بالقسمة فقد صادف وطؤه غير ملكه . ولنا أنه وطء سقط فيه الحد بشبهة الملك فيلحق فيه النسب كوطء حارية ابنه وما ذكروه غير مسلم، ويفارق الزنا فإنه يوحب الحد.

إذا ثبت هذا فإن الأمة تصير أم ولده في الحال .

وقال الشافعي: لا تصير أم ولد له في الحال؛ لأنها ليست ملكاً له فإذا ملكها بعد ذلك فهل تصير به أم ولد كوطء حارية ابنه. ولا نسلم ما ذكروه فإنا قد بينا أن الملك يثبت في الغنيمة بمحرد الاغتنام، وعليه قيمتها تطرح في المغنم؛ لأنه فوتها عليهم وأخرجها من الغنيمة بفعله فلزمته قيمتها كما لو قتلها فإن كان معسراً كان قيمتها في ذمته.

وقال القاضي: إن كان معسراً حسب قدر قيمته من الغنيمة فصارت أم ولده وباقيها رقيق للغانمين؛ لأن كونها أم ولد إنما يثبت بالسراية في ملك غيره فلم يسر في حق المعسر كالإعتاق .

ولنا أنه استيلاد جعل بعضها أم ولد فيجعل جميعها أم ولـد كاسـتيلاد جاريـة الابن. وفارق العتق؛ لأن الاستيلاد أقوى لكونه فعلاً وينفذ من المجنون.

وأما قيمة الولد فقال أبو بكر: فيها روايتان:

إحداهما: يلزمه قيمته حين وضعه يطرح في المغنم؛ لأنه فوت رقه أشبه ولــــد المغرور .

والثانية : لا يلزمه ؛ لأنه ملكها حين علقت و لم يثبت ملـك الغـانمين في الولـد بحال . أشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها .

ولأنه يعتق حين علوقه ولا قيمة له حينئذ .

وقال القاضي: إذا صار نصفها أم ولد يكون الولد كله حراً وعليه قيمة نصفه. والله أعلم.

## كناب الجزيت

وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام وهي فعلة من حزى يجزي إذا قضى . قال الله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا يُوماً لا تَجْزِي نَفْسَ عَنْ نَفْسَ مَنْ خَدْتِي نَفْسَ عَنْ نَفْسَ مَنْ خَدْتِي إذا قضيته .

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: هو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يَدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يار وهم صاغرون (التوبة ٢٩٠).

وأما السنة فما روى المغيرة بن شعبة: «أنه قال لجنـد كسـرى يـوم نهـاوند: أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقــاتلكم حتـى تعبـدوا الله وحـده، أو تـؤدوا الجزيـة »(١) رواه أحمد والبخاري.

وعن بريدة قال: «كان رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٨٩) ٣: ١١٥٢ أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. ولم نجله في مسند أحمد.

حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا »(١) رواه أحمد ومسلم وابس ماجة والترمذي وصححه .

وأجمع المسلمون على حواز أحذ الجزية في الجملة .

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ولا تُقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عُوهدوا عليه).

أما الذين تقبل منهم الجزية فصنفان أهل كتاب ومن لهم شبهة كتاب فأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة موسى عليه السلام. وإنما خالفوهم في فروع دينهم.

وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية (٢) والملكية والفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام والعمل بشريعته . فكلهم من أهل الإنجيل ومن عدا هؤلاء من الكفار فليس من أهل الكتاب بدليل قول الله تعالى : ﴿ وَانْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزُلُ الْكَتَابُ عَلَى طَائِفَتِينَ مِن قَبِلْنَا ﴾ [الأنعام:٥٦] .

واختلف أهل العلم في الصابئين فروي عن أحمد أنهـم حنـس مـن النصــارى . وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يُسبتون . فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من اليهود . -

وروي عن عمر أنه قال : هم يسبتون .

والصحيح أنه ينظر فيهم فإن كانوا يوافقون أحمد أهمل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم منهم وإن خالفوهم في ذلك فليس هم من أهل الكتاب .

ويروى عنهم: أنهم يقولون أن الفلك حي (٢) ناطق، وأن الكواكب السبعة آلهة فإن كانوا كذلك فهم كعبدة الأوثان.

وأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم الجزية ؛ لأنهم من غير الطائفتين .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ۴۸۹.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغني ١٠: ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المغني ١٠: ٦٩٥.

ولأن هذه الصحف لم يكن فيها شرائع إنما هي مواعظ وأمثال كذلك وصف النبي عليه السلام صحف إبراهيم وزبور داود في حديث أبي ذر<sup>(۱)</sup>.

\*وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم المحوس فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم شبهة أوجبت حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم ولم ينتهض في إباحة نكاح نسائهم ولا ذبائحهم هذا قول أكثر أهل العلم.

ونقل عن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل نساؤهم وذبائحهم ؛ لما روي غن علي أنه قال : «أنا<sup>(۲)</sup> أعلم الناس بالجوس . كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه ، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته . فاطلع عليه بعض أهل مملكته . فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم . ودعا أهل مملكته وقال : أتعلمون ديناً خيراً من دين آدم وقد نكح بنيه بناته فأنا على دين آدم . قال : فبايعه قوم ، وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم . فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ، ورفع العلم الذي في صدورهم . فهم أهل كتاب وقد (<sup>7)</sup> أخذ رسول الله الله وأبو بكر الحاراه قال وعمر - منهم الجزية »(أ) رواه الشافعي وسعيد وغيرهما .

ولأن النبي عليه السلام قال: «سُنُوا بهم سُنة أهل الكتاب» . • • .

ولنا: قول الله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَمَا أَنْزِلَ الْكَتَابِ عَلَى طَائِفَتِينَ مِـنَ قَبَلْنَا ﴾ [الأنعام: ١٥٦] والمحوس من غير الطائفتين. وقول النبي عليه السلام: «سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب »(١): يدل على أنهم من غيرهم.

وعن عمر «أنه لم يأخذ الجزية من الجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن

<sup>(</sup>١) أخرحه عبد بن حميد ، وابن مردويه ، وابن عساكر . الدر المتور: ٦: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المسند.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قد. وما أثبتناه من للسند.

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه الشافعي في مسئله (٤٣٢) ٢: ١٣١ كتاب الجهاد، باب ما حاء في الجزية.

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص: ٤٩٢.

رسول الله ﷺ أخذها من بحوس هَجَر »(١) رواه أحمد والبخــاري وأبــو داود والترمذي .

والو كانوا أهل كتاب لما توقف عمر في أخذ الجزية منهم. مع أمر الله بـأخذ الجزية من أهل الكتاب.

وما ذكروه هو الذي صار لهم به شبهة الكتاب.

وقد قال أبو عبيد: لا أحسب ما رووه عن علي في هذا محفوظاً ولو كان له أصل لما حرم النبي لله نساءه وهو كان أولى بعلم ذلك. ويجوز أن يصح هذا مع تحريم نسائهم وذبائحهم ؛ لأن الكتاب المبيح لذلك هو الكتاب المنزل على إحدى الطائفتين وليس هؤلاء منهم .

ولأن كتابهم رفع فلم ينتهض للإباحة . ويثبت به حقن دمائهم .

وأما قول أبي ثور في حل ذبائحهم ونسائهم فيخالف الإجماع فـلا يلتفت إليه، وقوله عليه السلام: «سُنوا بهم سُنة أهل الكتاب»(٢) في أخذ الجزية منهم.

إذا ثبت هذا فإن أحذ الجزية من أهل الكتابين والمحوس ثابت بالإجماع لا نعلم فيه خلافاً فإن الصحابة أجمعوا على ذلك وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى زمننا هذا من غير نكير ولا مخالف، وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم مع دلالة الكتاب والسنة على أخذ الجزية من أهل الكتاب. ودلالة السنة على أخذ الجزية من المحوس بما روينا من قول المغيرة لأهل فارس: «أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» ")، فارس: «أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» شنة أهل وحديث بريدة وعبدالرحمن بن عوف، وقوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٨٧) ٣: ١١٥١ أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب.

أُخرِحَه أبو داود في سننه (٣٠٤٣) ٣: ١٦٨ كتاب الحزاج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المحوس. وأخرِحه الترمذي في حامعه (١٥٨٧) ٤: ١٤٧ كتاب السير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المحوس. وأخرِحه أحمد في مسنده (١٦٨٨) طبعة إحياء التراث.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: ۴۹۲.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص: ٥٤٠.

الكتاب»(١) ، ولا فرق بين كونهم عجماً أو عرباً ، وبه قال مالك والشافعي ؟ لعموم الآية .

\*وظاهر كلام الحرقي أنه لا فرق بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتــابهم أو بعده ولا بين أن يكون ابن كتابيين أو وثنيين أو ابن كتابي ووثني .

وقال أبو الخطاب: من دخل في دينهم بعد تبديل كتابهم لم تقبل منه الجزية . ومن ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية والآخر لا تقبل منه على وجهين وهذا مذهب الشافعي .

ولنا عموم النص فيهم.

ولأنهم من أهل دين تقبل من أهله الجزية فيقرون بها كغيرهم وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه من بذل الجزية والـتزام أحكام الملة ؟ لأن الله أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية أي يلتزموا أداءها فما لم يوجد ذلك يبقون على إباحة دمائهم وأموالهم.

مسألة: (ومن سواهم فالإسلام أو القتل).

يعني: من سوى اليهود والنصارى والمحوس لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون بها ولا يقبل منهم إلا الإسلام فإن لم يسلموا قتلوا، هذا ظاهر مذهب أحمد، وروى عنه الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب؛ لأن حديث بريدة يدل بعمومه على قبول الجزية من كل كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب لتغليظ كفرهم من وجهين، أحدهما: دينهم، والثانى: كونهم من رهط النبي عليه السلام.

ولنا قول الله: ﴿ فَاقتلُوا الْمُشْرِكِينَ حِيثُ وَجَدَمُوهُ ﴾ [التوية: ٥] ، وقول النبي ﷺ: ﴿ أُمُرِتُ أَنَ أَقَاتُلُ النّاسُ حتى يقولُوا لا إلىه إلا الله فإذا قالُوهَا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ﴾ (٢) . وهذا عام خص منه أهل الكتاب بالآية

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرَحه البخاري في صحيحه (٢٥) ١: ١٧ كتاب الإيمان، باب هوفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.

والجوس بقول النبي على: «سُنوا بهم سُنة أهل الكتاب»(١)، فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم.

هسألة: (والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهماً، ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهماً، ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهماً).

الكلام في هذه المسألة في فصلين:

أحدهما: في تقدير الجزية.

والثاني: في كمية مقدارها.

أما الأول ففيه ثلاث روايات:

إحداها: أنها مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن النبي عليه السلام فرضها مقدرة بقوله لمعاذ: «خُد من كل حالم ديناراً أو عِدْلَهُ مَعَافِر)، (٢) ، وفرضها عمر مقدرة بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً.

والثانية: أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان.

قال الأثرم: قيل لأبي عبدا لله: تزاد اليوم وتنقص؟ يعني الجزية قال: نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم على قدر ما يرى الإمام وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان فجعله خمسين.

<sup>÷</sup> 

وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢) ١: ٥٣ كتاب الإيمان، باب الأمـر بقتـال النـاس حتى يقولـوا لا إلـه إلا الله محمد رسول الله...

<sup>(</sup>١) مىبق تخريجه ص: ٤٩٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٣٨) ٣: ١٦٧ كتاب الحراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية .
 وأخرجه المترمذي في جامعه (٣٦٣) ٣: ٢٠ كتاب الزكاة، باب ما حاء في زكاة البقر .
 وأخرجه النسائي في سننه (٢٤٥٣) ٥: ٢٦ كتاب الزكاة، باب زكاة البقر .

قال الخلال: العمل في قول أبي عبدا لله على ما رواه الجماعة بأنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه أصحابه عنه في عشرة مواضع واستثقر قوله على ذلك.

وهذا قول الثوري وأبي عبيد؛ «لأن النبي عليه السلام أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم دينـــاراً» () و «صـــالح أهــل نجــران على ألفــي حلـــة ، النصـف في صفــر والنصف في رجب »(٢) رواهما أبو داود .

وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات ، على الغني ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهماً ، وعلى الفقير اثني عشر درهماً . وصالح بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام لولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه المواضع و لم يجز أن تختلف .

ولأنها عوض فلم تتقدر كالأجرة .

والثالثة: أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر، وهو اختيار أبي بكر فتحوز الزيادة ولا يجوز النقصان؛ لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله الله الله على ينقص منه، وروي أنه زاد على ثمانية وأربعين فجعلها خمسين.

الفصل الثاني: أننا إذا قلنا بالرواية الأولى وأنها مقدرة فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهماً، وفي حق المتوسط أربعة وعشرون، وفي حق الفقير اثنا عشر وهذا قول أبي حنيفة ؛ لحديث عمر وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر ولا خلاف فيه وعمل به من بعده من الخلفاء فصار إجماعاً لا يجوز الخطأ عليه.

وحد اليسمار في حقهم ما عدّه النماس غنى في العمادة وليس بمقمدر ؛ لأن التقديرات بابها التوقيف ولا توقيف في هذا فيرجع فيه إلى العادة والعرف .

مسألة: (ولا جزية على صبى ولا زائل العقل ولا امرأة).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرحه أبو دآود في سننه (٣٠٤١) ٣: ١٦٧ كتاب الحراج والإمارة والفيء، باب في أحذ الجزية .

لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وبه قال أبـو حنيفـة وأصحابـه ومـالك والشافعي. قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيره خلافهم.

وقد دل على صحة هذا: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد «أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على من حسرت عليه المواسى» (١) رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم.

وقول النبي ﷺ لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارًا» (٢) دليــل علــى أنــه لا تجـب على غير بالغ.

ولأن الجزية تؤخذ لحقن الدم، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها.

مسألة: (ولا على فقير).

يعني: الفقير العاجز عن أدائها وهـذا أحـد أقـوال الشـافعي ؛ لأن عمـر جعـل الجزية على ثلاث طبقات ، جعـل أدناهـا علـى الفقـير المعتمـل فيـدل علـى أن غـير المعتمل لا شيء عليه .

ولأن الله قال: ﴿ لا يَكُلُفُ الله نَفْسًا إلا وَسَعُهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

ولأن هذا مال يجب بحلول الحول فلا يلزم الفقير العاجز ؛ كالزكاة والعقل.

مسألة: (ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى).

هؤلاء الثلاثة ومن في معناهم ممن به داء لا يستطيع معه القتال ولا يرجى برؤه ولا حزية عليهم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

وقال الشافعي في أحد قوليه: عليهم الجزية بناء على قتلهم وقد سبق قولنا في أنهم لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان .

اخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أسلم عن عمر رضي الله عنه ((أنه كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا
يضربوا الجزية إلا على من حرت عليه المواسي قال: وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان) ٩: ١٩٨
 كتاب الجزية، باب من يرفع عنه الجزية .

وأخرج أبو عبيد في الأموال عن تتادة عن أبي بجالز ((أن عمر بعث عمار بن ياسر، وعبدا لله بن مسعود، وعثمان بن حنيف إلى أهل الكوفة، فوضع عثمان على أهل الرؤوس: على كل رجل أربعة وعشرين درهما كل سنة وعطل من ذلك النساء والصبيان. ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه)). (١٠٢) ص: ٤٢ كتاب سنن الخرية .

<sup>(</sup>۲) سبق تخريجه ص: ٥٦٨.

مسألة : (ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلماً) .

لا نعلم في هذا خلافاً ؛ لأنه يروى عن النبي عليه السلام أنه قــال : «لا جزيـة على العبد»<sup>(١)</sup> ، وعن ابن عمر مثله .

ولأن ما لزم العبد إنما يؤديه سيده فيؤدي إيجابها على عبد المسلم إلى إيجاب الجزية على مسلم. وأما إن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد: أنه لا حزية عليه أيضاً، وهو قول عامة أهل العلم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا حزية على العبد، وذلك لما ذكرنا من الحديث.

ولأنه محقون الدم أشبه النساء والصبيان أو لأنه لا مال له أشبه الفقير العاجز، ويحتمل كلام الخرقي إيجاب الجزية عليه يؤديها سيده، وروي ذلك نصاً عن أحمد، وروي عن عمر أنه قال: «لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم؛ لأنهم أهل حراج يبيع بعضهم بعضاً ولا يقرن (٢) أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه» (٦).

قال أحمد: أراد عمر أن يوفر<sup>(1)</sup> الجزية ؛ لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم، وروي عن علي مثل حديث عمر.

ولأنه ذكر مكلف قوي مكتسب فوجبت عليه الجزية كالحر والأول أولى .

مسألة : (ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تُؤخذ منه سقطت عنه · الجزية) .

أما الذي إذا أسلم في أثناء الحول لم تحب عليه الجزية وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك؛ لقوله تعالى: ﴿قُلُ لَلْذَيْنَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتُهُوا يَغْفُر لَهُمْ مَا قَدْ سَلْفَ﴾ [الأنفال:٣٨].

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: روي مرفوعاً ، وموقوفاً على عمر، ليس له أصل . اهـ تلخيص الحبير ٤: ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يفرن. وما أثبتناه من السنن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى ٩: ١٤٠ كتاب السير ، باب من كره شراء أرض الخراج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تؤقر. وما أثبتناه من المغني ١٠: ٥٨٧.

وروى ابن عباس أن النبي الله قال: «ليس على المسلم حزيـة »(١) رواه الخلال.

مُوذَكُرُ أَنْ أَحْمَدُ سُئُلُ عَنْهُ فَقَالَ : ليس يرويه غير جرير .

قال أحمد: وقد روي عن عمر أنه قال: «إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه».

وروي عن النبي ﷺ أنه قال : «لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج »(٢) يعــني : الجزية .

وروي «أن ذمياً أسلم فطولب بالجزية وقيل: إنما أسلمت تعوذاً. قــال إن في الإسلام معاذاً. فرفع إلى عمر فقال عمر: إن في الإســـلام معاذاً، وكتـب: أن لا تؤخذ منه الجزية » (٢) رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى.

ولأن الجزية صَغار . فلا تؤخذ منه ؛ كما لو أسلم قبل الحول .

ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل.

مسألة: (وإذا أعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلماً أو كافراً).

هذا الصحيح عن أحمد رواه عنه جماعة ، وبه قال سفيان والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وعن أحمد يقر بغير جزية ، وروي نحو هذا عن الشعبي ؛ لأن الولاء شعبة من الرق وهو ثابت عليه ووهن الخلال هذه الرواية وقال : هذا قول قديم رجع عنه أحمد والعمل على ما رواه الجماعة .

ووجه الرواية الأولى أنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر في دارنا بغير حزية كالحر الأصلى .

<sup>(</sup>١) أحرجه أبو داود في سننه (٣٠٥٣) ٣: ١٧١ كتاب الخراج، بماب في الذممي يسلم في بعض السنة هـل عليـه حزية.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه النرمذي في حامعه (٦٣٣) ٣: ٢٧ كتاب الزكاة، باب ما حاء ليس على للسلمين حزية. بلفظ: «وليس على المسلمين حزية».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٢٢) ص: ٥٠ باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة...

إذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من بلغ من صبيانهم أو أفاق من مجانينهم على ما مضى .

مسألة : (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين) .

بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انقلبوا في الجاهلية إلى النصرانية فـ «دعاهم عمر إلى بذل الجزية فأنفوا وأبوا وقالوا: نحن عرب حذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة فقال عمر (۱): لا آخذ من مشرك صدقة . فلحق بعضهم بالروم . فقال النعمان بن زرعة : يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس وشدة ، وهم عرب يأنفون من الجزية ، فلا تُعِنْ عليك عدوك بهم ، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة . فبعث عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين ومن كل ثلاثين من البقر تبيعين ومن كل عشرين ديناراً مون كل مائتي درهم عشرة دراهم وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشر » فاستقر ذلك من قول عمر و لم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعاً ، وبه قال الفقهاء بعد الصحابة .

### فصل

قال أصحابنا: تؤخذ الصدقة مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لـوكان مسلماً، وهذا قول أبى حنيفة وأبى عبيد وذكر أنه قول أهل الحجاز.

فعلى هذا تؤخذ من مال نسائهم وصبيانهم وبحانينهم وزمناهم ومكافيفهم وشيوخهم إلا أن أبا حنيفة لا يوحب الزكاة في مال صبي ولا مجنون ، فكذا الواحب على بني تغلب لا يجب في مال صبى ولا مجنون إلا في الأرض خاصة .

وقال الشافعي : هذا حزية تؤخذ باسم الصدقة فلا تؤخذ ممن لا حزية عليه كالنساء والصبيان والمحانين .

<sup>(</sup>١) زيادة من الأموال.

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه أبو عبيد في الأموال (٧١) ص: ٣٢ كتاب سنن الفيء، باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب .

قال: وقد روي عن عمر أنه قال: هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم. وقال النعمان بن زرعة: خذ منهم الجزية باسم الصدقة.

مولانهم أهل ذمة فكان الواجب عليهم جزية لا صدقة كغيرهم من أهل الذمة.

ولأنه مال يؤخذ من أهل الكتاب لحقن دمائهم ومساكنهم فكان حزية كما لو أخذ باسم الجزية : يحققه أن الزكاة طهرة وهؤلاء لا طهرة لهم.

فعلى هذا يكون مصرف المأخوذ منهم مصرف الفيء لا مصرف الصدقات وهذا أقيس، واحتج من نصر الأول بانهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم من بعض فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه والذي يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة من كل مال زكوي لأي مسلم كان من صغير وكبير وصحيح ومريض كذلك المأخوذ من بني تغلب.

ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه فحاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء وعلى هذا من كان منهم فقيراً أو له مال غير زكوي كالدور وثياب البذلة وعبيد الخدمة لا شيء عليه كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من المسلمين، ولا تؤخذ مما لم يبلغ نصاباً وأما مصرف المأخوذ منهم، فاختار القاضي أن مصرفه مصرف الفيء ؛ لأنه مأخوذ من مشرك. ولأنه جزية مسماة بالصدقة.

وقال أبو الخطاب: مصرفه مصرف أهل الصدقات؛ لأنه مسمى باسم الصدقة مسلوك به فيمن يؤخذ منه مسلك الصدقة فيكون مصرفه مصرفها. والأول أقيس وأصح؛ لأن معنى الشيء أخص به من اسمه ولهذا لو سمى رجل أسداً أو نمراً أو أسود أو أحمر لم يصر له حكم المسمى بذلك.

ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم ؟ لقول النبي على: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»(١).

مسألة: (ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين عن أبي عبدا لله رضي الله عنه، والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم).

اختلفت الرواية عن أبي عبدا لله في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم فعنه لا يحل ذلك، وهو قول على بن أبي طالب ومذهب الشافعي و لم يمح الشافعي ذبائح العرب من أهل الكتاب كلهم.

وقال على: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر.

ولأنه يحتمل أنهم دخلوا في دين الكفر بعد التبديل فلم يحل ذلك منهم.

والرواية الثانية : تحل ذبائحهم ونساؤهم وهذا الصحيح عن أحمـــد رواه الجماعة عنه ، وكان آخر الروايتين عنه .

قال إبراهيم بن الحارث: فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأساً وهذا قول ابن عباس، وروي نحوه عن عمر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

قال الأثرم: وما علمت أحداً كرهه من أصحاب رسول الله على الاعلياً وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الله المائدة: ٥٠].

ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال فتحل ذبائحهم ونساؤهم كبني إسرائيل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٩٠) ٤: ١٥٨٠ كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن حبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩) ١: ٥٠ كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.

مسألة : (ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العُشر في السنة) .

اشتهر هذا عن عمر وصحت الرواية عنه به ؛ لقول النبي ﷺ: «ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى»<sup>(۱)</sup> رواه أبو داود .

وروى الإمام أحمد عن سفيان بن هشام عن أنس بن سيرين قال: «بعثني أنس بن مالك إلى العشور فقلت: تبعثني إلى العشور من بين عُمَّالك؟ قال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر»(٢) وهذا كان بالعراق.

إذا ثبت هذا فإنه لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة نص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وقال: كذا روي عن إبراهيم النخعي عن عمر حين كتب أن لا يأخذه في السنة إلا مرة: أن يأخذ من الذمي نصف العشر وهذا قول الشافعي في الداخلين أرض الحجاز.

وروى أحمد بإسناده قال: «جاء شيخ نصرانـي إلى عمر فقـال: إن عــاملك عشّرني في السنة مرتين. قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني. قــال عمر: وأنا الشيخ الحنيف. ثم كتب إلى عامله: أن لا تعشروا في السنة إلا مرة».

ولأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في السنة مرة واحدة . فكذا هذا .

مسألة : (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أُخذ منه العشر) .

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئاً فنأخذ منهم مثله ؛ لما روي عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: «قالوا لعمر: كيف نأخذ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٤٦) ٣: ١٦٩ كتاب الخراج والإمارة والفيء، بـاب في تعشـير أهـل الذمـة إذا اختلفوا بالتحارات.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢٠٩ كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده...
 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦: ٩٥-٩٧ كتاب أهل الكتاب ، صدقة أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢١١ كتاب الجزية، باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلا مرة واحدة إلا أن يقع . وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١٦٨٤) ص: ٤٧٩ باب ما يأخذ العاشر من صدقة للسلمين، وعشور أهمل

واخرجه ابو عبيد في الأموال (١٦٨٤) ص: ٤٧٩ باب ما ياخذ العاشــر مـن صدقـة المسلمين، وعشــور اهــل المذمة والحرب .

من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأحذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم»(١).

ولنا ما روينا في المسألة قبلها .

ولأن عمر أخذ منهم العشر واشتهر ذلك بين أصحابه وعمل به الخلفاء بعده والأئمة بعده في كل عصر من غير نكير فأي إجماع أقوى من هذا؟ و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل.

ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع وقد استمر أخذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين فيجب أخذه .

وأما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان ؛ لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره ثم استمر الأخذ من غير سؤال ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه في كل وقت .

إذا ثبت هذا فإنه يؤحمذ منه العشر من كل مال للتجارة في ظاهر كلام الخرقي .

وقال القاضي: إذا دخلوا في نقل ميرة بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول بغير عشر يؤخذ منهم وهذا قول الشافعي ؛ لأن دخولهم نفع للمسلمين.

ووجه قول الخرقي: ما روى صالح عن أبيه عن عبدالرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر «أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيه وله الترك أيضاً إذا رأى المصلحة.

مسألة: (ومن نقض العهد بمخالفة (٢) شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله).

ينبغي للإمام عند عقد الهدنة أن يشترط عليهم شروطاً نحو ما شرطه عمر وقد رويت عن عمر في ذلك أخبار منها ما رواه الخلال بإسناده عن إسماعيل بن عياش

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ٩: ٢١٠ كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده...

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لمعَّالفة. وما أثبتناه من المغنى ١٠: ٢٠٦.

قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قال: «كتب أهل الجزيرة إلى عبدالرحمن بن غنم: إنا حين قدمنا بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا. على أنــا شــرطنا لك على أنفسنا: أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجلد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها(١) في خطط المسلمين، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا حاسوساً، ولا نكتم أمر من غش المسلمين، وأن لا نضرب نواقيسنا إلا ضرباً حفياً في حوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليباً ، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ، ولا القراءة في كنائســنا فيمــا يحضره المسلمون ، ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في ســوق المســلمين ، وأن لا نخـرج باعوثاً ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شـركاً، ولا نُرغّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً، ولا نتحذ شيئاً من الرقيـق الذين حـرت عليهم سهام المسلمين، وأن لا نمنع أحداً من أقربائنا إذا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيث ما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، وأن لا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشـــد الزنانـير علـى أوساطنا ، وأن لا ننقش خواتيمنا بالعربية ، ولا نركب الســروج ، ولا نتخــذ شـيثاً من السلاح ولا نحمله ، ولا نتقلد السيوف ، وأن نوقر المسلمين في بحالسهم ونرشد الطريق، ونقوم لهم عن الجالس إذا أرادوا الجالس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، وأن لا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منــا مسـلماً في التجـارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عباير سبيل ثلاثة أيام، ونطعمه من أوسط ما نحد. ضمنًا ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكنينا. وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه:

<sup>(</sup>١) في الأصل: فيها . وما أثبتناه من المغني ١٠: ٢٠٦.

فلا دمة لنا. وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر: أن امض لهم ما سألوا، وألحق فيه حرفين اشترطها عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا شيئاً، ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده. فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك. وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط»(1).

فهذه جملة شروط عمر رضي الله عنه ، فإذا صولحوا عليها ثم نقض بعضهم شيئاً منها فظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض عهده وهو ظاهر ما روينا ؛ لقولهم في الكتاب: «إن نحن خالفنا فقد حل لك منا ما يحل لك من أهل المعاندة والشقاق»(") ، وقول عمر: «ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده»(") .

ولأنه عقد بشرط فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد كما لـو امتنـع مـن التزام الأحكام، وذكر القاضي والشريف أبو جعفر أن المشروط قسمان:

أحدهما: ينتقض العهد بمحالفته وهو أحد عشر شيئاً: الامتناع من بذل الجزية ، وجري أحكامنا عليهم إذا حكم بها حاكم ، والاجتماع على قتال المسلمين ، والزنا بمسلمة ، وإصابتها باسم نكاح ، وفتن مسلم عن دينه ، وقطع الطريق عليه ، وقتله ، وإيواء حاسوس المشركين ، والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم ، وذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء . فالخصلتان الأوليان ينتقض بهما العهد بلا خلاف في المذهب ، وهو مفاهم الشافعي وفي معناهما قتالهم المسلمين منفردين أو مع أهل الحرب ؛ لأن وظلاق الأمان يقتضي ذلك فإذا فعلوا نقضوا الأمان ؛ لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قتالهم وذلك ضد الأمان وسائر الخصال فيها روايتان :

إحداهما: أن العهـد ينتقـض بهـا سـواء شـرط عليهـم ذلـك أو لم يشــرط، ومذهب الشافعي قريب من هذا إلا أن ما لم يشترط عليهم لا ينتقض العهد بتركـه

<sup>(</sup>١) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢٠٢ كتاب الجزية، باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيّ في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) حزء من الحديث السابق.

ما خلا الخصال الشلاث الأولى فإنه يتعين شرطها وينتقض العهد بتركها بكل حال ، وروي «أن عمر رُفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا . فقال: ما على هذا صالحناكم . وأمر به فصلب في بيت المقلس»(١) .

ولأن فيه ضرراً على المسلمين أشبه الامتناع من ترك الجزية. وكل موضع قلنا لا ينتقض عهده فإنه إن فعل ما فيه حد أقيم عليه حده أو قصاصه وإن لم يوجب حداً عزر ويفعل به ما ينكف به أمثاله عن فعله فإن أراد أحد منهم فعل ذلك كف عنه فإن مانع بالقتال نقض عهده ومن حكمنا بنقض عهده منهم خير الإمام فيه بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والفداء والمن كالأسير الحربي ؛ لأنه كافر قدرنا عليه في دارنا بغير عهد ولا عقد ولا شبهة ذلك أشبه اللص الحربي ويختص به ذلك دون ذريته ؛ لأن النقض إنما وحد منه دونهم فاختص به كما لو أتى يما يوجب حداً أو تعزيراً.

مسألة : (ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضاً للعهد عاد حرباً) .

يعني يصير حكمه حكم أهل الحرب سواء كنان رجلاً أو امرأة ومتى قدر عليه أبيح منه ما يباح من الحربي من القتل والأسر وأخذ المال ، وإن هرب الذمي بأهله وذريته أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب و لم يبح سببي الذرية ؟ لأن النقض إنما وحد من البالغين دون الذرية . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) عن سويد بن غفلة قال: ((كتا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين بالشام فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدي فغضب غضبا شديدا فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً فلو أتيت معاذ بن جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين فإني أخاف عليك بادرته فحاء معه معاذ فلما انصرف عمر من الصلاة قال أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين قال: أحث بالرجل الذي ضربه؟ قال: نعم. فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا أمير المؤمنين رأيته المؤمنين أنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل عليه. فقال له عمر: ما لك ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنحس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها ففعلت ما ترى قال: اثني بالمرأة لتصدقك فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر رضي الله عنه قال أبوها أردت بصاحبتنا فضحتها فقالت المرأة: وا لله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين فلما أجمعت على ذلك قال أبوها وزوجها: ما وزوجها: عن نبلغ عنك أمير المؤمنين فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال فقال عمر لليهودي: وا الله ما على وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال فقال عمر لليهودي: وا الله ما على أخرجه البيهقي في المسن الكبرى ١٩ ٢٠٠١ كتاب الجزية، باب يشترط عليهم أن أحدا من رحاهم إن أصاب مسلما بزنا.

# المحتويات

| رقم الصفحة | الموضوع                                  |
|------------|------------------------------------------|
| ٥          | كتاب الطلاق                              |
| ٧٠         | باب تصريح الطلاق وغيره                   |
| ٤٥         | باب الطلاق بالحساب                       |
| ٥٥         | باب الرجعة                               |
| ٧٥         | كتاب الإيلاء                             |
| ٩.         | كتاب الظهار                              |
| 114        | كتاب اللعان                              |
| 144        | كتاب العدد                               |
| 140        | كتاب الرضاع                              |
| ١٨٨        | كتاب النفقات                             |
| ۲۱.        | باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج |
| 77.        | باب من أحق بكفالة الطفل                  |
| 777        | باب نفقة المماليك                        |
| 444        | كتاب الجواح                              |
| 707        | باب القود                                |
| 710        | كتاب الديات                              |
| 414        | باب دیات الجواح                          |
| 789        | باب القسامة                              |

### الواضح في شرح مختصر الخرقي

| رقم الصفحة   | الموضوع             |
|--------------|---------------------|
| 444          | باب قتال أهل البغي  |
| 477          | كتاب المرتد         |
| 441          | كتاب الحدود         |
| £ <b>7</b> £ | باب القطع في السرقة |
| ٤٥٤          | كتاب قطاع الطريق    |
| ٤٦٠          | كتاب الأشربة        |
| ٤٨٣          | كتاب الجهاد         |
| ٥٦٣          | كتاب الجزية         |

انتهى بعون الله تعالى الجزء الرابع

ويتلوه الجزء الخامس ، وأوله :

كتاب الصيد والذبائح